# اصولانقمالاسيلاجي

أنجمُ ألفول المحمَّة الأول المحمَّة الأحمَّام المعربينية بالأصول وأدلهُ الأحمَّام وقواعب بدالاسب ننياط

للأستاذ الدكتور محمد مرضيط في ستكبى رئيس قسلم لشريعة بجامعة الاسكندية سابغا" ورثيس قسم لشريعة بجامعة بيكروت العنكريتية

> الدارالجامعية النباعة زالنشند سيست من من

بسيهما لتدازهم فالرحسيم

" وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ تبِيَانًا لِكُلْشِيعَ " "النعسل ١٩٠٠

"مَنِ بِيُرد الله بِهِ خَسَيرًا يُفَقهُ أَي فَالدّين " عديث شريف "

| الوضوع                                                         | الصفحة     |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| التقديم                                                        | 1 4        |
| فاتحة الكتاب                                                   | 44         |
| المقدمة في التعريف بأصول الفقه ، وبيان موضوعه ونشأته ،         | 44         |
| وطرق التَّاليف فيه ، والفاية منه                               |            |
| التعريف . معنى أصول . معنى الفقه لغة                           | 77         |
| الفقه في الاصطلاح . شرح التعريف                                | 4 4        |
| تعريف علم اصول الفقه وشرحه                                     | 44.1       |
| كيف تكونت قواعد اصول الفقه                                     | 3          |
| موضوع أصول الفقه                                               | ٣٧         |
| الادلة ألكلية والتغصيلية والأحكام الكلية والجزئية وموضوع       | ٣٨         |
| بحث الأصولي والفقيه منها                                       |            |
| نشاة أصول الفقه وتدرجها                                        | ٤١         |
| تدوين علم أصول الفقه واول من الف قيه                           | ٤٩         |
| طرق التاليف في علم الأصول                                      | ٥١         |
| طريقة المتكلمين أو الشافعية                                    | 01         |
| طريقة الفقهاء أو الحنفية                                       | ٥٢         |
| أمثلة من الكتب المؤلفة في كل من الطريقتين                      | ۳ ه        |
| الكتب التي جمعت بين الطريقتين                                  | ٥٥         |
| الفاية المقصودة من علم أصول الفقه                              | 70         |
| دفع الشبه التي اثرت حول فائدة دراسته الآن                      | ٥Y         |
| تمريف الدليل عند الاصوليين                                     | 75         |
| . التعريف بالحكم عند الأصوليين                                 | 7 2        |
| اختلاف العلماء في عمل الادلة هل هي مشبتة للاحكام او كاشفة عنها | 77         |
| وبيان الحق فيه أ                                               |            |
| الدليل والحكم في اصطلاح الفقهاء                                | ٨r         |
| القسيم الأول (( في الأدلة ))                                   | <b>Y</b> 1 |
| مقدمة تمهيدية في بيان الأدلة اجمالا                            | ٧١         |

| الوضوع                                                            | الصفحة |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| تنوع الادلة الى نقلية وعقلية                                      | ٧٤     |
| تسمية الادلة بالاصول والمصادر وتحقيق الحق في ذلك                  | ۷٥     |
| هذه الادلة لا تنافى قضايا العقول                                  | ٧٦     |
| الدليل الأول الكتاب أو القرآن                                     | ٧١     |
| التعزيف به عند الأصوليين . شرح التعريف                            | ٨٤     |
| ما يثبت به القرآن                                                 | ٨٨     |
| القراءة غير المتواترة وآراء الفقهاء في الاستدلال بها              | ٨٩     |
| طريقة نزول القرآن والسر في ذلك ّ                                  | ٩.     |
| ترتيب الآيات والسور                                               | 94     |
| كتابة القرآن بعد عصر الرسالة                                      | ٩ ٤    |
| اعجاز القرآن                                                      | ٩٧     |
| وجوه اعجاز القرآن                                                 | 1 • 1  |
| حجية الكتاب ومرتبته بين الأدلة                                    | 1 - 0  |
| دلالة القرآن على الأحكام ، وتنوعها الى قطعية. وظنية والفرق بينهما | 1.0    |
| بيان القرآن للاحكام . اجمالي وتفصيلي وامثلة كل منهما              | ۱ • ٧  |
| حكمة الأجمال والتفصيل                                             | 11.    |
| الأمور التي يستعين بها المستنبط على بيان مراد الشارع،             | 11.    |
| السنة الشارحة                                                     |        |
| المأثور عن الصحابة . واستباب النزول                               | 111    |
| معرفة عادات العرب مند النزول                                      | 117    |
| أسلوب القرآن في بيان الأحكام                                      | 118    |
| البليل الثاني « السنة »                                           | 17.    |
| التعريف بها لغة واصطلاحا                                          | ۱۲.    |
| انواع السنة المنقولة عن الرسول                                    | 141    |
| القولية والفعلية والتقريرية                                       |        |
| تحديد الراد بالسنة التي يستدل بها                                 |        |
| هل تستقل السنة بالبات الأحكام                                     |        |
| انواع السنة التشريعية بالنسبة للقرآن                              |        |
| السنة المؤكدة والشارحة                                            | ١٢٧    |
| السنة المستقلة                                                    | 147    |

| الوضوع                                                       | الصفحة       |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| حجية السنة                                                   | 14.          |
| الدليل من القرآن                                             | ۱۳۰          |
| أجماع الصحابة                                                | 141          |
| دلالة المعقول على حجية السنة                                 | 177          |
| شبه المنكرين لحجية السنة والرد عليها                         | 144          |
| دعوى من يقول أن السنة لا تقبل ألا أذا وأفقت القرآنوالرد عليه | 1 7 2        |
| انواع السنة باعتبار سندها                                    | 144          |
| السنة المتواترة                                              | 149          |
| انواع التواتر لفظي ومعنوي                                    | 181          |
| حكم السنة المتواترة                                          | 124          |
| السنة المشهورة                                               | 171          |
| حكم السنة المشهورة                                           | 122          |
| سنة الآحاد وحكمها                                            | 122          |
| حجية اخبار الآحاد                                            | 120          |
| موقف الصحابة من أخبار الآخاد                                 | 124          |
| نماذج عن بعض الصحابة في التثبت من صحة الحديث                 | 1 & A        |
| الرد على من ادعى ان هذه طرق للعمل بالحديث                    | 101          |
| موقف الأثمة من أحاديث الآحاد                                 | 102          |
| شروط الحنفية للعمل بها                                       | 102          |
| مناقشتهم في بعض الشروط                                       | 104          |
| مذهب المالكية                                                | 101          |
| مذهب الشافعية                                                | 109          |
| مذهب الحنابلة                                                | 109          |
| مرتبة السنة من الكتاب                                        | 17.          |
| العليل الثالث « الاجماع »                                    | 1751         |
| التعريف وشرحه                                                | 777          |
| انفاق الأكثر والآراء فيه                                     | 178          |
| الاختلاف في مسالة على رابين هل يكون اجماعا عليهما ٤          | 777          |
| أمكان الاجماع وحجيته                                         | <b>X</b> F I |
| الآراء في حجّية الاجماع وسند كل راي ومناقشة تلك الآراء       | 179          |

| الموضوع                         | الصفحة       |
|---------------------------------|--------------|
| راى الأمامية في الاجماع         | 174          |
| راي الظاهرية فيه                | 140          |
| راي الجمهور وادلتهم             | 177          |
| رايّ منسوب الى الامام احمد      | ١٨١          |
| انوأع الاجماع صريح وسكوتي       | ١٨٣          |
| موقف الفقهاء من الاجماع السكوتي | 1 1 2        |
| وقوع الاجماع                    | <b>FA1</b>   |
| سند الاجماع                     | 197          |
| اثر الاجماع في سنده             | \ ¶ Δ        |
| نقل الاجماع                     | 198          |
| الدليل الرابع: القياس           | 4 • •        |
| تمهيسك                          |              |
| تعريف القياس                    | Y • 1        |
| منشأ الاختلاف في تعريف القياس   | Y • Ý        |
| التمريف المختار للقياس          | ٧ • ٣        |
| امثلة للقياس                    | 7 • 0        |
| حجية القيساس                    | Y • V        |
| ادلة نفاة القياس والرد عليها    | Y • Å        |
| ادلة المثبتين للقياس من القرآن  | <b>۲</b> 1   |
| ادلتهم من السنة                 | 414          |
| <b>آثار الصحابة في ذلك</b>      | 41 £         |
| الاستدلال بالمقول               | 710          |
| هل القياس دليل عام ا            | <b>*17</b>   |
| انواع القياس                    | <b>41 A</b>  |
| تقسيمه الى جلى وخفى             | <b>۲۱</b> ۸  |
| تقسيمه الى أولوي ومساو وأدثى    | 719          |
| مناقشتهم فيما سموه قياس الأدنى  | <b>* * *</b> |
| اركان القياس                    |              |
| شروط صحة القياس                 |              |
| شروط حكم الأصل                  | ITT          |

| الموضوع                                                   | الصفحة       |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| اختصاص الحكم بالأصل وبم يثبت ؟                            | 277          |
| شروطالفوع                                                 | 44.          |
| الملة تمريقها                                             | 747          |
| اطلاقاتها وتوضيح ذلك بالأمثلة                             | 777          |
| موقف الأصوليين من التعليل بالحكمة                         | 777          |
| آراؤهم في ذلك ُ                                           | 737          |
| مناقشتهم في دعوى عدم وجود التعليل بها واثبات ذلك من       | 747          |
| القرآن والسنة وتعليلات الفقهاء من الصحابة واصحاب المداهب  |              |
| بيان السر في منع الأصوليين من التعليل بالحكمة واتفاقهم    | 721          |
| على التعليل بالأوصاف الظاهرة                              |              |
| تعريفهم للعلة                                             | 727          |
| شروط العلة عندهم                                          | 722          |
| مسالك العلة ·                                             | 721          |
| المسلك الأول ، النص                                       | 7 2 9        |
| المسلك الثاني الأيماء                                     | 707          |
| المسلك الثالث الاجماع                                     | 707          |
| المسلك الرابع السير والتقسيم                              | 402          |
| المسلك الخامس: المناسبة                                   | TOV          |
| أنواع الاجتهاد في العلة                                   | ۲٦.          |
| تخريج المناط « ألعلة »                                    | ٠٢٦.         |
| تحقيق المناط                                              | 177          |
| تنقيح المناط                                              | 777          |
| حكم القياس « صفته الشرعية »                               | 377          |
| اهلية القياس                                              | 077          |
| الادلة المختلف فيها                                       | 777          |
| تمهيد في بيان أن الأدلة السابقة غير كافية وتحتاج الى مزيد |              |
| المبحث الأول في الاستحسان ممناه في اللفة                  | P T 7        |
| تاريخ الاستحسان والنزاع فيه وسببة                         | <b>۲ V</b> • |
| انكار الشاقمي له -                                        | <b>1 Y Y</b> |
| تعريف الحنفية للاستحسان . جملة من تعريفاتهم               | 440          |

| الموضوع                                                 | الصفحة              |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| التمريف المختار                                         | 447                 |
| المراد بالقياس المقابل للاستحسان                        | 777                 |
| رجوع الاستحسان الى الاستثناء في القرآن والسنة           | <b>7</b> / <b>A</b> |
| الصحابة والاستحسان                                      | 444                 |
| الشافعية والاستثناء من القواعد حقيقة الخلاف فيالاستحسان | ۲۸.                 |
| انه في مجرد دعواه أ                                     | 4 7 1               |
| انواع الاستحسان عند الحنفية                             | 474                 |
| الأول: الاستحسان بالقياس الخفي                          | 474                 |
| الثاني: الاستحسان بالنص                                 | 475                 |
| الثالث الاستحسان بالاجماع                               | 774                 |
| الرابع الاستحسان بالضرورة ورفع الحرج                    | 444                 |
| الخامس: الاستحسان بالمصلحة التي لم تبلغ حد الضرورة      | 444                 |
| السادس: الاستحسان بالمرف                                | 4 7 4               |
| تتمة في أن أكثر صور الاستحسان ترجع الى الاستثناء        | 79.                 |
| من القواعيد                                             |                     |
| الاستحسان عند المالكية يرجع الى الاستثناء               | T91                 |
| أهمية الاستحسان                                         | 797                 |
| الفرق بين القياس والاستحسان                             | 797                 |
| المبحث الثاني                                           |                     |
| في المصالح الرسالة                                      | 495                 |
| تعريف المصلحة والمراد بها في التشريع الاسلامي           | 490                 |
| الحاجة الى العمل بالصلحة                                | 447                 |
| أقسام المصالح                                           | 444                 |
| المصالح المعتبرة                                        | <b>۲9</b>           |
| المصالح الملغاة                                         | 799                 |
| المصالح التي لم يرد دليل خاص باعتبارها أو الغائها       | ۳.,                 |
| حجية المسالع المرسلة                                    | ۳ - ۱               |
| الآراء في ذلك                                           | ۳ • ۱               |
| ادلة اعتبار المصالح                                     | ٣٠٣                 |
| أدلة المنكرين لحجيتها والرد عليها                       | 4.0                 |

| الوضوع                                     | الصفحة      |
|--------------------------------------------|-------------|
| اهمية المصالح المرسلة                      | W. 9        |
| الفرق بين المصالح المرسلة والاستحشان       | ۳۱.         |
| المبحث الثالث في سد اللرائع                | 414         |
| التعريف بهسا                               | 777         |
| امثلتها من القرآن والسنة                   | 414         |
| موقف العليناء من سد الذرائع                | 717         |
| انواع الذرائع المتغق عليها والمختلف فيهأ   | - 4.1.A     |
| تحديد موضع النزاع                          | 414         |
| وضع الذرائع بين الأدلة                     | 441         |
| القيود في اعتبار سد الذرائع                | 444         |
| المبحث الرابع في العرف                     | 440         |
| المراد بالعرف                              | 440         |
| انواعه : قولي وعملي                        | 440         |
| العام . والخاص                             | 441         |
| الفرق بينُ العرف والأجماع                  | <b>٣</b> ٢٨ |
| حجية العرف                                 | 44 4        |
| موقف الصحابة من العرف                      | 441         |
| الأثمة والعرف                              | ٣٣٢         |
| هل المراف دليل مستقل ؟                     | ٥٣٣         |
| مرتبة العرف بين الأدلة                     | مهم         |
| مخالفة العرف للنص والتخيص به               | 447         |
| نوع النصوص التي يخصصها العرف               | 444         |
| مدى سلطان العرف . وظهوره كلما قلت النصوص   | <b>ምም</b> ላ |
| العرف وتطبيق الأحكام                       | <b>ፕ</b> ۳۸ |
| العرف وتغسير النصوص                        | 45.         |
| العرف والترجيح                             | ٣٤.         |
| تغير الأحكام بتغير العرف                   | 451         |
| تلخيص لعمل العرف في فقه الاسلام            | 454         |
| مركز العرف في التشريعات الوضعية تطور العمل | 455         |
| به وضيق دائرته كلما زاد التشريع            |             |

| الوضوع                                                | الصفحة         |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| الشروط لاعتباره                                       | 720            |
| الموازنة بين وضعه في الفقه الاسلامي والقوانين الوضعية | <b>727</b>     |
| المبعث الخامس في الاستصحاب                            | 729            |
| تعريفه وبيان أنه لآيثبت حكما جديدا                    | 401            |
| انواع الاستصحاب                                       | 404            |
| موضع الخلاف وآراء العلماء فيه وادلتهم                 | 400            |
| الفروع المبنية على الاستصحاب                          | 404            |
| المبحث السادس: في شرع من قبلنا                        | 404            |
| الداعي لبحث الأصوليين فيه                             | 414            |
| انواع الشرائع السابقة وبيان النوع المختلف فيه         | 777            |
| الآراء في اعتباره وبيان ان هذا الخلاف لا حقيقة له     | 470            |
| المبحث السابع في اقوال الصحابي وموقف الأثمة منه       | 424            |
| أنواع أقوال الصحابة وموضع الخلاف بين الأصوليين        | 477            |
| الآراء في حجيته وادلتها                               | 444            |
| مناقشية هذه الأدلة                                    | 474            |
| راينا في هذا الموضوع                                  | 3 77           |
| القسم الثاني                                          |                |
| في القواعد التي يتوقف عليها استنباط الاحكام من الادلة | 447            |
| القواعد اللغوية أو الدلالات . الدلالة وانواعها        | 444            |
| تقسيم الأصوليين للالفاظ بالنسبة لمعانيها              | <b>%</b> እ     |
| التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى                | <b>የ</b> እ የ   |
| الخاص - تعريفه                                        | <b>የ</b> ለ ٤   |
| حكم الخاص . أي اثره الثابت به                         | 440            |
| أنواع المخاص                                          | <b>۳</b> ለ ለ ም |
| الأمسر                                                |                |
| تعريفه وصيفته                                         |                |
| موجب الأمر وآراء الفقهاء فيه وادلتهم                  |                |
| أثر الاختلاف في موجب الامر في الأستنباط               | 444            |
| الأمر الوارد بعسد الحظر                               | 445            |
| آراء العلماء فيه والمختار منهسا                       |                |

### الوضوع

| الأمر وافادته التكرار للمأموربه                          | 797   |
|----------------------------------------------------------|-------|
| الآراء فيسه والادلة والترجيح                             |       |
| الأمر المطلق وأفادته الغورية الآراء فيه والأدلة والترجيح | 499   |
| النهي • تمريفه • صيفته                                   | ٤٠١   |
| موجبه . الآراء فيه                                       | ٤٠٢   |
| النهى وأفادته التكرار والفورية                           | ٤٠٣   |
| اثر النهي في المنهيات                                    | ٤٠٣   |
| انواع المنهى عنه ودرجات النهي في كل نوع                  | ٤٠٤   |
| ما يفيده النهى في كل درجة                                | 2.0   |
| الطلق والمقييد                                           | ٤٠٨   |
| التعريف بهما . حكم المطلق وأمثلته                        | ٤ • ٩ |
| حكم المقيد وامثلته                                       | ٤١١   |
| حمل المطلق على المقيد                                    | 217   |
| الآراء في ذلك وصور الاطلاق والتقييد                      | 218   |
| تغصيل هذه الصور وبيان مواضع الوفاق والخلاف               | ٤١٤   |
| المام • تعريفة                                           | ٤٢٠   |
| صيغ العموم                                               | 271   |
| الجَمْع المعرِّف بأل أو بالإضافة                         | 277   |
| المغرد المعرف أو بالاضافة                                | 274   |
| الأسماء الموصولة وأسماء الشرط                            | ٤٢٤   |
| اسماء الاستفهام • النكرة في سياق النفي                   | 240   |
| القرائن التي تفيد عموم النكرة في غير النفي               | ٤٢٦   |
| كل وجميع                                                 | ٤٢٧   |
| انواع المام                                              | 271   |
| دلالة العام والاختلاف في قطعيتها وظنيتها                 | 279   |
| ادلة الرايين وثمرة الاختلاف                              | ٤٣٠   |
| تخصيص العام                                              | 277   |
| تعريفة . المخصصات عند غير الحنفية                        | 244   |
| مذهب الحنفية في التخصيص وشروط المخصص                     | ٤٣٧   |
| راينا في هذا الخلاف                                      | 279   |

| الوضوع                                         | الصفحة           |
|------------------------------------------------|------------------|
| المام الوارد على سبب خاص                       | ٤٤٣              |
| الشترك                                         | 227              |
| اسباب وجود الألفاظ المشتركة                    | ٤٤٧              |
| حكم المشترك والآراء فيه                        | 229              |
| الأدلة ومناقشتها                               | 201              |
| التقسيم الثاني للفظ باعتبار استعماله           | 101              |
| <b>الحقيقة .</b> تمريفها                       | ٤٥٤,             |
| المجاز . بم يعرف به كل منهما                   | 200              |
| حكم الحقيقة والمجاز                            | ٢٥٦              |
| المريح والكناية                                | £0 Y             |
| التقسيم الثالث للفظ باعتبار ظهور الممنى وخفاته | 209              |
| أقسام وأضح الدلالة عند الحنفية                 | ٤٦.              |
| الظاهن تعريفه                                  | 173              |
| النص تعريفه وامثلة اجتماعه مع الظاهر           | 277              |
| مثال انفراد النص                               | 272              |
| المفسر ، تعريفه ، امثلته                       | 270              |
| المحكم تعريفه وامثلته                          | ٤٦٦ <sub>.</sub> |
| أمثلة تعارض هذه الأنواع                        | 277              |
| التاويل تعريفه                                 | 279              |
| التاويل الصحيح وبم يتحقق                       | ٤٧٠              |
| التاويل القريب وأمثلته                         | £ Y 1            |
| التأويل البعيد وامثلته والخلاف فيها            | ٤٧٢              |
| اقسام الخفاء                                   | ٤٧٤              |
| الخفى تعريفه طريق ازالة المخفاء فيه            | 240              |
| المشكل تعريفه امثلته وبم بزال الاشكال          | £VV              |
| المجمل تعزيفه اسباب الاجمال                    | £ V 9            |
| حكم المجمل                                     | ٤٨٠              |
| المتشابه . المراد به وامثلته                   | 211              |
| حکمه والآراء نیه                               | 211              |
| تقسيبي الشافمية ومن وافقهم                     | ٤ ለ ٤            |

| الوضوع                                               | الصفحة |  |
|------------------------------------------------------|--------|--|
| التقسيم الرابع للالفاظ باعتبار كيفية دلالتها         | £AY    |  |
| مسلك الحنفية في التقسيم                              | £AA    |  |
| عبارة النص تعريفها وامثلتها                          | £ A 9  |  |
| اشارة النص تعريفها وامثلتها                          | 291    |  |
| دلالية النص                                          | 290    |  |
| اقتضاء النص                                          | £ 9 A  |  |
| ترتيب هذه الأنواع في القوة وأمثلة ذلك                | 0 • •  |  |
| مسلك غير الحنفيّة في التقسيم                         | Ò • £  |  |
| دلالة المنطوق                                        | 0 • 2  |  |
| دلالة المفهوم                                        | 0 • 0  |  |
| مفهوم الموافقة                                       | 0.7    |  |
| مفهوم المخالفة                                       | 0 • ٧  |  |
| أتواع مفهوم المخالفة                                 | ٥٠٧    |  |
| مفهوم الصفة                                          | ٥٠٧    |  |
| مفهوم الشرط                                          | ٥ - ٨  |  |
| مفهوم الغاية                                         | 0 • 9  |  |
| مفهوم المدد                                          | 0 . 9  |  |
| مفهوم اللقب                                          | 011    |  |
| مفهوم المخالفة بين المثبتين والناقين                 | 015    |  |
| شروط اعتباره عند المثبتين                            | 012    |  |
| ادلة المثبتين                                        | 010    |  |
| وجهة النافين له                                      | 017    |  |
| المناقشية والترجيح                                   | 019    |  |
| مقاصد التشريع المامة                                 | ٥٢٣    |  |
| اقسيام المقساصد                                      | OYE    |  |
| الضرورية والأحكام التي شرعت لايجادها والمحافظة عليها | 0 7 0  |  |
| الحاجيات والأحكام المشروعة لأجلها                    | OTY    |  |
| التحسينات وما شرع لأجلها                             | 440    |  |
| ترتيب هذه الأنواع وأيها يقدم عند التعارض             | ۰۳۰    |  |
| تمارض الأدلة • تمريفه ، وشرح النمريف                 | 370    |  |

| الموضوع                                         | الصفحة |
|-------------------------------------------------|--------|
| التعارض المراد للاصوليين هو الظاهري             | 070    |
| شروط التعارض                                    | 077    |
| امثلة التعارض                                   | ٥٣٧    |
| طرق دفع التمارض عند الحنفية                     | 044    |
| البحث عن التاريخ أولا                           | ٥٤٠    |
| الترجيع بين الظنيين ، معنى الترجيع              | ٥٤٠    |
| المرجحات والجمع بين الدليلين                    | 0 2 1  |
| طرق الجمع                                       | 730    |
| تعارض الاقيسة                                   | 0 2 0  |
| النسخ                                           | 0 £ Y  |
| تعربفه وسبب الاختلاف                            | 0 £ A  |
| الفرق بين النسيخ والبداء                        | 0 2 9  |
| الفرق بين النسخ والتخصيص                        | 029    |
| حكم النسخ                                       | 00.    |
| حكمة النسخ                                      | 001    |
| محل النسيغ                                      | ٥٥٣    |
| شروط النسسخ المتفق عليها                        | 002    |
| شروطه المختلف فيها                              | 000    |
| وجوه النسخ                                      | 007    |
| الأدلة التي ينسخ بعضها بعضا                     | 0 0 V  |
| انواع المنسوخ من الكتاب مناقشة الاصوليين في ذلك | 070    |
| طرق معرفة النسخ                                 | AFO    |

## بسم ليته للرحمن للرميم

### تقليم

حينها بدأت وضع أصول هذا الكتاب على هيئة مذكرات من سنوات خلت لم أحدد له زمناً معيناً ينتهى فيه ، لأن قيمة الكتاب لا تقاس بوقت تحضيره ، ولا بعدد صفحاته ، وإغا توزن الكتب بمقدار الجهد الذي يبذل فيها لتكون مفيدة للعلم فائدة جديدة .

والكتابة في أصول الفقه ليست بالأمر الهين ، ولا هي مسرة لكل من أرادهـــا ، لأن فائدته التي قصدت به أول الأمر كادت تضيع بين تعصبات أتباع المذاهب في عصور التقليد وأساليبهم التي حار فيها المتخصصون فضلا عن غيرهم .

ولقد كان أمامي حين عزمت على الكتابة فيه طريقتان:

أولاهما: أن أكتب مذكرات دراسية تكون في مستوى طلاب الحقوق لأنها المرجع الوحيد لهم في دراستهم لهذه المادة ، وهذا ينتضي الاختصار والاكتفاء بما هم في حاجة إليه .

وثانيتهما : أن أكتب كتاباً لا أتقيد فيه بشيء غير توضيح الأصول في

ذاتها وإخراجها للناس في ثوب جديد أحسكتم في المسائل المختلف فيها كتاب الله وسنة رسوله وهما أساس التشريع الإسلامي أصوله وفروعه ، ثم ما أثر عن أصحاب رسول الله في موضع الخلاف لأنهم القدوة في تطبيق شريعة الله بعد الرسول الأمين الذي بلغ الرسالة ، ووضح ما خفي فيها بألهام الله مضيفاً إلى ذلك أحيانا الماثور عن الأثمة المجتهدين أصحاب المذاهب الفقهية الذين قام أتباعهم بالتأصيل لمذاهبهم .

وبعد تردد بين الطريقتين اخترت الطريقة الثانية -- بتوفيق الله -- مع مافيها من مشقة بالغة لاعتقادي أن نفعها أعم لا يقتصر على طائفة دون أخرى .

فتوكلت على الله واستعنت به سبحانه .

وبعد أن قطعت شوطساً كبيراً في الكتابة توقفت الأمور خارجة عن الرادتي .

وكان في نيتي ألا أخرج هذه البحوث في كتاب حق يكتمل عقدها غير أنني وجدت بعض الآيدي قد امتدت إلى هذا المكتوب شرقت به وغربت في الوطن المربي ، فتنقلت به إلى أكثر من جامعة عربية .

لذلك رأيت إخراج هذا القدر مطبوعاً لأحافظ على نسبه أولا كيلا يدعيه المدعون مع طول الزمن .

وليكون ذلك حافزاً لهمتي على إتمام الكتاب... بمون الله - ثانيها .

فإلى طلاب الأصول الباحثين عنها جلية خالصة من التعقيد والتعصب أقدم الحزء الأول من كتابي مشتملا على أم موضوعاته . وهي المتدمة التعريفية به

والتأريخ له ، وأدلة الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها ، وقواعد الاستنباط راجياً أن أكون قد وفقت فيا سطرته فيه ، سائلا المولى القدير أن يجعله من العلم النافع خالصاً لوجهه الكريم سعق يكون ذخيرة لصاحبه يوم لا ينفع مال ولا بنون إنه على ما يشاء قدير وهو حسينا ونعم الوكيل .

بیروت یوم الجمعة ۱۰ من شوال ۱۳۹۶ هـ ۲۵ من أكتوبر د تشرین أول ۱۹۷۶ م

الولف معبد مصطفی شلبی

### المناق ال

### فاتحهة الكتاب

الجد لله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان ليقوم الناس بالقسط ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد الأصفياء محمد بن عبد الله المبعوث رحمة المعالمين بشريعة مجكمة سمحة بيضاء قوامها اليسر بالناس ورفع الحرج عنهم ، وغايتها تحقيق مصالحهم وإقامة العدل بينهم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأكرمين ومن اقتدى بهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين .

ونسألك اللهم هداية وتوفيقا ، ونموذ بك من أن تزل القدم بعد ثبوتها على على الطريق المستقيم ، أو ينحرف القسلم عن الصواب ، أو يلتوي اللسان عن الحق ، أو تتطلع النفس إلى ما سواك ، فسبحانك لاحول لنا ولا قوة إلا بك عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير .

أما بعد : فإن العلي القدير الذي رضى لنا الإسلام ديناً جعل شريعة الأسلام عامة و وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ، وختم بها سلسلة الشرائع الساوية و ما كان عمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم

النبيين ، ، فهي شريعته المرتضاة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها و ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ، وأنزل كتابه تبيانا لكل شيء ، وأوحى لرسوله أن يبين الناس ما نزل إليهم و وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لملهم يتفكرون ، .

فاجتمع مما أوحاه الله إلى رسوله ومن بيانه صلوات الله وسلامه عليه بحرعة من النصوص تتمثل فيها شريعة كاملة. من تمسك بها بعد عن الضلالة . يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بها كتاب الله وسنق » .

ولحن هذه النصوص على كارتها لم تبين أحكام كل ما يحدث في مستقبل الأيام تفصيلا ، فكان لابد من شيء آخر وراء النصوص ، يفصل ما أجلته ، ويُعدد لكل واقمة حكمها الملائم ، فكان الاجتهاد الذي أقره رسول الله ودرب عليه أصحابه الذي يحملون الأمانة من بعده ، وتبعهم في ذلك في كل عصر طائفة بمن من الله عليهم بالفهم الدقيق ، والاجتهاد - كا سيأتي بيانه حد وبذل الفقيه غاية جهده في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتهاالتفصيليه ، ففيه إعمال للمقل ، والعقول متفاوتة والأفهام غتافة ، فلو وك الباب مفترساً أمام كل راغب لاختلطت الأمور ولما استقام أمر هذه الشريعة ، فكان من الضروري وضع قواعد للاجتهاد ترسم طريقته الصحيحة ، فوضع القائمون على تطبيق شريعة الله قواعد ضابطة تلقاها طلاب الفقه بالقبول عرفت و بأصول الفقه ». ومن هنا وجد علم جديد سمي بعلم أصول الفقه حرص العلماء عليه وأولوه عنايتهم فنا وزاد على مر الأيام حتى تبوأ مكانته وسط علوم الشريعة الأخرى ، وقيز به الفقه الإسلامي عما سواه من كل فقه موضوع كما اعترف بذلك وقيز به الفقه الإسلامي عما سواه من كل فقه موضوع كما اعترف بذلك فقهاء القانون .

وعلم أصول الفقه من أهم العلوم الشرعية لا يستفى عنه طالب فقه أو قانون كما يحتاج إليه كل من ولي أمر تطبيقها ، فقواعده تنير الطريق أمامهم ، وقد ذخرت المكتبة الإسلاميه بعدد لا حصرله من المؤلفات فيه . متنوعة الأساليب، ففيها المطول والمختصر ، والمبسط والمعقد ، والاستفادة منها ليست بالأمر الحين ، بل تحتاج إلى مران خاص وصبر وأناه . الأمر الذي اقتضى إعادة عرض مسائلة بطريقة سهلة .

ولقد سبقني إلى ذلك شيوخ فضلاه منهم من لقي ربه ، ومنهم من ينتظر ، كا أن منهم من بلغ الغاية أو قاربها ، ومنهم من لم يصل إلى شيء كبير يعتد به . فشكر الله للأولين ، ووفق الآخرين إلى إعادة النظر فــــــا كتبوه ليقو موا معوجه

وكم كنت أود أن يتسع الوقت المخصص لدراسة هذا العلم لطلاب الحقوق سق يستطيع القائم بتدريسه أن يعطيهم صورة أكثر وضوحاً بما ينكشف لهم منه في هذا الوقت القليل ، كما يتمكن من إشباع رغبتهم منه ، فعاجتهم إليه لا تقل عن حاجة طلاب الفقه ، وبخاصة عندما يوكل إليهم أمر تطبيق القوانين التي هي نصوص آمرة وأخرى ناهية ، فيها العام والخاص ، والمطلق والمقيد ، وواضح الدلالة وخفيها ، وفيها السابق واللاحق ، ولا تخلو من وقوع التمارض بينها كما تختلف كيفيات دلالتها على معانيها ، ولها منطوق ومفهوم فيه الموافق والمخالف ، وأخيراً فيها نوع قصور عن الوفاء بأحكام ما يقع بين الناس ، وهو عتاج إلى الوصول إلى الحكم لكل ما يعرض عليه من الوقائم ، ولن يستطيع عتاج إلى الوصول إلى الحكم لكل ما يعرض عليه من الوقائم ، ولن يستطيع ذلك إلا إذا كان ملماً بقواعد الدلالات وضوابط التمارض وطرق الترجيح ، ومعرفة المنطوق والمفهوم ومكانة كل منهما في العمل ، ومق يلجأ إلى القياس وكيف يقيس إلى غير ذلك .

وهذا كتابي في أصول الفقه أقدمه لطلابي في صورته الأولى على هيئة

مذكرات أحاول فيها – بعون الله – تذليل ما صعب من هذا العلم وتقريبه للأفهام بعبارة سهلة ، وتحقيق النحق في المسائل التي تحكم فيها التعصب المذهبي . وقد رتبته على مقدمة وأربعة أقسام .

أما المقدمة : ففى مبادئه التي تصوره لطالبه بتمريفه وبيان نشأته وتطور التأليف فيه ، وموضوعه ، والغاية منه مع المقارنة بينه وبين الفقه في كل ذلك .

أما القسم الأول : ففي الأدلة « مصادر الأحكام » نبين فيه المصادر المتفق عليها والمنتلف فيها وموقف الأثمة أصحاب المذاهب الفقهية منها .

وأما القسم الثاني : ففي القواعد التي يتوقف عليها استنباط الأحكام من الأدله ، وهي قواعد لنوية، وأخرى شرعية مع التعرض لبيان المقاصد العامة من التشريع .

أما القسم الثالث : ففي الأحكام ، أقسامها ومحلها والمكلف بها وأهليته وما يعرض لها .

أما القسم الرابع : ففي بحث الاجتهاد وشروطه وحكمه والتقليد ومتى يكون .

والله أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم نافعاً بقدر ما بذلت فيه من جهد فهو حسبنا ونعم الوكيل .

القاهرة في غرة رجب سنة ١٣٨٦ هـ

١٥ من أكتوبر سنة ١٩٦٦ م

المؤلف

محمد مسطفی شلی

### المقسدمة

في

التمريف بأصول الفقه وبيان موضوعه ، ونشأته وطرق التأليف فيه، والغاية منه ، والفرق بينه وبين الفقه .

أصول الفقه: لفظ مركب من جزأين « المضاف والمضاف إليه » يتوقف بيان معناه على معرفة معنى جزئيه أصول وفقه ، ويختلف معناه تبماً لاختلاف المراد منهما .

وهذه السكلمة لها معناها في لغة العرب ، وأهل الاصطلاح نقلوها إلى معان أخر ملاحظاً فيها المعنى اللغوي ، فالأصول جمع أصل وهو في اللغة ما يبتني عليه غيره سواه كان البناء حسياً كبناء السقف على الجدران أو معنوياً كبناء الحكم على دليله والمعلول على علته .

وفي الاصطلام أطلق لفظ الأصل على عدد من المعاني نكتفي بذكر اثنين منها.

١ --- الدليل : يقال : الأصل في تحريم القتل قوله تعالى : « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، بمعنى أن الدليل الدال على تحزيم القتل هو هذه الآية .

والأصل في تحريم زواج المرأة على عمتها أو خالتها. قول رسول الله على إلا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها ، . . الحديث .

٢ - القاعدة: يقال: الأصل أن العام يعمل بعمومه حتى يرد ما يخصصه والمطلق يعمل بإطلاقه حتى يرد ما يقيده وكما يقال: الأصل عند أبي حنيفة أن ما يعتقده أهل الذمة يتركون عليه. بمنى أن القاعدة عنده ذلك.

وهذه المعاني لا يراد منها عند الاستمال إلا معنى واحسداً لأن ذلك شأن المشترك ، ولهذا لمسا أضيف إلى الفقه تمين أن يكون المراد به الدليل أو القاعدة(١) فتكون أصول الفقه هي أدلة الفقه أو قواعده التي يتوقف عليها.

يقول القرافي المالكي في مقدمة كتاب الفروق: إن الشريمة الجمدية اشتملت على أصسول وقروع وأصولها قسيان: أحدها المسمى بأصول الفقه ، وهو غالب أمره ليس فيه إلا قواعسد الأحكام الناشئة من الألفاظ العربية خاصة وما يعرض لتلك الألفاظ من النسيج والترسيح والقسم الثاني: قواعد كلية فقية جليلة كثيرة العدد عظيمة المسدد مشتملة على أموار الشرع وحكمته لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يعصى ، ولم يذكر منها شي، في أصول النفة وإن كان يشار إليها هنا على معيل الأجمال ويبقى نفصيله لم يتحصل إلى آخر كلامه ، والكتب في هذا النوع كثيرة منها كتاب قواعد الأحمال ألم في مصالح الآثام لمن الدين من عبد المسلام في هذا النوع كثيرة منها كتاب قواعد الأحمال التوفي سنة ١٩٨٥ ه وكتاب القواعد لان وجب المنبلي المتوفي سنة ١٩٨٥ ه وكتاب القواقي المتوفي سنة ١٩٨٥ ه وكتاب القواعد الأصول التي عليهامدار قروع الحنفية لأبي الحدن المكرخي سنة المنبلي المتوفي سنة ١٩٨٥ ه وكتاب الأصول التي عليهامدار قروع الحنفية لأبي الحدن المكرخي سنة المنبلي المتوفي سنة ١٩٨٥ ه الأصول التي عليهامدار قروع الحنفية لأبي الحدن المكرخي سنة المنبلي المتوفي سنة ١٩٨٥ ه وكتاب الأصول التي عليهامدار قروع الحنفية لأبي الحدن المنبلي المتوفي سنة ١٩٨٥ ه وكتاب الأصول التي عليهامدار قروع الحنفية لأبي الحدن الكرخي سنة المنبلي المتوفي سنة ١٩٨٥ ه وكتاب الأصول التي عليهامدار قروع الحنفية لأبي الحدن المنبلي المتوفي سنة ١٩٨٠ ه وكتاب الأصول التي عليهامدار قروع الحنفية لأبي المتوفي سنة ١٩٨٠ ه وكتاب الأصول التي عليها عليه المنابع المنابع

<sup>(</sup>١) والأصل بمنى القاعدة يطلق في اصطلاح الشرعيين على نوعين . أصول هي قواعهد الاستنباط يستمين بها الفقيه على استنباط الأسكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ، مثل الأمر للوجوب ، والنهي التحريم ، والعام يعمل بعمومه حتى يجيء ما يخصصه ، وهي التي اشتهرت باسم أصول الفقه .

وأصول هي قضايا عامة ومبادى، كلبة تصاغ في نصوص مسموجزة تتضمن أحكاما تشريمية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها مثل : اليقين لا يزول بالشك ، والمشقة تجلب التيسير ، والظاهر يدفع الاستعقاق ولا يوجب الاستعقاق ، وأن تمليق الأملاك بالأخطار باطل وتعليق زرااما بالأخطار جائز ، وما شاكل ذلك .

والفقه في اللغة : الفهم (١٠ كما يقول الزيخسري في أساس البلاغة ، والراذي في عندار الصحاح ، أو هو معرفة باطن الشيء والوصول إلى أعماقه كما يقول الراغب الأصفهاني في مفرداته ، فهى أخص من مطلق الفهم ، وقيل هو العلم (٢٠) .

وفي الاصطلاح: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية (٢).

== المتوفي سنة ٠٤٠ ه ، وكتاب تأسيس النظر للدبوسي المتوفي سنة ٣٠ ) ه وكتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم المصري الحنفي المتوفي سنة ٨٠٠ هو الأشباه والنظائر السيوطي وغيرها كثير منها المطبوع والمخطوط . "

وفي هذا يقول الشيخ محمد حسن الشطي الدمشقي الحنبلي المتوفي سنة ١٣٠٧ ه في مقدمة كتابه: توفيق المراد النظامية لأحكام الشريمة الإسلامية: إن المحققين من الفقهاء قد أوجعوا المسائل الفقهية إلى قواعد كلية كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة. وقد أوصلها فقهاء الحنابلة إلى نحو ثمانمائة قاعدة .

ر د) ومادئه فقه مثلثة القاف . فهي بالكسر معناه فهم ، وبالفتح سبق غيره إلى الفهم ، وبالفتح سبق غيره إلى الفهم ، وبالضم صار فقيها ، وتفقه طلب الفقه فتخصص به ، ومنه قوله تعالى الميثنة فهوا في الدين ، وقول ، وسول الله « من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » .

(٣) الآمدي في الأحكام ج ١ ص ٤ أم رئتض التسوية بين الفهم والعلم حتى يفسر الفقه بهما فقال : والأشبه أن الفهم مغاير للعلم ، إذ الفهم عبارة عن جودة الذهن من جهة تهيئته لاقتتاص كل ما يرد عليه من المطالب وإن لم يكن المتصف به عالما كالمأمي الفطن ، وأما العلم فالختار في تمريفه أن يقال : العلم عبارة عن صفة يحصل بها لنفس المتصف بها التمييز بين حقائق الماني الكلية حصولا لا يتطرق إليه احتمال نقيضه وعلى هذا فكل عالم فهم وليس كل فهم عالماً . ا ه بتصرف .

وقد اختار الشوكاني في تعريف العلم : بأنه صفة ينكشف بها المطلوب انكشافاً تاماً . إر شاد الفحول ص ٤.

(٣) رعلى هذا يكون ممنى أضول الفقه في اللغة ما يبتنى عليه الفهم . أي أساس كل فهم تعلق بأي مفهوم . ومعناها في الاصطلاح ما يبتني عليه فهم خاص وهو فهم الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية .

شرح التعريف: المراد بالعلم مطلق الأدراك الشامل للظن واليقين ، وليس المراد به التصديق اليقيني ، لأن أكثر مسائل الفقه ظنية .

والأحكام همع حكم: ويراد به هنا إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه ، ولا يصح أن يراد به الحكم باصطلاح الأصوليين وهمو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييراً ، ولا الجمكم باصطلاح الفقهاء . وهو أثر خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين ، لأنه لو أريد به واحد منهما تكون كلمة الشرعية في التعريف لغواً لا فائدة فيها .

والشرعية المنسوبة إلى الشرع: إما مباشرة أو بواسطة الاجتهاد (١٠) . لأن الشرع مصدرها: كقولنا: الحبج واجب والزني حرام وتنخرج الأحكام الحسية ومى التي تدرك بالحس كقولنا: النار بحرقة والشمس طالمة والأحكام المقلية وهى التي تدرك بالمقل كقولنا: الواحد نصف الأثنين والضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان

واللغوية: كالفاعل مرفوع؛ والمفعول منصوب.

العملية المتعلقة بما يصدر من الناس من أعمال. كالصلاة والسيام والبيع والأجارة والرم والرمن والوصية وما شبهها. فتخرج الأحكام الشرعية الأخرى المتعلقة بالاعتقاد كوجوب الإيمان بالله ووحدانيته ، والتصديق وجود الملائكة، والإيمان بالرسل والكتب المنزلة واليوم الآخروما فيه من سساب يعقبه ثواب أوعقاب، والمتعلقة يتهديب النفوس. من وجوب الوفاه بالوعد، وحرمة الخلف فيه وحرمة البخل والكبر ووجوب الرضاء بقضاء الله وقدره ، فإن لكل منهما علما خاصا وهو علم التوحيد أو الكلام للأولى ، وعلم التصوف أو الأخلاق للثانية.

 <sup>(</sup>٣) لأن المجتهد ببذل جهده لاستنباط الاحكام مزادلتها رأماراتها التي نصبها الشارع ولا يخرج عنها ، ويقرل في النهاية : هذا حكم الشارع في نثني .

ويلاحظ هنا أن تخصيص الفقه بالعلم بالأحكام الشرعية العملية اصطلاح متأخر فقد كان الفقه يطلق على ما يشمل العلم بجميع الأحكام الشرعية بأنواعها الثلاثة المذالك عرفه أبو حنيفة و بأنه معرفة النفس ما لها وما عليها اليم كل ما لها ما عليها مما يضرها .

وتقييد العلم بالمكتسب ليخرج العلم بالأحكام غير المكتسب . كعلم الله سبحانه بهذه الأحكام فأن علمه أزلي قديم غير مكتسب ، وعلم جبريل عليه السلام فأنه حصل له بأعلام الله له ولا كسب له فيه ، وكذلك يخرج علم رسول الله بالأحكام التي نزل بها الوحي عليه فإن شيئا من ذلك لا يسمى فقها في الاصطلاح ، وأما ما حصل له باجتهاده فإنه علم مكتسب يوصف بأنه فقه .

وتقييد العلم بكونه من الأدلة التفصيلية يخرج علم المقلد فإنه وإن كان مكتسبا إلا أنه اكتسبه من النقل عن إمامه الذي النزم تقليده في كل ما يقول ، أو أنه اكتسبه من قول إمامه الذي يعتبر في حقه بمنزلة الدليل .

والأدلة التفصيلية هي الجزئية التي تتعلق بالمسائل الجزئية فيدل كل واحد منها على حكم جزئي ، لأن بحث الفقيه في الجزئيات ، لأن غرضه الوصول إلى الأحكام الجزئية . كجواز فمل مهين أو حرمته ، وصحة هذا العقد أو عدم صحته ، والأحكام الجزئية تؤخذ من الأدلة التفصيلية . ويحترز بذلك عن الأدلة الإجمالية لأنها عل بحث الأصولي .

هذا وبعد أن أصبح الفقه عاما مدونا مستقاد صار يطلق على العلم بالأحكام الشرعية النح كما يطلق على نفس الأحكام ولذلك عرفوه مرة بأنه: الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتهاالتفصيلية وأخرى بأنه العلم بهسة. الأحكام. أي إدراكها وسموا العالم بهذه الأحكام المستنبط لها فقيها .

ولما بعد الزمن وفترت الهمم عن الاجتهاد وانتشر التقليد اتسعت دائرة الفقه فأصبح يطلق على جميس الأحكام العملية سواء في ذلك الأحسكام التي نزل بها الوحي صراحة أو التي استنبطها المجتهدون أو استنبطها أتباع الأثمة بناء على قواعدهم .

وبعد أن عرفنا معنى كلمتي أصول رفقه لغة واصطلاحها أصبح ممناها المركب في الاصطلاح أدلة الأحكام ، ولكن أهل الاصطلاح لم يقفوا عند هذا الحد بل أخذوا هذه الكلمة وجعلوها علماً على علم من المسلوم الشرعية في عصر تمايز العلوم وأرادوا به مجموعة القواعد الكلية التي يتوصل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية صارفين النظر عن تركيبه .

فالاصطلاح نقل هذه الكلمة إلى غير معناها اللغوي مرتين بسل ثلاثة . نقلها أولا إلى أدلة الأحكام ، وثانيا إلى القواعد التي يستمين بها الفقيه على استنباط الأحكام ، وثالثا إلى العلم المخصوص وإن كان النقلان الأول والثاني للمركب ملاحظا فيها التركيب من المضاف والمضاف اليه ، والثالث لم يلاحظ فيه ذلك ، بل جمله علما على ذات على تلك القواعد وصار كأنه كلمة واحدة كعبد الله إذا جمل علما على ذات معينة ، وحينتذ يصبح معناه أعم وأشمل من سابقيه ، لأنه يشمل كل مباحث الأصول ولو لم تكن من دلائسل الفقه وقواعده كمسائل الاجتهاد والتعارض والترجيح والنسخ وغيرها .

تعريف علم أصول الفقه:

هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه (١١) ١٠ و هو نفس القواعد.

(١) التحرير بشرح التبسير ج ١ س ٢٢

شوح التعريف . القواعد جمع قاعدة . وهي قضية كلية ينطبق حكمها على جزئيات كثيرة هي أفرادها مثل : الأمر المطلق الإيجاب فإنه قضية كلية تفيد أن الأيجاب ثابت لكل فرد من أفراد الأمر المطلق الموجود في القران والسنة . نحو قوله تمالى : « يأيها الذين آمنوا أوفوا بالمقود (۱) » وقوله : « وآتوا النساء صد قاتهن نيحة » (۱) وقوله : «وأقوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً » (۱) وقوله وأقوا الحبح والممرة الله (٤) وكذلك قولهم : النهى المطلق التحريم . فإنه قضية كلية تفيد أن التحريم مثل قوله كلية تفيد أن التحريم ثابت لكل نهى مطلق ، أي أنه يفيد التحريم مثل قوله تمالى : « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف » (٥) وقوله : «ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيراً ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا . ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا باطق ومن قتل مظاوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً » (١) .

والتي يتوصل بها إلى استنباط الفقه قيد يخرج القواعد التي لا يتوصل بها إلى ذلك كقواعد العاوم الأخرى ومنها علم الخلاف والجدل ، فإن علم الخلاف (٧)

<sup>(</sup>١) المائدة - ١

<sup>(</sup>٧) النساء بـ ٤ ٠

<sup>(</sup>٣) الأسراء ـ ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) البقرة - ١٩٦٠

<sup>(</sup>و) النساء - ۲۲

<sup>(</sup>٦) الأسراء من ٣١ - ٣٣

<sup>(</sup>٧) علم الحلاف متأخر في الوجود عن علم أصول الفقه، لأنه لم يوجد إلا بعد تكوين المذاهب المفتهية وانتشار التقليد بين الفقهاء ، وتعصب كل فريق منهم لمذهب أمامه ، ويقول المؤرخون لحذا العلم إن أول من ألف فيه أبو زيد الدبوسي من فقهاء الحنفية المترفي سنة ، ٣٤ ألف فيه

وان كان قريب الشبه بعسلم أصول الفقة إلا أن قواعده يتوصل بها إلى حفظ الأحكام المستنبطة المختلف فيها بين الأئمة أو هدمها ، وعلم الجدل قواعد يتوصل بها إلى حفظ رأي أو هدمه سواء أكان حكماً شرعياً مستنبطاً أولاً (١) فهو أعم مي علم الخلاف ،

ومعنى التوصل بها إلى استنباط الفقه أي الأحكام الخ . أن الفقية الذي ينظر في الأدلة التفصيلية لا يستطيع أن يأخذ الحكم من الدليل الجزئي قبل أن يعرف حكم الكلي الذي يندرج تحته هذا الجزئي (٢٠) .

فالأمر بالوقاء بالعقود الثابت بغوله تعالى: ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُوفُوا بِالْعَقُودِ ﴾

كتابه تأسيس النظر تكلم فيه عن الأصول الختلف فيها بين الأثمة يقول في أدله: لما رأيت تصعب الأمر في تحفظ مسائل الخلاف على المثققة وشسر طرق استنباطها عليهم وقصور معرفتهم عسن الاطلاع على حقيقة مأخذها واشتباه مواضع الكلام عند التناظر فيها حمت في كتابي هذا أسره إذا تدبر الناظر فيها وتأملها عرف مجال التنازع ومدار الناطح هند التخاصم فيصرف عنايته إلى ترتيب الكلام وتقوية الحجج في المواضع التي عرف أنها مدار القول ومجال التنازع فيموضع النزلع فيسهل عليهم تحقظها الخ ، والغزالي في المستصفى ج ١ ص ه يقول : إن علم الخلاف من الفقه أيضا يشتمل عليهم ورجوه دلالتها لكن من حيث التفصيل، والأصول بشتمل عليها من حيث الجملة ،

#### (١) شرح التحرير ج١ ص ٢٣

(٢) رفي هذا يقول الشاطبي في موافقاته ج ٣ ص ٨ وما يعدما :

محال أن تكون الجزئيات مستفنية عن كلياتها . فمن أخذ بنص مثلا في جزئي معرضا عن كليه فقد أخطأ وكذلك من أخذ بالكلي معرضا عن جزئية ، بيان ذلك أن تلقى العلم الكلي إنها هو عرض الجزئيات واستقرائها فالكلي من حيث هو كلى - غير معاوم لنا قبل العسلم بالجزئيات ، ولأنه ليس بموجود في الخارج بذاته وإنها هو موجود ضمن الجزئيات فلا بد من الجزئيات ، ولأنه ليس بموجود في الخارج بذاته وإنها هو موجود ضمن الجزئيات فلا بد من الحما أي كل مسألة ، حتى لو جاء النص الجزئي مخالفاً لقاعدة كلية برجه من وجوء المالفة فلا يد من الجمع في النظر بينهما ، لأن الشارع لم ينص عل ذلك الجزئي إلا مع الحفظ عل تلك المقواعد ، ا ه بتصوف .

لا يعلم منه وجوب الوفاء بالعقود إلا إذا كان معاوماً لدى الفقيه أولا أن الأمر الكلي يفيد الوجوب ، فإذا لم يكن ذلك معاوماً له لا يستطيع أن يثبت الوجوب لهذا الفعل كا يكون عالماً قبل ذلك بحقيقة الأمر والصيغ التي تكون أمراً وهي ما يبحث عنها علم الأصول ، فإذا عرف قواعد الأصول سهل عليه استنباط الحسكم بواسطتها بأن يأخذ الدليل الجزئي ويضم إليه القاعدة التي يندرج تحتها ويرتب ذلك ترتيباً منطقياً فيحصل على النتيجة المطلوبة ،

فيقول مثلا قولة تعالى: «يأيها الذين آمنوا أوفو بالعقود ، أمر ، طلق، والأمر المطلق يفيد الوجوب، فيحكم على المطلق يفيد الوجوب، فيحكم على الوفاء بالعقود بأنه واجب على كل متعاقدين ، وهو الحكم الشرعي الذي يبحث عنه .

### كيف تكونت هذه القواعد :

من المعلوم أن أساس الأحكام الأول هو كتاب الله وما جاء مبينا له ومتمماً من سنة رسول الله وهما بلغة العرب والنصوص التي بينت الأحكام لها صيغ عديدة ففيها أمر ونهي وعام وخاص ومطلق ومقيد ، وواضح الدلالة على مراد الشارع وخفيها ودلالتها مختلفة ففيها الدال بعبارته والدال بإشارته والدال باقتضائه ، كما أن لها منطوقاً ومفهوماً قد يوافق المنطوق وقد يخالفه وبل إن النوع الواحد قد يرد بأساليب متنوعة .

والشارع في تشريعه راعى إعطاء النظير حكم نظيره كما لاحظ نتائج الأفعال وما يترتب عليها من منافع ومضار وأدار الأحكام عليها فأباح أو أمر بكل ما يترتب عليه منفعة راجعة ، ومنع من كل ما يترتب عليه مضرة كبيرة ويسألونك عن الخر والميسر قل فبها إثم كبير ومنافع للناس وإثمها أكبر من نفعها ، والمجتهد الذي يستنبط الأحكام لا يستطيع أن يصل إلى ما يريد بمجرد النظر في تلك

النصوص الجزئية بل لا بد له من ضوابط يضبط بها اجتهاده ، فهو ينظر أولاً في تلك الأساليب ويستقرى مواضعها في كتاب الله وسنة رسوله مستعيناً في ذلك بها نقل عن العرب منها فيخرج من هذا الاستقراء بقواعد كلية يجعلها أساساً لتطبيق جزئياتها .

فمثلا إذا نظر في الأمر وتنبع صيغه وموارده ، وعرف ما تسدل عليه في سال تجردها من القرائن وما تدل عليه عند وجودها في كتاب الله وسنة رسوله مستهدياً في ذلك بما فهمه فقهاء الصحابة منها بعربيتهم الخالصة ، ووقوفهم على سر التشريع وخلص من ذلك إلى أنها تدل عند إطلاقها على الوجوب قرر قاعدة عامة تقول . الأمر المطلق يفيد الوجوب ، وكذلسمك في النهي إذا انتهى من استقرائه إلى أنه يدل على التحريم عند تجرده من القرائن قرر قاعدة أخرى تقول : النهى المطلق يفيد التحريم ، وكذلك إذا استمرض صيغ العام وما تدل عليه في مواردها انتهى إلى وضع قاعدة تقول : المام الذي لم يلحقه التخصيص بتناول جميع أفرادة قطماً فيكون الحكم الثابت له ثابتاً لجميع ما يتناوله على سبيل القطع ، والعام الذي لحقه التخصيص يتناول مسا بقى من أفراده ظنا إلى مبيل القطع ، والعام الذي لحقه التخصيص يتناول مسا بقى من أفراده ظنا إلى

فمثل هذه القواعد يطبقها على جميع أفرادها حين الاستنباط.

وعلى هذا المنهج يبحث الأسولي الذي يستنبط القواعد الأسولية من الأدلة الأجمالية أو من الفروع التي نقلت عن إمامه ولم يصرح ممها بقواعده التي سار عليها . فيضع الضوابط ليأخذها الفقيه قضايا مسلمة يستمين بها على استنباط الأحكام الجزئية فيأخذ الدليل النفسيلي ويضم إليه القاعدة التي يدخل تحتها وينظم منها دليلا منطقيا يخرج منه بالنتيجة التي يبحث عنها كها بينا ذلك من قبل :

الموضوع: إذا استعرضنا علم الفقه وجدناه عبارة عن مسائل موضوعاتها أفعال المكلفين من صلاة وصيام وحج وبيع ورهن وإجارة وتوكيل ووصية وغيرهما ، ومحمولاتها أحكام شرعية من وجوب وندب وكراهة وتحريم وصحة وبطلان النح . فيكون موضوعه الذي يبحث فيه عنه فعل المكلف من حيث اتصافه بالأحكام الشرعية ، فالفقيه يبحث في أفعال المكلفين ليستنبط لكل فعل حكما شرعياً من دليل جزئي ثم يثبته له مستمينا في ذلك بقواعد الأصول .

مثل: الدليل السمعي يفيد الحكم قطعا أو ظنا ، وخبر الواحد يفيد الحكم ظنا ، والقياس المنصوص العلة حجة بالاتفاق ، والأجماع الصريح يثبت الحكم قطعا بالاتفاق متى ثبت ، والأجماع السكوتى حجة عند البعض ، والأمر يفيد الوجوب والنهى يفيد التحريم ، والعام يتناول جميع أفراده قطعا أو ظنا على الحلاف ، والمطلق يدل على الفرد الشائع بغير قيد ، والعام المخصوص يدل على ثبوت الحكم لأفراده ظنا ،

فيكون موضوع أصول الفقه هو الأدلة الكلية (١)الأجمالية من حيث إثباتها

<sup>(</sup>١) كالقرآن والسنة والأجماع والقياس وغيرهما . وسميت إجمالية لمدم تعين متعلقاتها ، لأجال هو الاختلاط وهو لازم لمدم التميين ، فأدلة إجمالية أي أن مدلولها غير معين ، وسميت كلية لأن متعلقها كل الأفراد فكل أمر للوجوب شامل لكل ما يصدق عليه أنه أمر ، وكل فهى التحريم شامل لكل ما يصدق عليه أنه أمول الفقه هي أدلته الداله عليه من حيث الجملة لا من حيث التفصيل واجع المستصفى الفزالي ج ١ ص ٠ .

الأحكام الكلية • لكن علم الأصول لا يقتصر على البحث في الأدلة الكلية • بل يبعث أيضا في الأحكام الكلية كالأيجاب والتحريم والندب والكراهة والصعة والمبطلان والفساد الخ •

ومن هنا ذهب البعض إلى أن موضوع أصول الفقه الأدلة الكلية والأحكام الكلية ، الأدلة من حيث إثباتها للأحكام ، والأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة ، وعلى الرأي الأول يكون البعث عن الأحكام استطرادي فالأصولي يبحث في الأدلة الكلية وأنواعها من الأمر والنهى وأعراضها من العام والخاس والمقيد والمطلق كما يبحث في كيفية دلالة الألفاظ على معانيها وطرق استفادة الأحكام منها حتى يصل إلى القواعد الكلية ،

ومن هنا نستطيع أن نقول: ان هناك أدلة كلبة أو جمالية بقابلها أدلة جزئية أو تفصيلية وأحكام كلية يقابلها أحكام جزئية .

والأصولي لا مجت له عن الأدلة التفصيلية الجزئية ولا عن الأحكام الجزئية ، وإنما يبحث عن الأدلة الكلية والأحكام الكلية من حيث إثبات الأولى الثانية وثبوت الثانية بالأولى ، وإنها الذي يبحث عن الجزئية منها هو الفقيه. فهو الذي يستنبط الأحكام الجزئية من النصوص والأمارات التي نصبها الشارع للدلالة على الأحكام ويثبتها لأقمال المكلفين ، ولكنه يستنبط تلك الأحدام من الأدلة التفصيلية مثل قوله تعالى: و وأحل الله البيع وحرم الربالالالالالالالالالالالي وضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن

<sup>(</sup>١) البقرة .. ٢٧٠ .

وكسوتهن بالمعروف (١) وه قوله : والذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاموا فإن الله غفور رحم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع علم (٢) وه قول وسول الله ميلية ولا تنكح المرأة على عنها أو خالتها ولا المرأة على ابنة أخيها أو ابنة اختها و وقرله: ومن أحيا أرضاً مواتاً فهي له ومثل قياس الأرز على البر والشعير الوارد فيهما نص الحديث المبين للربا . فعمل الفقيه في دائرة الجزئيات من أحكام وأدلة .

وعمل الأصولي البعث في الأدلة الكلية مثل الكتاب والسنة والأجماع والقياس وأنواعها من الأمر والنهى ، وأعراضها كالعام والحاص والمطلق والمقيد وأنواع تلك الأعراض كا أشرنا إلى ذلك من قبل.

فالدليل الكلي يندرج تحته جزيئات كثيرة . فالأمر الوارد في الكتاب مثلا تحته جزئيات كثيرة مثل و أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة (٣) »، و وأتموا الحيج والعمرة لله (١) »، و قاتلوا المشركين كافة (٥) »، وقاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة (١) »، و والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما(٧) »، والزانبة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة (٨) »، والنهى كذلك تحته جزئيات

<sup>(</sup>١) البقرة ـ ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٧) البقرة .. ٢٧٧.

<sup>(</sup>٣) البقرة - ٣٤.

<sup>(</sup>٤) البقرة - ١٩٦

<sup>(</sup>ه) التربه - ٣٦

<sup>(</sup>٦) التوبه ـ ١٧٢ .

<sup>(</sup>٧) المائدة ـ ٨٠ .

<sup>(</sup>۸) النور - ۲

كثيرة مثل قوله سبحانه: دولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن '''، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل '''، ويسألونك عن المحيض قل هــو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن''' ، ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ، ''' .

ومثل ذلك يقال في السنة . كما أنها متنوعة إلى قولية وعملية وإلى متواترة ومشهورة وآحاد .

والأجماع يتنوع إلى قولي وعملي، وصريح وسكوتى، والقياس إلى منصوص العلة ومستنبطها ، وجلى وخفى وكل واحد من هذه الأنواع يندرج تحته جزيئات كثيرة .

والحكم الكلي كالأيجاب يندرج تحته أفراد كثيرة · كأيجاب الشهادة في عقد الزواج ، وإيجاب المدل بين المتخاصمين، وإيجاب إتمام الحج والممرة ، وإيجاب الصلاة والصيام والزكاة . إلى غير ذلك .

والتحريم حكم كلي له جزيئات منها تحريم القتل بغير حتى والزنى والسرقة والربا والرشوة وشهادة الزور والغصب والتنابذ بالألقاب وغير هــــا . وهكذا بقية أنواع الحكم .

<sup>(</sup>١) الأسراء . ٣٤

<sup>(</sup>٢) البقرة - ١٨٨

<sup>(</sup>٣) البقرة \_ ٢٢٢

<sup>(</sup>٤) المائدة ـ • ٠

#### نشأة أصول الفقه:

قدمنا أن أهل الاصطلاح نقاوا كلمة أصول الفقيه إلى أدلة الأحكام وإلا القواعد التي تمين على الاستنباط ثم جماوها علميا على العلم المخصوص. وإذا نظرنا إلى كل منها وجدنا أن أصول الفقه بمنى أدلته متقدمة في الوجود على أصول الفقة بمنى القواعد التي توصل إلى استنباط الفقه .

ذلك لأن أدلة الفقه ومصادره وجدت في عصر الرسالة ونزول الوحي فقد كان رسول الله عندما يسأل عن أحكام الوقائع حين حدوثها ينتظر الوحي فكان ينزل الملك مرة بكلام محدد مضبوط ببين حكم المسئول عنه وأخرى ينزل بإشارة مفهمة من غير كلام فيعبر عنها الرسول بعبارة من عنده وثالثة يلم الجواب إلهاما صادقاً بغير واسطة الملك و فتجمع من ذلك وحي مقروء نزل بلفظه ومعناه وهو المسمى بالقرآن ولأن الله أمر جبريل أن يقرأه على رسول الله و فليس الملك فيه إلا القراءة كما أمر و وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا (١٠٠) و آخر نزل بمناه فقط ولان الله أمر جبريل أن يبلغ الرسول بسأن الله يأمرك بأن تقمل كذا أو تأمر بكذا أو تنهى عن كذا فيفهم جبريل ما أراده مولاه فينزل معبراً بعبارة من عنده أو بإشارة مفهمة وهذا ما سمي بالسنة . ومن هنا جاز رواية السنه بالمنى ولم يجز رواية القرآن بالمنى لأن لفظه مقصود لذاته حيث نزل للأعجاز غير أنه كان يتأخر عليسه الوحي أحياساً فيجتهد وحده أو مشاوراً أصحابه فيخطىء مرة ويصيب مرات و يتبين له الخطأ من نزول الوحي معاتباً له أو مبيناً وجه الصواب وهي حالات قلية إذا قيست بغيرها .

<sup>(</sup>١) الإسراء ـ ١٠٦.

ومع هذا الاحتهاد منه ومن أصحابه لا نستطيع أن نجعل الاجتهادمصدراً مغايراً للوحي ، بل هو في مآ له راجع إليه من جهـــة أنه كان يقر على الصواب ويصحح له الخطأ . حتى جعله بعض العلماء شبيها بالرحي وملحقاً به .

يقول شمس الأثمة السرخسي في أصوله (١): ( فسل في بيان طريقة رسول الله عليه الله عليه أحكام الشرع كان الرسول يعتمد على الوحي في بيانه أحكام الشرع. والوحى (٢) نوعان. ظاهر وباطن و فالظاهر منه قسهان أحدهما مسا

(۱) ج ۲ ص ۲۰۰۰

(٧) الرحمي في اللغة يطلق على معان ، منها الإشارة والإيماء ، ومنه قوله تعالى في فأوسى إليهم أن سبحوا بعكرة وعشيا » ومنها الألهام ، وهو ما يقع في النفس بلا إشارة ولا إيماء ، ومنه قوله تعالى: هوأوسينا إلى أم موسى»، ومنها الأعلام في خفاه أو الخلام الذي يخفيه صاحبه عن غير من يحدثه، ومنه قوله جل شأنه ، وشياطين الإنس والجن يوسي به شهم إلى بعض ويطاق على ما يكون غريزة دائمة ، ومنه قوله سبعانه و وأوسى وبك إلى النعل » كما يطاق على الكتابة والوسالة .

وسمي ما يلقيه الله إلى أنبيائه ورسله وسيا لأنه يعلم به في خفاه ، فلا يعلم به غيرهم إلا بعد التبليسة ، وقد عرفه الأستاذ الإمام عمد عبده في رسالة الترسيد و بأنه عرفان يجده الشغص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله يراسطة أو بغير واسطة ، والأول بصوت يتمثل اسمعه أو بغير صوت » وقسد وردت هذه المعاني في القرآن الكريم في نحر ثمانين آية بصبيغ مختنفة ، منها قوله تعالى في سورة الشورى - ١ ه - دوما كان لبشر أن يكامه الله إلا وسيا أو من وراء سبعاب أو يرسل رسولا فيوسي بأذنه ما يشاء إنه على صلام » التي جاءت لبيان أنواع الام الله المبشر ، ومعناها كما يقول الزمخشري في نفسيره و وما صع أن يكام الله أحداً في سمسال إلا هرسا وراء سبعاب أو مرسالا وسولا من الملائكة ،

فقد دلت الآية عل أن تكلم الله تمال للبشر وقم عل ثلانة أنماء

الأول : بالإلقاء في القلب يقظة أد مناماً ويسمى وسمياً وهو يششل الإلهام والوؤيا المنامية .

الثاني : بإنماع الكلام الإلمي من غير أن يرى السامع من يكلمه كما كان لموسى عليه السلام وهو المراد به يقوله « أو من وراء حسباب » .

الثالث : بإرسال ملك ترى صورته الميئة ريسمم كلامه كجبريل فيوحي النبي ما أمر الله أن يوحي به إليه وهو الراد بقوله « أو يرسل وسولاً فيرحي بادنه ما يشاء » ،

يكون على لسان الملك بما يقم في سمه بعد علمه يقيناً بالمبلغ وهو المراد بقوله تعالى: « قل نزلة روح القدس من ربك بالحق» (١) وبقوله: « إنه لقول رسول كريم » (١).

والآخر: ما يتضح له بإشارة الملك من غير بيان بكلام وإليه إشارةرسول الله في قوله: د إن روح القدس نفث في روعي إن نفساً لن تموت حتى تستوفي أحلها ورزقها ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ه (٣).

والوحني الباطن: هو تأييد القلب على وجه لا يبقى فيه شبة ولا معارض ولا مزاحم ، وذلك بأن يظهر له الحق بنور في قلبه من ربه يتضح له حكم المحادثة ، وإليه يشير قوله تعالى: « لتحكم بين الناس بها أراك إلله ، وكل ذلك خاص برسول الله تثبت به الحجة القاطعة ، ولا شركة للأمة في ذلك إلا مسايكون من الإلهام لمن يشاء من أوليائه .

وأما ما يشبه الوحي في حق رسول الله فهر استنباط الأحكام بالرأي والاجتهاد فيا يكون من رسول الله بهذا الطريق فهو بمنزلة الثابت بالوحي لقيام الدليل على أنه يكون صواباً لا محالة ، لأنه ما كان يقر على خطأ ، فكان ذلك منه حجة قاطعة ، ومثل هدذا من الأمة لا يجعل بمنزلة الوحي ، لأن المجتهد يخطىء ويصب.

<sup>(</sup>١) النحل - ٢ ٠

<sup>(</sup>٢) التكوير .. ١٩.

<sup>(ُ\*)</sup> والإجال في الطلب هو ماشرة الأسباب المشروعة مع ترك للبالغة والزيادة في الحرص لللا يؤدى إلى الوقوع في محظور ، ونقث في روعي أي التي معنى في قلبني . جاء في هامش الرسالة للإمام الشانسي ص ٩٤٠.

رهذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك والمنذرى في الثرغيب عن ابن مسمود أن رسول الله على الله عليه وسلم قال : « ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا وقد أمر تكم به ولا عمل يقرب إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه لا يستبطئن أحد منكم رزقه إن جبريل ألقى في روعي إن أحداً منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه فاتقوا الله أيها الناس وأجمارا في الطلب فسان استبطأ أحدكم رزقه فلا يطلبه بمصية الله فإن الله لا ينال قضله بمصية » •

بل إن فخر الإسلام في أصوله جعل اجتهاد الرسول وحياً باطناً بعد أن قسم الوحي إلى قسمين ظاهر وباطن وجعل الظاهر شاملا للأنواع الثلاثة الأولى في كلام شس الأثمة السرخسي .

وهكذا وجدت أصول الفقه ومصادره في عصـــر رسول الله منحصرة في القرآن والسنة ، وبوفاته تحددت نصوصها وانقطع مددهما لانقطاع الوحي بوفاة الرسول مع بقاء الأذن بالاجتهاد .

فلما ولي الأمر من بعده خلفاؤه الراشدون واجهوا أحداثاً جديدة لا عهد لهم بها من قبل ، وجدوا في البلاد المفتوحة عادات وتقاليد ونظماً لم يكن لهما نظير في بلادهم ، فطبقوا نصوص القرآن والسنة ما استقام لهم التطبيق ، فإذا لم يحدوا الحكم فيها صراحه اتجهوا إلى إعمال الرأي مستلهمين روح التشريع وما ترشد إليه قواعده العامة والأغراض التي تهدف إليها من تحقيق المصالح للنساس ودفع المفاسد ورفع الحرج عنهم .

وبهذا جد أصل جديد من أصول التشريع وهو الرأي الذي يرجع اعتباره إلى ما ورد في القرآن من تقرير مبدأ الشورى ورد الأمر المتنازع فيه إلى الله والرسول و فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول "" ، ومعنى الرد إلى الله الرد إلى كتابه وإلى الرسول الرد إليه في حياته وإلى سننه بعد وفاته .

وإلى ما ورد في السنة من وقائع عديدة منها قصة معاذ و أجتهد رأيي ولا آلوي، وقصة على التي رواها مالك بن أنس بسنده إلى علي بن أبي طالب أنه قال : قلت يا رسول الله الأمر ينزل بنالم ينزل فيه قرآن ولم تمض فيه منك سنه قسال : و إجمعوا له العالمين من المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأى واحد ع .

<sup>(</sup>۱) النساء - ۱۹ .

زادت أصول التشريع وتنوعت إلى وحي ورأي . وحي يتمثل في كتاب الله وسنة رسوله أمرنا برد الأمر إليها عند التنازع في الآية السابقة ، وأخبر الرسول بأن التمسك بهما عاصم من الضلال : « تركت فيكم أمرين لن تضاوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي » .

ورأي يتمثل في الاجتهاد ببذل الوسع على ألوان متنوعة . أقره رسول الله بل وسربه الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يرضى الله ورسوله » .

رأى فردي أقره فبي حديث معاذ . تشعب إلى أنواع تميز كل نوع باسم خاص فيما بعد فخرج منه القياس والاستحسان والاستصلاح وغيرهما ، وآخر جماعي أمر به وحض عليه في حديث على السابق ، ولد لنا ما سمي بالاجماع بعد ذلك .

هذا قدر لامراء فيه بين العلماء ، بل يكاد ينعقد عليه الاجماع لم يخالف فيه إلا من شذ .

ولقد بين القرآن أصول التشريع في آيات كثيرة سيأتي تفصيلها عنهد الكلام على الأدلة. كما نقل عن فقهاء الصحابة آثار كثيرة تدل على أن الرأي أصل من أصول التشريع وأنه يلي القرآن والسنة و فخطتهم العامة عندما تنزل بهم نازلة جديدة - البحث في كتاب الله ، ثم السؤال عن سنة رسول الله ، ثم أقول فيها برأيي فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان ».

هذا ومن المعلوم أن دلالة آيات القرآن وأحاديث الرسول على الأحكام لم تكن كلها في درجة واحدة ، بل منها ما دلالته قطعية لا يحتاج أخذ الحكم منها إلى بذل جهد من المستدل ، وهذا قليل ، ومنها ما دلالته ظنية لوجود الاحتمال في دلالته ، وهذا النوع يحتاج إلى إعمال الرأي وبذل الوسم للوصول إلى مراد الشارع فيكون الاجتهاد .

ومن المقرر أن استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها يتوقف على أمرين لا غنى لواحد منهما عن الآخر أحدهما: العلم بلغة المرب لأنها لفة القرآن والسنة ، وثانيهها: العلم بأسرار الشريعة ومقاصدها. وقد كان الأمران متوافرين لأصحاب رسول الله ، أمسا أو لهما فكان وصفاً غريزياً لمربيتهم الحالصة ونزول القرآن بلغتهم ، وأما ثانيهما فقد توفر لهم من طول سعجبتهم لرسول الله ، ومعرفتهم لأسباب النزول مع دقة الفهم وصفاء الخاطر ، فضربوا المثل الرائع في سلامة الاجتهاد وحسن التطبيق .

وخلف من بعدهم خلف ساروا على نهجهم ، وافتدوا بأساويهم فهداهم الله إلى الحق ، فلم يكن ثمة حاجة إلى قواعد تضبط هذين الأمرين .

ولما بعد الزمن واتسعت الفتوحات الإسلامية ، ودخلت في الإسلام بلدان كثيرة لها لفتها وثقافتها التي تختلف عن لفة العرب وثقافتهم الإسلامية ، واختلط العرب الفاتحون بأهل البلاد الأسليين دخل الدخيل في اللغة ، وظهر اللحن في الكلام ، فاضطر العلماء إلى وضع العدلاج الواقي ، فوضعوا للغة قواعدها.

ولما وقع النزاع بين أهل الرأي وأهل الحديث ، وادعى الاجتهاد نفر بمن لم يتأهل له ، وخلطوا في الاستدلال احتاج الآمر إلى وضع قواعد للاجتهاد وكان تدوينها ، وبهذا بدأ علم أصول الفقه في الظهور .

تنبيه : ومما يجب التنبيه عليه هنا أن قواعد أسول الفقه وجدت قبل تدوين علم الأصول وجدت من حين وجد الاجتهاد ، فكان لكل فقيه قواعده التي يطبقها في اجتهاده قد تتفقى مع قواعد الآخربن وقد تعتلف معها ،وهدا أمر لا شك فيه : ومن تتبع ما نقل عن الفقهاء في مناظراتهم ومناقشاتهم وجد من ذلك الشيء الكثير وإن لم يكن مصرحاً به على أنه قاعدة أصولية .

بل من تأمل مواضع اختلاف فقهاء الصحابة في اجتهاداتهم وجــد في ثناياها ما جعله الأصوليون فيما بعد من قواعد علم الأصول من ذلك :

١ – أن المتأخر في النزول بنسخ المتقدم أو يخصصه إذا كان النصان في موضوع واحد وعلم التاريخ ، فإذا لم يعلم التاريخ يجمع بين النصين في العمل، لأن أحدهما ليس بأولى من الآخر ما دأما في مرتبة واحدة ، يصور ذلك اختلافهم في عدة المتوفي عنها زوجها إذا كانت حاملا فمنهم من قال تعتد بوضع الحل، وذهب آخرون إلى أنها تعتد بأبعد الأجلين لورود آيتين متعارضتين ظاهراً في هذه المرأة وهما قوله تعالى: « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهني أربعة أشهر وعشرا » وقوله : « وأولات الأحمال أجلهن أن يضمن حملهن » فإن الأولى تجعل عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، والثانية تجعلها وضع الحمل .

فمن ثبت عنده العلم بتاريخ النزول وأن الثانية متأخرة في النزول قال إن الثانية نسخت الأولى في هذا الجزء فخصصتها بما عداه ، وفي هذا يقول عمر: لو وضعت وليدها وزوجها على سريره أحللتها للأزواج .

ومن لم يثبت عنده ذلك جمع بينهما في العمل وقال: إن عدتهـا أبعــد الأجلين احتياطاً.

٢ - إذا تعارضت الأشباه في شيء يلحق المتنازع فيه بأقربها شبها وأقواها، فإذا أتفق على الشبه القوي ألحق به اتفاقاً، وإن اختلف فيه اختلف الإلحاق مع اتفاقهم على أنه لا يلحق إلا بالشبيه القوي

يصور ذلك اختلافهم في مسألة العول ، وهي ما إذا زادت فروض الورثة على أصل التركة فهل يدخل النقص على جميع أصحاب الفروض لأن حقوقهم متساوية إلحاقاً لذلك بالدائنين إذا لم توف التركة بكل ديونهم حيث يلحق النقص الجميع

أو يدخل النقص على الذين لا يرثون بالفرض في كل الحالات ، بل يرثون تارة بالفرض وأخرى بالتعصيب ويوفي الذين يرثون بالفرض دائماً أنصباء م كامسلة لأن حقوقهم ليست متساوية إلحاقاً لهم بالحقوق المتعلقة بالتركة فإنها تثبت مرتبة . بالأولى قال عامة الصحابة ، وبالثاني قال ابن عباس ، فقد تعارض في هذه المسألة شبهان فألحقها كل فريق بالشبه الأقرب في نظره . وهي قاعدة من قواعد الأصول .

٣- تطبيق القواعد العامة عند عدم النص من ذلك اختلافهم في ميراث الجد مع الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب إذ لم يرد نص من الشارع في ذلك ، فاستعملوا القاعدة العامة في الإرث وهو أنه يقوم على قوةالقرابة افمن رجح عنده أن الجد أقوى قرابة من الأخوة حجبهم به ، ومن ثبت عنده العكس ورثهم دونه ، ومن ثبت عنده تساويهم في القرابة شركهم معه في الميراث .

إلى إلى النظير بالنظير عند تساويها في العلة . من ذلك ما روى عن على أنه قال لعمر : إن الرجل إذا شرب سكر ،وإذا سكرهذى، وإذا هذى عن افترى، وعلى المفتري ثمانون جلدة . قال ذلك عند التشاور في زيادة عقوبة شاربي الحمر لما تحاقروا العقوبة ، وهو قياس بينت العلة التي بنى عليها الحكم . وقال له مرة أخرى عنه بحث مالة قتل الجماعة بالواحد : أرأيت لو اشترك جماعة في سرقة جزور أكنت قاطعهم . قال نعم ، قال : فكذلك هذا فحكم عمر بالقتل .

ولقد قال على كرم الله وجهه في تضمين الصناع و لا يصلح الناس إلاذاك ، وهو تصريح باعتبار المصلحة وأنها أصل من أصول التشريع

تلك أمثلة من قواعد علم الأصول في اجتهسادات الصحابة ، رمن تتبع مواضع مناظرات من جاء بمدهم من الفقهاء وجد هذه القواعد تنزايد وتنمو مع الزمن . وهذا يدلنا على أن قواعد الأصول وجدت مصاحبة للاجتهاد ، وأنها كانت مقررة في نفوس المجتهدين وإن لم يشغلوا أنفسهم بصياغتها ولا بتدوينها ، وأنها لم تتأخر في الوجود تأخر تدوين هذا العلم وتميزه عن بقية العلوم الأخرى واستقلاله عن غيره ، فتكون أصول الفقه بمعنى القواعد التي يستعين بها المجتهد حين الاستنباط وجدت قبل الأصول بمعنى العلم المدون .

ومع ذلك فهي متأخرة في الوجود عن أصول الفقه بمعنى أدلته ، لأنها لم توجد إلا حيث وجد الاجتهاد كأصل مستقل من أصول التشريع الذي لم يوجد إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكنها كانت قواعد متناثرة غير مجموعة ولا مدونة .

# تدوين هذا العلم واول من ألف فيه :

من الأمور المقررة أن لكل إمام من الأنمة طريقته الخاصة في الاجتهاد بناها على قواعد يستخلصها بالبحت في مصادر الشريعة. دونها من وجد الحاجة ماسة إلى تدوينها ، وترك تدوينها من لم تضطره الظروف إلى ذلك ، ولقسد ألفت كتب لا حصر لها في شقى العلوم الإسلامية. ضاع منها الكثير إبان المؤامرات التي دبرت ضد الإسلام وبلاده ، فظل هذا العدد المفقود مجمولاً لنا مع ما لم يحظ بالنشر منها وبقي مخطوطاً أوضاع بسبب الإهمال وطول الزمن لا نعرف عنه شيئاً إلا إلمامات يسيرة جاءت في كتب التراجم أو الفهارس.

ومن هنا اختلف العلماء والمؤرخون في أول من دون علم أصول الفقه .

فابن النديم يقرر في الفهرست أن أول من جمع قواعده في كتاب مستقل هو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة . والمتأخرون من الحنفية يدعون أن أبا حنيفة سبق أبا يوسف في ذلك ، فيقولون : إن أول من دونه هو إمامهم الأعظم .

حيث بين طرق الاستدلال في حكتاب له يسمى و كتاب الرأي ، ثم ألف صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن فيه من بعده . (۱) وخالفهم آخرون من الشافعية وغيرهم فقالوا : إن أول من ألف فيه هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي . ونحن لا نستبعد أن يكون غير الشافعي سبقه بالتأليف فيه إلا أنه لم يصلنا مؤلف يحمل هذا اللقب قبل رسالة الشافعي التي كتبها وهو في مكة ، وبعث بها إلى عبد الرحمن بن مهدي المحدث المشهور المتوفي سنة ١٩٨ ه إجابة لطلبه أن يضع له كتاباً فيه معاني القرآن ، ويجمع قبول الأخبار فيه ، وحبعية الإحماع، وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة . كتبها وأرسلها مع الحارث ابن سريج النقال ، فسميت رسالة لهذا ، لأن الشافعي لم يسمها بذلك ، بل كان يشير إليها ويقول : كتابي أو كتابنا ، أو في الكتاب كذا وكذا ، ثم أملاها مرة أخرى على تلاميذه بمصر لتكون مقدمة لما أملاه في الفقه في كتاب الأم

بدأها بالبيان ما هو ، ثم قسمه إلى بيان انقرآن وبيان السنة ، والسيان بالاجتهاد وهو القياس ، ثم بين أن من القرآن عاماً يراد به العام ، وعاماً يدخله الخصوص ، وعام الظاهر وهو يجمع العام والخاص (۲۰ ، وعام الظاهر ويراد به

<sup>(</sup>١) راحع مقدمة أصول السرخسي ، وتاريخ بقداد ج ٣ ص ١٥ ، ص ١٥ ، الانتقاء لابي عيد البر ص ٧ ، وطبقات الشافمية ج ١ ص ٢ ؛ ٢ .

 <sup>(</sup>۲) مثل قوله تمالى : ﴿ إِمَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرَ وَأَنْثَى وَحَمَلْنَاكُمْ شُمُوبِنَا وَقَبَائِلَ لَنْمَا وَا إِنَّ أَكُرُمُكُمْ عَنْدَادُ وَلَا إِنَّا الْمُمُومُ فَفِي أُولُمَا إِمَا خَنْفَنَاكُمْ مِنْ ذَكْرِ وَأَنْثَى وَ فَأَمَا الْمُمُومُ فَفِي أُولُمَا إِمَّا خَنْفَنَاكُمْ مِنْ ذَكْرِ وَأَنْشَى وَكُمْ وَأَنْشَى .

والحاص منها في قوله تمالى: ﴿ إِنَّ أَكْرَ مَكُمْ عَنْدَ اللهُ أَتَمَاكُمْ ﴾ لأن الثقوى إنها تَكُونَ في من عقلها وكان من أهلها البالغين من بني آدم ديرن الخلوفين من الدراب وسواهم ودون المملوبيز على عقولهم منهم والأطفال الذين لم يبلغوا .

الحاص (١) ، ثم بين أن السنة مفروضة الاتباع بأمر الكتاب ، ثم تكلم عن الناسخ والمنسوخ وعن علل الأحاديث ، والإحتجاج بخير الواحد والإجماع والقياس والاستحسان واختلاف العلماء .

وبعد الشافعي ألف الإمام أحمد بن حنبل أبواباً منه . مثل كتاب الناسخ والمنسوخ ، وكتاب طاعة الرسول ، وكتاب العلل .

ومما ينبغي ملاحظته أن الشافعي كان له فضل السبق في جمع هذه الأصول وربطها ببعض وجعلها في كتاب خاص ولم يكن هو الذي اخترعها وأنشأها لأنها كانت موجودة قبله مقررة عند الفقهاء ويسيرون عليها ولذلك ذكرالقواعد التي يتفق مع غيره فيها ويقررها بالشرح والبيان وما يختلف فيه مع غيره يصوره ثم يبطله ويبين وجهة نظره ، ومع ذلك لم يذكر كل القواعد التي استقر عليها العلم فيها بعد شأن أي علم ناشيء .

# طرق التأليف في علم الأصول بعد الشافعي:

إن المؤلفين فيه لم يسيروا على نهج واحد ، بل افترقوا فرقتين . سلكت كل فرقة طريقة خاصة تغاير طريقة الأخرى . اختلفت الطريقتان نتيجة الإختلاف في الغرض ، واشتهرت إحدى الطريقتين باسم طريقة المتكلمين والأخرى باسم طريقة الحنفية أو الفقهاء .

فالمتكلمون سلكوا طريقة علماء الكلام في تقرير الأصول وتقعيد القواعد تقعيداً نظرياً يسير مع العقل والبرهان دون نظر إلى فروع المذاهب ، فها

<sup>(</sup>١) ومثاله قوله تمالى : الذين قسال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشرهم فزادهم إياناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل .

أيدته العقول والحجج من القواعد أثبتوه، وما خالف ذلك ردوه ولم يلتفتوا إلى الفروع إلا عند قصد التمثيل أو التونسيح، وهؤلاء ينتسبون إلى مذاهب عديدة. فمنهم المعتزلة، ومنهم الشافعية والمالكية من أهل السنة. وقد تنسب هذه الطريقة إلى الشافعية لكثرة مؤلفاتهم فيها، ولأن إمامهم الشافعي أول من كتب على هذه الطريقة.

وطريقة هؤلاء جعلت الأصول تتحكم في الفروع. ومن ثم لم يتعصبوا لمذاهبهم فيها، بلإن منهم من خالف إمامه فيها ذهب إليه غير أنهم استطردوا في ذكر أمور نظرية لا مدخل لها في الاستنباط فتكلموا في أسل اللغات أهي توقيفية أم وضعية ، وتكليف الممدوم جائز أولا، وهل كان الرسول متعبداً بشرع قبل البعثة أولا كما تكلموا عن كثير من مسائل علم الكلام وبعض مسائل أخرى.

وأما الحنفية فكانت طريقتهم استنباطية يضعون من القواعد ما يعتقدون أن أئمتهم ساروا عليها في اجتهادهم حيث لم يترك لهم أولئك الأئمة قواعد مدونة بحوعة كالتي تركها الشافعي لتلاميذه ، وإغا ورثوهم بعض قواعد منثورة في ثنايا الفروع ، فعمدوا إلى تلك الفروع يؤلفونها إلى مجاميع يوحد بينها التشابه ثم يستنبطون منها القواعد والضوابط لتكون سلاحاً لهم حين أجدل والمناظرة وعونا لهم على استنباط أحكام الحوادث الجديدة التي لم يعرض لها أغتهم في اجتهاداتهم السابقة .

وطريقة هؤلاء أقرب من سابقتها إلى الفقه ، لأنها تربط الفروع بأسوف وتيسر طريق الاستنباط لمن أراد السير في طريق أنتهم . غير أنه يؤخذ عليهم أن بعض قواعدم جاءت ملتوية كنتيجة طبيعية لتحكيمهم الفروع تحكيما فأما. وأنهم كانوا يذكرون أموراً ليست من موضوع العلم كالفروع الفقهية التي عرضوا للاختلاف فيها الذلك ترام إذا ما قمدوا قاعدة ثم وجدوا فرعا فقها شذ عنها

أعادوا تقريرها على شكل جديد يتفق مع ذلك الفرع إما بوضع قيد أو بزيادة شرط بما جعلها تبدو للناس وفيها شيء من الغرابة (١).

وقد استقر الأمر على ذلك الاختلاف في طريقة التأليف فترة من الزمن ، ثم طرأت فكرة التقريب بين الطريقتين بالجمع بينهما والمقارنة بين قواعدهما في في مؤلف واحد .

وإليك طائفة من الكتب التي ألفت على الطريقتين والتي جمعت بينهما .

#### فمن الكتب التي ألفت على طريقة المتكلمين :

كتاب العهد لعبد الجبار المعتزلى المتوقي سنة ١٥٤ ه وشرحه وكتاب المعتمد لابي الحسين البصري المعتزلى المتوفي سنة ٣٦٤ ه .

<sup>(</sup>١) من ذلك ما قروه في كتبهم من وأن المشترك لا يعم، على معنى أنه إذا ورد في تركيب من التراكيب لا يصح أن يراد به سائر معانيه التي وضع لها بأوضاع متعددة كافظ المولى فإنه مشترك بين المتق والمعتق والآعل والآدنى، والمين فإنها موضوعة عند العرب العين الباصرة والذهب والمجاروسي، والقرء فإنه موضوع الحيض والطهر، فهذه القاعدة لم تنقل عن إمام من أثمة المنهب الحنهي، ولكنهم أخذوها بما تقل عنهم من الفووع مثل قولهم في الوصية ولا أوصى لمواليه وكان الموصي موال أعلون وأمفلون ثم مات قبل أن يبين مراده بطلت الوصية، لأنه لا يصح أن يحمل في هذه العبارة على النوعين معا، كما لا يصح أن يراد أحدهما بعينه، لأنه ترجيع بعض الفروع يخالف هذه القاعدة لم يحاولوا إلغاؤها. بل حاولوا تصحيحها بإدخال الاستئتاء بعض الفروع يخالف هذه القاعدة لم يحاولوا إلغاؤها. بل حاولوا تصحيحها بإدخال الاستئتاء والله لا أكم مولاك وكان للمخاطب موال من النوعين فإنه لا يبر في يعينه إلا إذا امتنع عن واشد لا أربيد بلفظ الولى النوعين مما، وهو يفيد عوم المشترك لا يعم إلا إذا أو المنافى مع القاعدة أويد بلغظ الولى النوعين مما، وهو يفيد عوم المشترك لا يعم إلا إذا كان بعد المتفى فيعم لئلا يتمارض مع ذلك أعادوا تشكيل القاعدة فقالوا: المشترك لا يعم إلا إذا كان بعد المتفى فيعم لئلا يتمارض مع ذلك أعادوا تشكيل القاعدة فقالوا: المشترك لا يعم إلا إذا كان بعد المتفى فيعم لئلا يتمارض مع ذلك أعادوا تشكيل القاعدة فقالوا: المشترك لا يعم إلا إذا كان بعد المتفى فيعم لئلا يتمارض مع ذلك الفرع الذي وفع فيه لفظ مولى في سياق المنفى .

وكتاب البرهان لابي المعالي عبد الملك بن عبدالله الجوبني الشافعي المعروف بإمام الحرمين المتوفي سنة ٤٧٨ ه.

وكتاب المستصفي لأبي حامد الغزالي الشافعي المتوفي سنة ٥٠٥ ه.

هذه الكتب الأربعة هي أصول الطريقة الأولى وما جاء بعدها كان تلخيصاً لها ، مثــل كتاب المحصول لفخر الدين الرازي الشافعي المتوفي سنة ٢٠٦ه. وكتاب الاحكام للآمدي الشافعي المتوفي سنة ٣٣١ه.

وهذان الكتابان اختصرهما العلماء وتوالت عليهما الاختصارات.

فخرج من المحصول كتاب الحاصل لتاج الدين الأرموي المتوفي سنة ٢٥٦ه، وكتاب التحصيل لسراج الدين الأرموي المتوفي سنة ٢٧٦ه. . ومن هذين خرج منهساج الوصول للبيضاوي المتوفي سنة ٢٨٥ه والتنقيحسات للقرافي المالكي المتوفي سنة ٢٨٤ه.

ومن كتاب الأحكام خرج كتاب منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب المالكي المتوفي سنة ٦٤٦ ه. ثم اختصره في سئتابه و يختصر المنتهى و ثم توالت الشروح على هذه الكتب المختصرة.

#### و من الكتب التي ألفت على طريقة الحنفية :

كتاب مآخذ الشرائع لأبي منصور الماتربدي المترفي سنة ٣٣٣ هـ.

وكتاب أصول الجصاص المتوفي سنة ٣٧٠ ه ، وكتاب تغريم الأدلة لأبي زيد الدبوسي المترفي سنة ٣٠٠ ه .

وكتاب و تميد الفصول في الأصول ۽ لشمس الآئم نه السوخسي المشهور يأصول السرخسي المتوفي منة ٤٨٣ هـ. وكتاب أصول فخر الأسلام البزدوي المتوفي سنة ٤٨٢ هـ وشرحه المسمى بكشف الأسرار لعبد العزيز البخاري المتوفي سنة ٧٣٠ هـ.

وكتاب المنار وشرحه كشف الأسرار الصغير لحافظ الدين النسفي المتوفي سنة ٧٦٠ هـ.

#### ومن الكتب التي جمعت بين الطريقتين :

كتاب بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوى والأحكام لمظفر الدين أحمد ابن علي المشهور بابن الساعاتي المتوفي سنة ٢٩٤ ه.

وكتاب تنقيح الأصول وشرحه التوضيح لصدر الشريعة المترفي سنة ٧٤٧هـ لخص فيه أصول البزدوي والمحصول للرازي .

وكتاب جمع الجوامع لتاج الدين عبد الله بن السبكي الشافعي المتوفي سنة ٧٧١ هـ والذي قال إنه جمه من أكثر من مائة كتاب .

وكتاب التحرير للكمال بن الهمام المتوفي سنة ٨٦١ ه . ``

وكتاب مسلم الثبوت لمحب الدين ين عبد الشكور المترفي سنة ١١١٩ هـ .

ولقد كتب الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفي سنة ٧٨٠ ه كتاب الموافقات في الأصول التي اعتبرها الشارع في التشريع ، وقد عني فيه ببيان أسرار التشريع وسلك مسلكاً مغايراً لمسلك الأصوليين في تحقيق المسائل حتى اعتبره العلماء – بحق – نوعاً جديداً من الأصول لم يسبق إليه .

هذا هو علم أصول الفقه في نشأته وطريقة التأليف فيه والمكتبة الإسلامية زاخرة بالكتب التي ألفت فيه على مر المصور وهي لا حصر لها ، وقد طبيع

منه المكثير قديمًا وحديثًا ، ولا يزال أكثرها مخطوطًا مبعثراً في المكتبات في المحتبات في ا

## الغاية المقصودة من عام أصول الفقه والثمرة المرجوة منه :

قدمنا أن السبب الداعي إلى وضع علم أصول الفقسة وتدوينه هو ضبط الاجتهاد وتنظيمه ورسم طريقته الصحيحة ليعرف صحيح الاجتهاد من فاسده لما دخل الدخيل على المجتهدين وادعو، الاجتهساد من لم يتأهل له ، ولم يتركه العلماء على وضعه الأول بل أولوه الكثير من عنايتهم حتى استوى على سرقسه وقت قواعده وأخذ مكانته في صفوف معاوم الإسلامية ، واستمرت هذه العناية به حتى بعد أن فترت الهم عن الاجتهاد وجنحت النفوس إلى التقليد ، ولا يزال العلماء يشتغاون به تأليفاً وتدريساً إلى وقتنا هذا .

وإن تعريفه مصرح بأن قواعده تمين المجتهد على استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية . ومنه يعلم أن الغامة منه هي التوصل إلى اقتباس تلك الأحكام من أدلتها .

ومن هنا كانت قائدته المجتهدين أمراً محققاً لا يماري فيه أسد ، فهو يفيد قطعاً حيث يوجد الاجتهاد ، فإذا ذهب الاجتهاد فهل تبقى له فائدة أم تذهب بذهابه ويكون الاشتقال به عبثاً لا ثمرة له ؟

هذا التساؤل الذي طالما رددته الألسنة حتى ظن البعض أنه لا جواب له ، وأجاب آخرون عنه ينفي فائدته فقالوا: إن دراسة علم الأصول أصبحت لاغناء فيها ، لأن عصر الاجتهاد انتهى من قرون مضت . من الوقت الذي نادى فيه الفقهاء بقفل باب الاجتهاد وقام الإجماع على ذلك ، وإذا طويت صحيفة الاجتهاد فلتطو معها صحائف الأصول .

ونحن نقول فمؤلاء: إن هذه الدعوى لم تستند إلى دليل صحيح ، بل إنها تحمل معها دليل بطلانها فهي متناقضة لأن الذي يملك الحكم بقفل باب الاجتهاد هم المجتهدون ، لأنه حكم شرعي لا دليل عليه من النصوص ولا سبيل إليه إلا الاستنباط ، فإذا كان أصحاب هذه الدعوى من المجتهدين كانت كاذبة حيث إنها صدرت منهم بالاجتهاد، وإذا كانت من غيرهم كانت باطلة غير مسموعة ، لأنهم ليسوا أهلا لها ، فضلا عن أنها تخالف حديث رسول الله الذي يقول : ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله ، وما جرى عليه العمل من لدن فقهاء الصحابة إلى وقت صدورها .

وظروف هذه الدعوى التي صدرت فيها • إن الفقهاء لما وجدرا بعض المشتغلين بالفقه ادعوا الاجتهاد واجتهدوا بالفعل وخلطوا فيه خافوا على شريعة الله فعمدوا إلى إغلاق الطريق أمام هؤلاء فنادوا بقفل باب الاجتهاد ، ولتكون كلمتهم هذه مسموعة ادعوا معها الإجماع عليها ، فعلوا ذلك سداً لذريعة الفساد.

وما يؤسف له أن هذا الصنيع لم يحقق الفرض القصود منه ، فلا هو منع الدخلاء ، ولا هو حافظ على الاجتهاد وسلامته ، بل إنه فتح على الفقسه الإللامي بابساً ينفذ منه أعداؤه الطعن فيسه . مرة بالجود ، وأخرى بعسم صلاحيته لتنظيم شئون الحياة . الأمر الذي جعلهم يستبدلون به قوانين من صنع البشر ، قوانين مستوردة من الفرب لا تتفق تقاليد بلادها وعاداتها مع تقاليد الإسلامة وعاداتها .

فالاجتهاد لا يزال بابه مفتوحاً لمن تأهل له ، وشريعه الله التي جاءت أول الأمر لمحاربة التقليد والمقلدين ، واستنهضت الهمم وأيقظت العقول من غفوة الجاهلية ، وأمرت بالنظر والتأمل في آيات الله في الكون لا يعقل أنها تقر هذا الحجر على العقول وتمنع من الاجتهاد .

علىأن تاريخ الفقه يحدثنا الحديث الصادق بوجود المجتهدين منحين إلى آخر في أنحاء متفرقة من العالم الإسلامي يحاربون هذه الدعوى ببيان بطلانها مرة ، وباستنباط الاحكام الملائمة لعصرهم وبيئاتهم مرة أخرى .

ولو سلمنا جدلاً أن هذه الدعوى عملت عملها ، وكان لها صداها في وقت الاجتهاد وأن الأرض خلت من المجتهدين اجتهاداً مطلقاً فإن فائدة علم الأصول لم تقتصر على هذه الطائفة ، لأنه فوق بيانه لقواعسد الاجتهاد الصحيحة بين طرائق الأئمة أصحاب المذاهب ووازن بينها ورجح بعضها على بعض في بعض القواعد ، وهذه لا يستفنى عنها طوائف أخرى (۱) وراء المجتهدين اجتهاداً مطلقاً . فهناك المجتهدون في مذاهب أثمتهم يخرجون أحكام المسائل على أصول هؤلاء الأئمة ، وهناك الصحاب التخريج والترجيح ، وهناك الباحثون في الفقه الإسلامي بحثاً مقارناً يدللون على الآراء ويناقشون أدلتها لترجيح رأي على آخر .

وكل أولئك لا غنى لهم عن معرفة أصول الفقه ، لأنه ينير الطريق أمامهم ، وعلى ضوئه يفهمون ما استنبطه المجتهدون ويوازنون بين مذاهبهم ، ويتعرفون طرائقهم في الاجتهاد ليتم لهم اختيار أسلم المذاهب وأقواها .

وقصاري القول في هذه القضية : أن كل من اشتفل بالفقه الإسلامي لابد له من معرفة هذه الأصول ، لأنهـــا تكون العقل الفقهي السليم المنتج . لذلك

<sup>(</sup>١) قسم فقهاء الحنفية الفقهاء إلى سبسع طبقات ١٠٠٠ المجتهدون في الشرع استهسادا مطلقا ٢ المجتهدون في المذهب ٣ - الجتهدون في المسائل يخرجونها على أصول ألمتهم ولا يخالفونها لا في الأصول ولا في الفروع بخلاف الطبقة الثانية فانهم قد يخالفونهم في الفروع ع اصحاب ع - أصحاب التخريج وهم الذين يفصلون قولا عملاً أو يبتون قولا مبهما ٥ - أصحاب الترجيح وهم الذين يرجمون قولا على قول - ٦ و ٧ مقلدون على درجتين.

كانت دراسته من يوم أن كلت قواعده واشتغل العلماء بتدريس العلوم الإسلامية - تسير جنباً إلى جنب مع دراسة الفقه من غير تفرقة بينهما إلا في ترتيب سني الدراسة حيث يؤخر تدريس الأصول إلى السنوات الأخيرة بعد أن يأخذ الطالب قسطا كبيراً من الفقه تؤمله لتلقي قواعد الأصول التي تظهر فائدتها حينذاك.

ولم يحدث في تاريخ الجامعات التي تعني بعلوم الشريعة أن واحدة منها أغفلت دراسة أصول الفقه أو تهاونت فيها ، بل تعدى ذلك إلى الجامعات المدنية التي تعني بعض كلياتها بدراسة أجزاء من الفقه الإسلامي فجعلت ضمن مناهجهامنهجا خاصاً لهذه الأصول.

وها هى ذي كليات الحقوق في جامعات الدول الإسلامية تقوم بدراسته من زمن بعيد .

وفي الحق أن أصول الفقه لا يستغني عنه طالب الفقه سواء أ كان متخصصاً في دراسته أم لم يكن متخصصاً فيها بل لا يستغني عنه دارس القانون بجميع فروعه ، وبخاصة عندما ينتقل إلى مرحلة تطبيقه ، لأن القوانين متنوعة النصوص . ففيها الأوامر والنواهي ومنها العام والخاص، والمطلق والمقيد كا أن فيها واضح الدلالة على مراد المشرع والذي يكتنفه الأبهام ، وهي لا تخلو من التدارض أو القصور عن الوفاء بأحكام الوقائم الجديدة التي لميعرض لها واضعوا القوانين حين وضعها فيضطر المطبق إلى استعال القياس .

وهى بعد ذلك ألفاظ تختلف في كيفية دلالتها على المراد منها فقد تدل بمبارتها وقد تدل بإشارتها . كما أن لها منطوقا ومفهوما موافقا أو مخالفا .

فإذا لم يكن مطبق القانون ماماً بقراعد الاجتهاد وطرق أخذ الأحكام من

النصوص - وهي من صميم أصول الفقه ولا يوجىك لها نظير في علوم القانون باعتراف فقهاء القانون أنفسهم .. فكيف يستطيع تقييد المطلق وتخصيص المام والجمع بين النصوص المتمارضة أو الترجيح بينها ؟ وكيف يميز بين المنطوق والمنهوم ؟ •

ثم ماذا يفعل عندما يحتاج إلى إعمال القياس لضرورة اقتضته ، والقياس الصحيح له شروطه المميزة له عن غيره أيقيس بمجرد الشبه ؟ وكيف يفعل في النص الاستثنائي من القاعدة ؟ هل نقصره على موضعه أو يتوسع فيه فيعدي حكمه إلى غير موضعه ؟ .

وكل ذلك مبين أجلى بيان في علم أصول الفقه . فإذا لم يكن شارح القانون أو مطبقه ملما بتلك القواعد فلا يأمن على نقسه الزلل أو السير على غير هدى .

من . كل ذلك يبين لنا في وضوح أن أصول الفقه لم تنقطع فائدته ، بل إن الحاجة إليه تتزايد على مر الآيام وأصبح طالب القانون أحوج ما يكون إليه في هذا العصر الذي وحدفيه القضاء في مصرود خل في اختصاص القاضي الوطني النظر في قوانين مأخوذة كلها من الفقه الإسلامي وعليه أن يرجع إليه ـ إذا لم يجدالنص في القانون ـ البحث عن حكم ملائم الوقائم الممروضة عليه ".".

<sup>(</sup>١) ولمل هذا الترضيح لفائدة أصول الفقه بقنم بعض المسئولين الفين يقدمون افتر احانهم من حين لآخر مطالبين بإلغاء مادة الآصول من مقروات كلية الحقوق أو نقاجا إلى مقروات السنة الأولى والاكتفاء منها بالمهاديء العامة بعجة تخفيف المناهج ، وكأن أصول الفقد هو الذي أثقل كلمل الطلاب وحده ، أو انعدمت فائدته فوضع مع الفائون الروماني في كفة واحدة وافترح إلفاؤها من دنيا القانون ،

وإنني أهمس في أذن عؤلاء الفضلاء فأنول لهم : ألسنا فيبلد إسلامي بنز عم العالم الإسلامي =:

وهذا العلم فيه بيان واف لكل ما يحتاج إليه النقيه . ففيه بيان للأحكام بأنواعها ، والأدلة ومراتبها وطرق استنباط الأحكام من الأدلة وهي وجوه دلالة هذه الأدلة عليها، والمجتهد الذي يقوم بعملية الاستنباط.

تكلم الأسوايون في هذه الأمور في مباحث كثيرة أو فت على الفاية وأصحت في غنى عن الزيادة وإن كانت في حاجة إلى شيء من التهذيب لتتقيته ون المسائل التي ذكرت فيه النظرية و التي بني الاختلاف فيها على تفسير الألفاظ ، و المسائل التي ذكرت فيه على مبيل الاستطر اد لبعدها عن الفاية الرجوة منه حتى بدت غريبة عنه :

يقول الإمام الفزالي في المستصفى (١) : إن علماء الأصول مزجوا بماثلة مسائز من علوم أخرى ، فالمتكلمون من الأصوليين حملهم حب صناعاتهم على خلطه بمسائل منه ، كما حمل حب اللغة والنحو بعض الأصوليين على مزج جملة من النحو بالأصول ، فذكروا فيه من معاني الحروف ومعاني الأعراب جملا هي من علم النحو خاصة ، كما حمل حب الفقه جماعة من فقهاء ما وراء النهر كأبي زيد رحمه الله وأتباعه على مزج مسائل كثيرة من تفاريع الفقه بالأصول فإنهم وإن أوردوها في معرض المثال وكيفية إجراء الأصل في الفرع فقد أكثروا منه أه بتصرف.

والأمام الشاطيء في موافقاته (٢) يضع لنا صابطا يعرف به مسائل الأسول الأصلية من غيرها فيقول في المقسدمة الرابعة : « كل مسألة موسومة في أصول الفقه لا يبتني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا

<sup>==</sup> وتتطلع إليه الأنظار من أنحاء الدنياريقصد إليه الطلاب من كل قطر إسلامي عربي أد غير عربي لينبلوا من عارم الإسلام فيه ؟

اً أَخْذُنا فِي حَسابِنا قبل أَن تتقدم بمثل هذا الاقتراح ما يقوله هؤلاء الطلاب الواقدرن عنا لنويهم وقد النينا من منامجنا أصول التشريم الإسلامي ؟

إن السألة ليست بالسهولة التي يتصورونها فعلى رساكم والله يوفقنا ويوفةكم .

<sup>(</sup>۱) سو ۱ ص ۱۰ ۰

<sup>(</sup>٢) ج ١ ص ٣٤ وما بمدها , المطبعة التجارية ،

تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية ع، قال : والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيداً له ومحققاً للاجتهادفيه، فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل فيه . ثم قال : والمراد أن كل أصل يضاف إلى الفقه لا يبتني عليه فقه فليس بأصل له ، وليس المراد أن كل ما يتوقف عليه تحقيق الفقه ويبتني عليه من مسائلة يعدمن أصول الفقه وإلا لمد من أصوله جميع العلوم العربية وغيرها مما يتوقف عليه فهم الأسكام، وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وأدخاوها فيه . كسألة ابتداء الوضع ومسألة أمر المعدوم ، ومسألة هل كان الذي متعبداً بشرع قبل البعثة أو لا ، ومسألة لا تكليف إلا بفعل وغيرها .

ثم قال: وكل مسألة في أصول الفقه يبتني عليها فقه إلا أنه لا يحصل من المثلاف فيها خلاف على فرع من فروع الفقه فرضم الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطاله عارية أيضا ، كالخلاف مع المعتزلة في الواجب المخير فإن كل فرقة موافقة للأخرى في نفس العمل ، وإغا اختلفوا في الاعتقاد بناء على أصل بحرر في علم الكلام ، فالجهور يقولون: إن الواجب واحد مبهم يتحقق في الخارج في أحد هذه المعينات التي خير بينها ، وقالت المسائزلة : بل الواجب الجميع ، وقد اتفق المذهبان على أن من تراك الجميع لا يأثم إثم تارك واجبات ، ومن فعل الجميع لا يثاب ثواب واجبات فلا قائدة في هذا الخلاف عملياً ، بل هو نظري صرف لا يبني عليه تفرقة في المعل فلا يصح الاثنفال بأدلته في عسلم الأصول أ ه بتصرف .

تتمة : تقدم أن موضوع علم الأصول هو الأدلة والأحكام على الرأي المشهور لذلك رأينا أن نتم هذه المقدمة بتمريف كل من الدليل والحكم قنقول :

الدليل في اللغة يطلق على الدال أي المرشد ، وهو الناصب الدليل الهادي إلى أي شيء حسي أو معنوي ، كما يطلق على ما يستدل به أي ما به الإرشاد.

جاء في مختار الصحاح: الدليل مايستدل به أو الدال أيضاً وقد دله على الطريق دلالة ودلولة. فالعلامات التي توضع في مفترق الطرق لتدل عليها تسمى دليلا ، والخبير بالطريق إذا سار مع شخص ليدله عليه يسمى دليلا كما أن كلامه المرشد إليه يسمى دليلا أيضاً .

وفي الاصطلاح الشرعي يراد به ما يمكن التوصل بالنظر (١) الصحيح فيه إلى حكم شرعي على سبيل القطع أو الظن .

وخصه فريق من العلماء . بما يستفاد منه حكم قطعي ، وأما ما يستفاد منة حكم ظني فيسمى أمارة(٢) .

وعلى الأول ينقسم الدليل إلى قطعي وظني . كما ينقسم عــــلى الرأيين إلى نقلي كالنصوص والعرف والإجماع ؛ وعقلي كالقياس والاستحسان والاستصلاح كما سيأتي توضيحه .

والاستدلال لغة هو طلب الدليل للاهتداء إلى أي شيء حسي أو معنوي .

وفي اصطلاح الأصوليين • هو طلب الدليل الشرعي للتوصل بالنظر الصحيح فيه إلى الحكم الشرعي •

<sup>(</sup>١) النظر هو ترتيب أمور معلومة في الذهن لتحصيل الجهول ، فإذا كان الترتيب سليماً كان النظر صحيحا ، ولهدا قالوا بصحيح النظر . واجع متن مسلم التبوت ص ١٣٠٠

<sup>(</sup>٢) راجع المستصفي للغزالي ج ٧ ص ه ٣٦ ، ومتن مسلم الثبوت ص ١٣ ، والأحكام للآمدي ج ، ص ه وقسد قال الآمدي إن الأول مصطلح الفقهاء ، والثاني مصطلح الأصوليين .

غير أنهم اختلفوا في ذلك الدليل المطلوب ، فالجمهور يذهبون إلى أنه مطلق الدليل . سواء كان نصاً من القرآن أو السنة أو غسسير نص كالإجماع والقياس والاستصلاح وغيرها . وهو بهذا الممنى يرادف الاجتهاد .

ويرى البعض أنه دليل خاص وهو ما عدا النص والإجماع والقياس الميشمل الاستحسان والاستصلاح والاستصحاب فيكون غير مرادف للاجتهاد بل يكون نوعاً منه .

سمهوالحكم لغة القضاء ، ويطلق على الحكمة : وفي المرف هو إثبات أمر لآخر أو نفية عنة . كقولنا : هذا الشيء حسن وهذا الشيء غير حسن.

وفي اصطلاح الأصوليين يطلق على نوعين . الحكم التكليفي نسبة إلى الرضع الشكليف الذي هو طلب ما فيه كلفة ، والحكم الرضعي نسبة إلى الرضع وسيأتي بيانه قريباً.

ويعرف الأول بأنه خطاب الله'' المتعلق بأفعال المكلفين اقتصاء أو تخييرا. •

<sup>(</sup>١) هذا التمريف عند أمل السنة الذين يترلون بأن فله كلاما قديما أزليا ، وأما المقزلة الذين ينكرون ذلك ريقولون بخلق القرآن لا يمرفون الحكم بالخطاب بل يعرفونه بأنه ها يشبته الشارع في القمل مرافقا لما فيه من صفه حسن أر قبع . لأنهم يجعلون الأفسامال حسنا وقبحا ذاتيا وبناء على ما فيها من حسن أو قبع يكون الحكم الشرعى فيطلب قمل ما هيه حسن ويطلب الكف عما قيه قبع .

ويعرف الثاني بأنه خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا لغيره او شرطاله أو مانعا منه . ومن الأصوليين من يعرف الحكم بتعريف شامل النوعين فيقول : هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييراً أو وضعاً .

شرح التعريف: الخطاب لغة توجيه الكلام نحو الغير للأفهام ، وفي الاصطلاح: يطلق على الكلام الذي يصح توجيه للأفهام سواء أفهم بالفعل أو لا . فهو من شأنه الإفهام . والمراد في التعريف المعنى الاصطلاحي ، لأنهم يريدون به كلام الله النفسي ، وهو في الأزل موصوف بكونه صالحاً للتوجيه بالفعل إذا وجد المكلف بصفات التكليف بعسد بعثة الرسول ، وصالح للأفهام كذلك .

« المتعلق بأعمال المكلفين » المرتبط بها على وبجه يبين صفتها من كونها مطاوبة الفمل أو مطلوبة الترك أو مباحة •

والأفعال: جمع فعل، وهو ما يدخل تحت قدرة المكلف ويتمكن من تحصيله سواء أكان من أفعال الجوارج أم من أفعال القلوب ، كالنية والإخلاص والحسد والحقد والرياء وغيرها ، والمصلف هو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة ، والاقتضاء الطلب وهو يتناول طلب الفعل وطلب الترك على وجه الحتم أو لاعلى وجه الحتم ، والتخيير (١) ، التسوية بين فعل الشيء وتركه من غير ترجيح لواحد

<sup>(</sup>١) قيل إن التخيير وهو الإباحة ليس من احكام التكليف لأنه لا طلب فيه ، وقيل هو منها وفسر ذلك بانه يجب اعتقاد الأباحة ،ولكن التحقيق كها جا، في المسورة لآل تيمية ص ٣٦ أن المباح من أقسام أحكام التكليف بمعنى أنه يختص بالمكلفين أى أن الاباحة والتحييز لا يكون إلا لمن يعمع إلزامة بالفعل أو الترك ، فأما الناسي أو النائم والمجنون فسلا إباحة في حقهم كها لا حظر ولا إيجاب فهذا معنى جعلها دفي أحكام التكليف لا بمعنى أن المباح محكف به ه ا ه ه ا

منهها . فيخرج عن الحكم الخطابات المتعلقة بذات الله وصفاته والمتعلقة بأفعال المكلفين من غير هذه الجبهة نحو « والله خلقكم وما تعملون » .

ومعنى الوضع في التعريف العام ، جعل الشارع الشيء سبباً لآخر أو شرطا له أو مانعاً منه ، فإذا كان الخطاب متعلقاً بجعل الشيء سبباً سمي خطاباً وضعياً وضعياً نسبة إلى الوضع وهو الجعل لأن كون الشيء سبباً شرعياً لشيء آخر إنها هو بجعل الشارع دون غيره ، ولولا جعل الشارع إياه سبباً لمسال كذلك .

فتبين بذلك أن الله أحكاما هي عبارة عن كلامه النفسي القديم الصالح المتوجيه للمكلفين عند وجودهم المبين لصفات أفعالهم من كونها مطلوبا فعلها أو تركها أومباحة لا هي مطلوبة الفعل ولا الترك ، والذي ربط بين الأشياء فجعل بعضها سببا لآخر أو شرطا له أو مانما منه .

ولما كانت هذه الأحكام خفية علينا أقام الشارع عليها أدلة لنتوصل بالنظر الصحيح فيها إلى تلك الأحكام •

فإذا كان الدليل قاطما في دلالته توصلنا به إلى حكم الله قطما ، وإذا كان ظنيا في دلالته توصلنا به إليه ظنا ، والظن كاف في وجوب الممل بماأوصل إليه الدليل ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسمها .

ولماء الأصول منا خسسلاف في أن هذه الأدلة مثبتة كلها للأحكام ، أو أو أن يعضها مثبت لها ، ويعضها كاشف عنها ومظهر لها لا مثبت ، أو أنها كلها كاشفة عن حكم الله .

ويبدو لي أنه خلاف لفظي لا حقيقي ، لأن هـــذه الأدلة لم تثبت سمكم الله القديم ، بل هو ثابت قبلها ، غير أنه لم يكن معلوما لنا فلما أقام المشارع تلك الأدلة وتوصلنا بصحيح النظر فيها إليه ثبت علمنا به ، وإن كان هذا العلم تتفاوت

درجاته حسب اختلاف دلالة الدليل ، فصح القول بأن هذه الأدلة مثبتة للأحكام من جهة إثباتها العلم لنا بها ، ووجوب التكليف بها بعد ذلك العلم ، وإن لم تكن مثبتة لها على الحقيقة ، بل هي كاشفة عنها ، يستوي في ذلك كلام الله المقروء وغيره من الأدلة ، صرح بهذا غير واحد من الأصوليين ،

جاء في كتاب جمع الجوامع وشرحه (١١) • أن الحكم المتمارف عند الأصوليين هو خطاب الله أي كلامه النفسي الأزلي المسمى في الأزل خطاب المذكور يدل عليه الكتاب والسنة وغيرها •

ويقول عز الدين بن عبد السلام في 'كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢) : إن القرآن يطلق على الألفاظ الدالة على الكلام القديم ويطلق على الكلام القديم الذي هو مدلول الألفاظ .

وهر صريح في أن القرآن الذي نقرأه دال على كلام الله القديم الذي يسمى قرآنا أيضا .

ويقول الكمال بن الهمام في تحريره (٣) « فنظم القرآن كاشف عن حكم الله كفير من الأدلة ، لكن العلماء لم يعدوه كاشفا ، وقالوا إنه : مثبت وغير

<sup>(</sup>١) ج ١ ص ٩ ه حاشية العطار.

<sup>(</sup>۲) سم ۲ ص ۱۰ ،

<sup>(</sup>٣) التحرير بشرح التيسير ج٢ ص و٢٦ ومثسل ذلك في مسلم الثبوت ج١ ص ٢٥ والفزالي في المستصفى ج١ ص ١٢٥ يصرح بأن الله عز رجل ربما دل على كلامه بلفظ منظوم يأمرنا بتلاوته فيسمى قرآنا ، وربما دل عليه بلفظ غير متلو فيسمى سنة ، والكل مسموع بمن الرسول عليه السلام ، والمطار في حاشيته على جمسم الجوامع ص ٢٠ يقول ، وقيد الكلام بالنفسي لأن اللفظي لين بحكم بل هو دال عليه حكما ضرح به السيد في حواشي المختصر ،

كاشف سدا لطريق التحريف والنفي بأن يقال : ليس هذا المقروء كلامه بل هو كاشف عنه به ٠

ويقول شارح مسلم الثبوت عند الكلام على الأصول الأربعة مثم أن هذه الأصول راجعة إلى كلام الباري النفسي فإنه الحاكم حقيقة بكلامه الأزلي وهذه الدلائل كواشف عنه (١١).

من كل ذلك يتبين لنا أن الحكم عند الأصولين هو كلام الله النفسي القديم المبين لصفات أفعال المكلفين ، وأن ما أقامه الشارع من الدلائل عليه كاشفة عنه وليست مثبتة لهلا فرق بين النصوص وغيرها إلا في مدى الكشف هل هو كشف قطعي أو ظني ، وأن الاختلاف في كونها مثبتة كلها أو كاشفة كلها أو أن بعضها مثبت والبعض الآخر كاشف لا معنى له في نظري لأنه خلاف لفظي راجع إلى تفسير المراد من الإثبات / هل هو إثباث إنفس الأحكام أو إثبات العلم لذا بتلك الأحكام ، فإذا فسرناه بإثبات العلم لذا جعلناها كلها مثبتة ، وإذا فسرناه بإثبات نفس الحكم نفينا كونها مثبتة له ، لأنه ثابت قبلها ، وبغير هذا لا يستقيم الكلام ولا يتفق مع الواقع ، ومن تحرز من إطلاق لفظ الكاشف على القرآن بخصوصه لم يكن لأنه مثبت للأحكام بل لئلا يكون ذريعة القول بأن هذا القروء ليس كلام الله ، وعلى هذا التفسير يكون قول المفصل الذي جعل مضها مثبتا وبعضها كاشفا لا معنى له .

وأما الفقهاء فالدليل عندهم هو نفس الدليل عند الأصوليين من النصوس

<sup>(</sup>١) ج ٧ ص وراجع منه أيضاً ج ٧ ص ٠ وفيه يقول بعد أن قال أدلة الأسكام الكتاب والسنة والإجاع والقياس : ومعنى الإضافة في أدلة الأسكام أن الأحكام النسب الحاسة النفسية إذ هي تعلقات الكلام النفسي القديم القائم بالذات المقدة بأفعال المكلفين افتضاء أو تخييرا أو وشعا والأربعة من المكتاب والسنة والإجاع والقياس أدلة تلك النسبوبسبب كونها أدلة سميت أصولا لأن الأصل ما يبتني عليه غيره والمدلول مبني عل المدال ا ه

المنزلة وغيرها من أنواع الرأي ، ولا يختافان إلا في أن الأدلة التي يبحث فيها الأصولي هي الأدلة الإجمالية ، والأدلة التي يبحث فيها الفقيه هي الأدلةالتفصيلية الجزئية كما سبق تفصيله .

ولكنهم يختلفون في مسمى الحكم . فيبنها يعرفه الأصوليون . بأنه خطاب الله المتعلق الله المتعلق بأفعال المكلفين الخ إذ يقول الفقهاء : إنه أثر خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين الخ . أي ما ثبت بذلك الخطاب ، وهو أمر حادث ، لأنه صفة يتصف بها فعل المكلف أو يكون أثراً لذلك الفعل الحادث بعد وجوده .

مثال ذلك : أن الله حرم في الأزل قتل النفس المعصومة إلا بحق يوجب ذلك . فهذا التحريم القديم هو خطاب الله أي كلامه النفسي الأزلي القديم الصالح للتوجيه للمكلفين . وأنزل قوله تعالى « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ليكشف لنا عن هسذا الحكم ، والمجتهد يبحث في هذا النص فيفهم منه حرمة القتل للنفس البريثة بناء على أنه نهي مطلق والنهي المطلق يفيد التحريم، فيصف هذا القتل الذي هو فعل المكلف بالحرمة ، فيقول : قتل النفس البريثة حرام .

َ فِالنَّحْرِيمُ الْأَزْلِي هُو الحُكُمُ عَنْدُ الْأُصُولِينِ ، وَالْحُرِمَةُ الَّتِي يَتَصَفَّى بِهَا القَتْل هُو الحُكُمُ عَنْدُ الفَقْهَاءُ ، وهُو أَثْرُ لَذَلْكُ التَّحْرِيمِ .

هذا هو الحق في المراد بالحكم والدليل عند الأصوليين والفقهاء . وبه يظهر أن الحكم شيء والدليل شيء آخر ·

وأما ما ذهب اليه بعض الكاتبين (١) من أن الحكم عند الأصوليين هو النص الشرعى من القرآن المقروء والسنة .

<sup>(</sup>١) أول من فعل ذلك فيما أعلم – المرحوم الشيخ محمد الخضوي في كتابه أصول الفقه ص ١٨ ثم تابعه من جاء بعده من الكاتبين في الأصول من غير أن يكلفوا أنفسهم الرجوع إلى ع

ففيه أولا: الحلط بين الدليل والمداول وجعلهما شيئًا واحسداً عند الأصوليين مع أنهما متغايران .

وثانيهما : المخالفة الصريحة لكلام الأصوليين أنفسهم لأنه لم يقدل أحد منهم ، إن نفس النصوص المقروءة وغيرها هي الحكم .

ونحن نقول لهم : إذا كان هذا هو الحكم فأين الدليل عندهم ؟ فإن قالوا : هو نفسه وأن التفاير بينهما بالاعتبار قلنا : إنه مخالف للمنطق والمعقول ، لأنهما يفرقان بينهما بل إن التفايز بينهما يعتبر من البديبيات التي لا يقيم فيها نزاع .

عدكتب الأصول الأولى والمصمة لله وحده.

ولما نبهت بعض زملائنا الفضلاء إلى هذا الخطأ استجابوا مشكورين ورسيسوا

# القسم الأول : ﴿ فِي الْآدَلَةِ ﴾

#### مقلمة تمييلية:

قدمنا أن الدليل في الاصطلاح الشرعي . هو ما يمكن التوصل بالنظر الصحيح فيه إلى الحكم الشرعي . وأن الله جلت قدرته أقام الأدلة ونصب الأمارات هادية مرشدة إلى أحكامه التي شرعها في الأزل ، وهيّ خطاباته المتعلقة بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييراً أو وضعاً.

فأنزل كتابه تبيانا لكلشيء تفصيلا في بعض الأحكام وإجهالا في البعض الآخر ، وجاءت السنة الموحي بهاشارحة مبينة ومكعة لماأنزل الله في الكتاب ، ثم أذن في الاجتهاد لاستنباط الأحكام التي لم تصرح بها النصوص فكان الرأي المتفق عليه والتنازع فيه الذي أمرنا برده إلى كتاب الله وسنة رسوله ، يقول سبحانه : و يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خبر وأحسن تأويلا » .

فني الآية الكريمة أمر بإطاعة الله وتكون بالعمل بكتابة ، وآخر بإطاعة الرسول وهي تتحقق بعد وفاته بالعمل بسنته ، وثالث بطاعة أولي الأمر وهم

أهل الرأي الناضج من المجتهدين ... على أحد التآويلين في الآية - ثم أمر برد المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنه رسوله فيعمل بأقرب الآراء شبها بهما .

كما أن في الآية إشارة إلى ترتيب تلك الأدلة . وقد جاءت السنة مصرحة بذلك الترتيب فيا رواه المحدثون عن معاذ بن جبل حينيا أرسله رسول الله إلى الميمن قاضياً ومعلما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم : بم تقضي إذا عرض لك قضاء ، قلت : أقضي بكتاب الله قال : فإن لم تجد في الكتاب ، قال : فيسنة رسول الله ، قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله ، قلت : أجتهد رسول الله ، قال : الحد لله الذي وفسسق رسول رسول الله إلى ما يرضي الله ورسوله ، فهذا الحديث دل على أن أدلة الأحكام رسول رسول الله وسنة رسوله ثم الاجتهاد بالرأي وإن كان الرأي لا يعتسبر مستقلا بالدلالة في هذا المصر ، لأنهم كانوا يرجعون بارائهم إلى رسول الله فيصوب بالدلالة في هذا المصر ، لأنهم كانوا يرجعون بارائهم إلى رسول الله فيصوب عليه . وعدم تعرض الحديث للإجماع لا ينفي كونه دليلا لأنه لم يكن له اعتبار عليه . وعدم تعرض الحديث للإجماع لا ينفي كونه دليلا لأنه لم يكن له اعتبار البخلفاء الرائدين ومن جاء بعده الرأي كدليل مستقل في عصر البخلفاء الرائدين ومن جاء بعده

يدل على ذلك الآثار المنقولة عن أصحاب رسول الله . منها ما رواه البغوي في مصابيح السنة عن ميمون بن مهرين قال : كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله ، فإن وجد فيه ما يقضي به بينهم قضى به ، وإن لم يجدني كتاب الله وعلم عن رسول الله في ذلك الآمر سنة قضى بها ، فإن أعياه أن يجد في سنة رسول الله جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم ، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضي به ، وكان عمر بغمل ذلك .

من كل ذلك يظهر لنا أن أدلة الأحكام ليست كلها في مرتبة واحدة بل

هي متفاوتة المراتب في الاستدلال بها ، فأولها كتاب الله متى كان مستقلاً في الدلالة ، ثم يليه سنة رسول الله ، ثم يجيء بعدها الأجهاع إن تحقق ونقل نقلا صحيحا ، ثم الرأي الذي تنوع إلى أنواع في عصر الأثمة أصحاب المذاهب.

ومن هنا تنوعت تلك الأذلة إلى نوعين : أدلة أصلية . وهي التي لا تتوقف دلالتها على الأحكام على دليل آخر . وهي القرآن والسنة لأنهما اللذان نزلا للبيان أولا ، وتبعية وهي التي تتوقف دلالتها واعتبارها على غيرها ، وهي ما عداهما كالأجماع فإنه لابد له من سند آخر عند تكونه ، والقياس والاستحسان وغيرها بما سيأتي بيانه مفصلا .

والأصوليون الذين قمدوا القواعد وبينوا أنواع الأدلة وطرائق الأثمة في الاستدلال بينوا ما هو متفق عليه منها ، وما هو مختلف فيه ، كما اختلفوا في عد الأدلة المعتبرة.

ففريق حصرها في الكتاب والسنة والأجماع ، وآخر يزيد عليها القياس والاستصحاب ، وثالث يضم إليها الاستحسان والعسرف ، ورابع يزيد عليها المصالح المرسلة وسد الذرائع .

ومن الأصوليين من يزيد على هذا العدد أنواعاً أخرى. هي في حقيقتها إما راجعة إلى تلك الأدلة ، أو لا تعتبر دليلا كالبراءة الأصلية والاستقراء، والآخذ بالأخف ، وإجماع الخلفاء الراشدين ، وقول المصوم ، وإجماع العترة أي أهل بيت الرسول على وغير ذلك (١٠) .

ومع هذا الاختلاف في العد فهم متفقون على أن الكتاب والسنة هما المصدران

<sup>(</sup>١) راجع تنفيح الفصول للقرافي المالكي ص ٧٣ .

الأساسيان اللذان يرجع إليهما كل المسسادر الأخرى ، لأن حجية تلك المسادر راجعة إليهما ، وأن كل نزاع أو خلاف يقع بين المجتهدين فمرده إليهما ، بل إن كتاب الله هو أصل الأصول ومصدر المسادر وهو الحكم في كل شيء كا يدل عليه قوله: تمالى « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين » ('').

ونحن هنا لا يعنينا العد ولكنا سنتكلم بشيء من التفصيل على ما اشتهرعند الأصوليين من الأدلة وهي عشرة : الكتاب ، والسنة ، والأجماع ، والقياس ، والاستحسان ، والاستصلاح ، المسالح المرسلة ، والعرف ، وقول الصحابي ، وشرع من قبلنا ، والاستصحاب .

### وهذه الأدلة المشرة تتنوع الى نوعين : نقلية وعقاية :

قالنقلية : هي التي يكون طريقها النقل ، ولا دخسل للمجتهد في تكوينها وإيجادها ، وهمله قاصر على فهم الأحكام منها بعد ثبوتها ، وهي الكتاب والسنة والأجاع والعرف ، ومثلها قسول الصحابي وشرع من قبلنا عند من جعلهما من الأدلة .

والعقلية: وهي التي يكون للعقل دخل في تكوينها ؟ أو بعبارة أخرى: همالتي يكون للمجتهد عمل في تكوينها. وهي القياس والاستحسان والاستحسان والاستحسان فالقياس يوجد بصنع المبعتهد فهو الذي يبحث عن الأصل وعلة الحدكم فيه ووجودها في الفرع ؟ ومساواة الفرع للأصل في تلك العلة ، ثم بعد ذلك يحكم بالمساواة أو التعدية على الخلاف في التعبير في تعريفه.

<sup>(</sup>١) النحل ٨٩ ـ

والاستحسان كذلك في أغلب صوره من صنع المجتهد ، فإن كان قياسا خفياً في مقابلة قياس جلي فأمره ظاهر ، وإن كان استثناء من قاعدة عامة بغير نص فالمجتهد هو الذي بحث في الحكم العام فوجد تطبيقة على جزئية من جزئياته يوقع في الحرج لتفويت مصلحة هامة أو إلحاق ضرر فاستثناها من الحكم العام وأثبت لها حكما آخر .

ومثل ذلك يقال في المصلحة المرسلة ، فإن المجتهد هو الذي يقدر المصلحة التي يستند إليها بمد وزنها بميزان المصالح الشرعية ، بخلاف القرآن والسنة فإنها وجدا قبل استدلال المجتهد ، والأجهاع فإنه وجد وتقرر قبل مجثه أيضا ، والمرف كذلك ، ويقال مثل ذلك في قول الصحابي الذي يستدل به من جاء بمد عصر الصحابة وفي شرع من قبلنا .

وهذا التقسيم بالنظر إلى أصول الأدلة وذاتها إما بالنظر إلى الاستدلال بها فكل واحد من النوعين لا يستغني في دلالته على الحكم عن الآخر .

يقول الأمام الشاطبي<sup>(۱)</sup> في موافقاته: الأدلة الشرعية ضربان و أحدهما ما يرجع إلى النقل والثاني ما يرجع إلى الرأي وهذه القسمة بالنسبة لأصول الأدلة وإلا فكل واحد من الضربين مفتقر إلى الآخر. لأن الاستدلال بالمنقول لابد فيه من النظر وكما أن الرأي لا يمتسبر شرعاً إلا إذا استند إلى النقل .

وبعد هذا فإن تلك الأدلة تسمى أصولا ومصادر: وهذا بالنسبة إلى الحكم عند الفقهاء ظاهر فإنها أصـــول له انبنى عليها ومصادر لأنه منها أخذ .

<sup>(</sup>۱) جه جن آء ٠

وأما بالنسبة للحكم عند الأصوليين فهى أدلة بلا ريب لأنها أرشدت إلى الحكم وتوصل المجتهد بالنظر فيها إليه توصلا قطعيا في بعضها وظنيا في بعضها الآخر ، ولكنها لا تسمى مصادر له ، لأنه لم يؤخذ منها ، بل هو ثابت قبل زول الوحي بها وقبل أن ينظر المجتهد فيها . كما لا تسمى أصولاً لأن ذلك الحكم لم يبن عليها ، ولذلك سمي العلماء هذا العلم بعلم أصول الفقه(١) الذي هو الأحكام الشرعية العملية المحتسبة من أدلتها التفصيلية .

هذا إذا نظرنا إلى ذات الجمكم وثبوته . أما إذا نظرنا إلى علمنا بهسذا الحسكم من أدلته فيمكن تسمية الأدلة أصولا ومصادر لآن علمنا انبنى عليها ومنهسسا أخذ . وعليه يحمل كلام من سماها أصولا مسن الأصوليين كالكهال بن الحهام في تعريره وصاحب مسلم الثبوت (٢) .

وتسمى هذه الأدلة أيضاً بالحجج؛ لأنه يازمنا العمل بها وبثبت بها ستى الله على وجه ينقطع بها العذر ؛ أو لأنه يازمنا الرجوع إليها من حيث العمل بهسا شرعاً (٣).

وأخيراً نقول: إن هذه الأدلة لا تنافي قضابا المقول ، بمنى أنها لا تجيء بأحكام لا تقبلها المقول السليمة .

<sup>(</sup>١) شرح التيسير ج ٧ ص ٧ .

<sup>(</sup>۲) شرح التيسير ج ۲ ص ۲

<sup>(</sup>٣) يقول السرخس في أصوله ج ١ ص ٢٧٧ : الحبة لنة اسم من قول القائل حسيج أي غلب ويقول الرجل ؛ حاججته قسبسبته قصار مفاوياً ، ثم سميت الحبة في الشريعة به ، الأنسه يلزمنا حتى الله تعالى بها على وجه يتقطع بها وجه العذر ويجوز أن يكون ماخسوداً من معنى الرجوع إليه ، أي أن القليه يجب عليه الرجوع اليها من حيث العمل بها شرعاً ، ١.ه.

لأن الأدلة نصبت في الشريعة لتتلقاها عقول المكلفين كي يعملوا بمقتضاها من الدخول تحت أحكام التكليف ، ولو نافتها لم تتلقها بالقبول فضلا عن أن تعمل بمقتضاها فتضيع الفائدة المقصودة من التشريع .

ولأنها لو نافتها لكان التكليف بمقتضاها تكليفا بها لا يطاق، لأنها حينئذ تكليف بتصديق ما لا يصدقه العقل، ولأن مررد التكليف هو العقدل حتى إذا فقيد ارتفع التكليف رأسا، فاوجاء على خلاف ما يقتضيه لكان لزوم التكليف على العاقل أشد من لزومه على المعتوه والصبي والذئم إذلا عقل لهؤلاء يصدق أو لا يصدق بخلاف العاقل الذي يكلف بتصديق ما لا يصدقه عقله ولا يقبله فإنه إيقاع له في حرج كبير، والحرج منفى عن التشريع بالنص القاطع في كتاب الله وما جعل عليكم في الدين من حرج،

ولأن الاستقراء دل على أن العقول الراجعة صدقتها وانقادت لها ومـــن أنكرذلك فهو إما معاند أو متجاهل (١١).

<sup>(</sup>١) قد يقال : كيف تدعون أنها غير منافية لقضايا العقول مع جاء فيها من أمـور عجز العقل عن إدراكها رهي ما تسمونه بالتشابه .

والجواب: أن هذا الاعتراض ناشيء عن عدم الفرق بين كونها منافية لقضايا المقول ربين كرنها جاءت بأشياء يعجز المقل عن فهمها فإن معنى منافاتها المقول أنها تأتي بجسا لا يصدقه المقل بعد فهم المقصود منه ، ومعنى الثاني أنها جاءت في أغلبها يأمور معقولة يدركها المقسل ويصدقها رفيها بعض أشياء لا يدوك المقل حقيقتها ولكنه مأمور بالتصديق بها كا جاءت مسم تفويض علمها لله سبحانه يصرح بذلك قوله تمالي في سورة آل عمران - ٧ ه هو الدي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قادبهم زيسمن فيتبعون ما تشابه منه ابتفاء الفئنة وابتغاء ثأويله وما يعلمتأويله إلا الله والراسخون في الماسم -

هذا هو الأطار العام لأدلة الأسكام في شريعة الله ، وسنرى مسسن عرضها تفصيلا أن فيها من المرونة والسمة ما يجعل من الفقه الإسلامي فقها عالمياً يسير مع واقع الحياة ويلائم كل المدنيات الصحيحة . فقها ينبض دائماً بالحيساة مهما تقدم به الزمن ، يعيش الناس في ظل أحكامه سعداء آمنين .

لان تلك الأدلة ليست بجرد نصوص تعبدية حتى يكون العقل محجسوراً عليه ، ولا محض آراء تسيرها الأهواء أو تتحكم فيها الأغراض . بسل نصوص بينت أحكام بعض الجزئيات التي لا تتغير ولا تتبدل مصالحهسا بيانا واضحاً لاختفاء فيه ، وهذه تطبق أحكامها على وقائعها من غير أن يتدخل أحسد في تغييرها ولا تملك أي سلطة تأويلها لتخرج بها عن مراد الشارع بها .

وأخرى جاءت على هيئة قواعد عامة صالحة التطبيق مهما تغير الزمن أو اختلفت البيئات. طبقها الفقهاء والأثمة على اختلاف أزمنهم وبيئاتهم ، وكلما ظهر لهم عند تطبيقها عنت أو حرج في جزئية من جزئياتها عدوا إلى الاستثناء والاستحسان المقرر أصله في القرآن والسنة في الاستثناءات الصريحة أو في نصوص التيسير ونفي الحرج . . . فإذا لم يجد المجتهد نصا اتجه إلى البحث عن إجماع سابق ، فإن وجده عمل بمقتضاه ، وإن لم يجده بحث عن الأشياء والمنظائر في النصوص ليلحق النظير بنظيره أو أعمل القواعد الكلية ، فإذا وجد القياس لا يحتى الصلحة أو كان تطبيق القاعدة يودي إلى حرج ظهر الاستحسان من جديد فيعدل به المجتهد إلى طريق آخر يحقق المصلحة ويرفع الضرر وينفي الحرج .

فإذا لم يكن نص ولا قياس ولا استحسان كان الاستصلاح ووزن المسالح

سيقولون آمنا به كل من عند ربنا رما يذكر إلا أولوا الألباب » فالتشابه لم نكلف إلا الأيات به كما درد من غير أن نبحث عن حقيقته وليس في هذا منافاة الفضايا العقول . وأجسم الموافقات الشاطين ج ٣ من ٢٠ وعا بعدها .

بميزان الشريعة فيأخذ بأقربها شبها للمصالح المشروعة وأعمها نفعاً وأثبتها تحقيقاً.

كل ذلك مع ما للمرف في الفقه الأسلامي من منزلة لا تعد لها منزلته في القوانين الوضعية .

ولن يمجز هذا الفقه عن الوفاء بأحكام ما يجد من الحوادث مها كثرت ولن يجد الناس نخلصاً يخلصهم من هذا الاضطراب الذي يعيشون فيه غير الرجوع بقوانينهم إليه وعلى الله قصد السبيل.

# الدليل الأول: الكتاب أو القرآن

تعريفه : خصائصه ومميزاته ، نزوله . نقله . تدوينه . إعجازه ، دلالته على الأحكام ، أساوبه في بيانها

الكتاب في اللغة : يطلق على كل كتابة ومكتوب ، ثم غلب في عرف أهل الشرع على القرآن .

والقرآن في اللغة مصدر قرأ بمعنى القراءة . يقال قرأ قراءة وقرآنا ، ومنه قوله تعالى : « لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه »('') ثم غلب في العرف العام على المجموع المعين من كلام الله سبحانه المقروء بألسنة العباد . ومنه قوله تعالى : وإن هذا القرآن يهدى للستي هي أقوم ('') » وهو في هذا المعنى أشهر (") من لفظ الكتاب كا

<sup>(</sup>١) القيامة - ١٧ رما بمدها .

<sup>(</sup>٢) الأسراء .. ٩ .

<sup>(</sup>٣) التقرير والتحبير ج ٣ ص ٢١٣ وارشاد الفحول ص ٣٦ ،

اطلق على القرآن أطلق على غيره من الكتب السهاوبة بل وعلى غيرها من بمض الكتب المؤلفة في الفنون المختلفة ، فإذا أطلق لفظ الكتاب لا يتمين أن المراد به القرآن إلا إذا أضيف إلى الله فتقول: في كتاب الله كذا ، أو ذكر في مقابلة الأدلة الأخرى ، أما القرآن عند إطلاقه فلا ينصرف إلا لهذا القدر المين من كلام الله .

ولهذا فسر الكتاب بالقرآن وجمل تمريفاً الفظياً له كما يقول الأصوليون.

وقد سماه الله كتاباً وقرآناً في آيات كثيرة (١) فسمى قرآناً لكونه مثلوا، وكتاباً لكونه مدوماً بالأقلام حتى قال العلماء : إنها متراد فان عرفاء أي لفظان يدلان على معنى واحد، وفي هذا إشارة إلى حقظة في موضعين الصدور والسطور فلا ثقه لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم الجمع عليه ، كما لا ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحافظ بالأسناد الصحيح المتواتر .

<sup>(</sup>۱) سمى كتابا في اكار من خسين آية ، رسمى قرآنا في نيف رسيمين آية معلى بال وجردا منها وقد يجمع بينهما في آية واحدة فمن الأول قوله تمالى، ونزل عليك الكتاب بالحق مصدقا ١٨ يين يديه وأنزل التوراة والأخميل من قبل مدى الناس ٢٠ ل عمر ان ٢٠ ومنه ، واله نول أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشم منه جلود الذين يخشون وبهم ثم ثلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اله يهدى به من يشاه ومن يضلل الله فما لهمن هاد الزمر ٢٠ ٧٠ ومن المثاني قول تمالى و إن مذا القرآن عدى التي هي أقوم » الاسواء ٢٠ ومنه و إنه لقرآن كريم في كتاب مكتون لا يسمه إلا المطهرون تنزيل من وب المالمين » الواقعة ٧٧ م م ومن الثالث قوله تمال و سم والكتاب المين إنا جماناه قرآنا عربياً لقوم يمقلون » الزخرف ١٠٠٠ م ومن الثالث قوله تمال و سم والكتاب المين إنا جماناه قرآنا عربياً لقوم يمقلون » الزخرف ١٠٠٠ ومن الثالث قوله تمال و سم والكتاب المين إنا

حتى لا يخطىء أحد في إثبات أحكام القرآن لغير، مما يشاركه في كسونه وحيا إلهياً.

وقد عرفوه بتمريفات كثيرة . كلما تدور حول الفرض الذي يبحث عنه الأصولي . وهو استنباط الأجكام منه ،وذلك إنها يكون بما ثبت يقينا أنه كلام الله من الألفاظ (١) الدالة على الأحكام .

(١) والكلام بطلق على النفسي وهو القائم بالنفس ويطلق على الفظي ، ولما كان القرآن كلام الله فهو يطلق على كلام الله القديم القائم بذاته ته لى ، كا يطلق على كلامه سبحانه الذي نزل على رسول الله ودون في المصاحف يدل الذلك قوله تعالى في سورة براءة : « وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون فقد سمى الله المنزل القروء كلام الله وهذا لا شك فيه ، وقد تقدمت عبارة عز الدين بن عبد السلام صريحه في ذلك ومن هنا اختلف بحث العلماء فيه باعتبار اختلاف مقاصدهم . فعلماء الكلام الذين يبحثون عن صفات الله القديمة القائمة بذاته عرفوه بهذا الاعتبار ، وهو عندهم ليس ألفاظاً حقيقة مصورة بصورة الحروف والأصوات ،

فمرقه في المواقف ص ٢ ه ع . بأنه المنى القائم بالنفس الذي يمبر عنه بالألفاظ • وهو الكلام سقيقة وهو قديم قائم بذاته تمالى وهو قديم غير مخلوق ، لأنه يازم عليه قيام الحادث بالقديم ومو ممنوع •

وعلماء الأصول الذبن يبحثون في الأدلة الدالة على الأحكام رهي ألفاظ عربية عرفوه باعتبار أنه لفظ عربي نزل به جبريل على رسول الله ، فهو ألفاظ منزلة مقروءة مكتوبة في المصاحف منقولة إليتا بالتواتر كاشفة عن كلام الله النفسي ، ومع أن هذه الألفاظ المقروءة كاشفة عن كلام الله الأزلى فلا يستطيع أحد أن يقول إنها ليست كلام الله لأن كلام الله وإن كان صفة قائمة بذاته رهد ذاته قديم لحن له تمينات « أي صفات » تختلف باختلاف الحال ، فإذا ترل به جبريل حدثت له صفة النزول، وإذا قرأه حدثت صفة أخرى، فإذا حفظه الرسول صار محفوظاً له وتلك صفة ثالثة ، فإذا كتب في المصاحف حدثت رابعة ، فخلام الله واحد لكنه ظهر لنا

منها: أنه كلام الله المنزل الأعجاز بسورة منه ، وقيل: هو ما نقل بسين دفتي المصحف تواتراً. وقيل: هو كلام الله تعالى المنزل على محمد مَنْ الله المتعبد. بتلاوته. أي المأمور بقراءته في الصلاة وغيرها على وجه العبادة .

وقيل : هو الكلام المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلا متواتراً .

وقيل : هو اللفظ العربي المنزل للتدبر والتذكر المتواثر ، وقيل غير ذلك .

ومن هذه التمريفات نقول: هو كلام الله المنزل على خاتم الأنبياء باللفط العربي المتعبد بتلاوته المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلا متواترا.

فيخرج عنه الكتب السماوية السابقة ، لأنها لم تنزل على خاتم الأنبياء ولم تكن باللسان العربي لقوله تعالى و وما أرسلنا مسسن رسول إلا بلسان قومه ليبين ١١١ لهم ، كما لم تكتب في المصاحف .

بجملة تعينات وهذا لا يتكرء عقل ولا شرع . راجع هسلم الثبوت وشرسه ج ٧ ص ٢ ثم قال نقلا عن الفقه الأكبر : القرآن في المصاحب كتوبهدفي القارب محفوط وعلى الآلسن مقرور وعلى النبي منزل لفظنا غالم أن مخارق وكتابتنا له وقراءتنا له مخارقة والفراد عير محارق .

والعضد في العواقف والسيد في شرحه له بين هذه العسألة أو فيبيان عند الكلام على الحلاف بين المعازلة وأعلى السنة فقال: إن العمازلة لما أنكروا صفة الكلام أنكروا الكلام السفسي وهو الصفة القائمة بذات الله فقالوا : إن القرآن مغلوق ونحن تقول: أن الألفاظ العالمة على الكلام النفسي مخاوقة لأن القرآن بهذا المعنى مهى ذكرا عمدال ووصف بأنه منزل واقه يرد عليه النسخ وغير ذلك ما يرصف به الحادث المتلير واجع هذا الكتاب ص ه ٩ و وما بعدها .

(١) ايراهيم .. ٤

كما يخرج كلامه سبحانه غير المستزل الذي استأثر به سبحانه في نفسه أو ألقاه إلى ملائكته لا للأنزال على أحد إذ ليس كل كلامه منزلا ، بل أنزل منه القدر اليسير لقوله تعالى: « قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا » (١) وقوله: « ولو أن ما في الأرض يضاف من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نقدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم» (٢).

كما يخرج عنه الأحاديث التي نقلت عن رسول الله سواء كانت أحاديث نبوية أو قدسية ، أما الأحاديث النبوية فلأنها لم تنزل باللفظ العربي ، بل نزل معناها إما بإشارة الملك أو بإلهام الله تعالى ، وعبر عنها الرسول بألفاظ من عنده ، كما أنها لم تكتب في المصاحف .

أما الأحاديث القدسية (٣) وهي التي يرويها الرسول عن رب العزة يستوى

<sup>(</sup>١) الكوف - ١٠٩.

<sup>(</sup>۲) لقمان ـ ۲۷ ،

<sup>(</sup>٣) نسبه إلى القدس وهو الطهارة والتنزبه لنسبتها إلى الشسبعانه باعتبارها صادرة مبه أولا وهو الممتكلم بها أولا وسميت أحاديث لأن الرسول هو المحدث بها عن الله والحاكي لها بخلاف القرآن فإنه لا يضاف إليه سبحانه . وهي أكثر من مائة حديث عنى بها العلماء وجموها في كتب خاصة وهذه الأحاديث توعان و نوع أسنده النبي إلى ربه هلى لسان جبريل كالحسديث الذي أخرجه الأمام أحمد أن رجلا سأل النبي فقال أي البلاد شر وفقال : لا أدري حتى أسأل وفسأل جبريل عن ذلك فقال : لا أدرى حتى أسأل وبي فانطلق فلبث ما شاء الله ثم جاء فقال : إني سألت وبي عن ذلك فقال : شر البلاد الأسواق ، ونوع أسنده إلى وبه لا عل لسان جريسل كحديث الصحيحين » أنا عند ظن هبدي بي ٥ م و الحديث وحديث مسلم عن النبي عن رسالعزة أنه قال : « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفس وجعلته بينكم حراماً فلا تظالموا » واجعالتقوي والتحبير ج ٢ ص ٢٠٠ ، وثم إن الأحاديث القدسية العلماء فيها وأيان . وأي يقول إنها نزلت بالقطها والتحبير ج ٢ ص ٢٠٠ ، وثم إن الأحاديث القدسية العلماء فيها وأيان . وأي يقول إنها نزلت بالقطها

في ذلك الأحاديت التي رواها عن جبريلوالتي لم يروها عنه فإنها حتى على القول بأنها نزلت بلفظها ومعناها خارجة عن مسمى القرآن ، لأنهسا لم تكتب في المصاحف ، ولم تنقل إلينا بالتواتر بل نقلت بطريق الآحاد ، كما أنها لم تنزل للتعبد بتلاوتها .

ويخرج عنه أيضا القراءات الشاذة ، وهي في عرف الأصوليين ما لم يتواتر نقلها ، كقراءة عبد الله بن مسعود ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام «متتابعات » بزيادة لفظ متتابعات ، فإنها لم تتواتر بل نقلت بطريق الآحاد ولم تكتب في مصحف عثان الذي أجم عليه الصحابة ، وكذلك قراءته ، وعلى الوارث وذي الرحم الحرم » مثل ذلك » بزيادة لفظ « ذي الرحم الحرم » وهذه القراءة كانت على سبيل التفسير والبيان فقط ،

وإذا كان القرآن نزل بالمفط العربي فألفاظه ومعانيه منزلة من عند الله المالات المالات عن عند الله الله الله فيه إلا تلقيه عن جبريل وتبليغه المناس ثم بيان ما يحتاج منه إلى بيان .

وعلى هذا لا يكون المنى وحده قرآنا إذا عبر عنه اللغة السربية بألفاظ غير المنزلة ، أو بلغة أخرى غير السربية ، لأن الأول تفسير ، وتفسير القرآت غير الفرآن ، والثاني ترجمة ، وهي نقل الكلام من لغة إلى أخرى ، وترجمة القرآن لا تكون قرآنا ، سواء أكانت ترجمة حرفية بأن يضع المارجم المكلة من اللغة المارجم إليها بدل الكلمة من القرآن مع مراعاة الموافقة في النظم والمارتيس والحافظة على جميع معاني الأصل المسارجم أو معظمها ، أم ترجمة تفسيرية ،

ومعناها ورآخر بقول إنها تزلت بعناها فقط ورط كلا الرأبيزلا تدخل في مسمى الفرآن كما بينا واجع كتاب النبأ العظيم الموحوم الدكتور عمد عبد أله دواز من ٩ ص ، ١ وقد رجع أنها نؤلت بمشاها فقط .

بأن يفهم المترجم المسراد من الآية ، ثم يأتي بتركيب من لغة أخرى يؤذي هذا المعنى .

مع ملاحظة أن الترجمة الحرفية غير ممكنة في القرآن مها كانت قوة المترجم في لغته ولغة القرآن ، لأن القرآن نزل للأعجاز ، وفي تركيبه العربي أسرار لا يستطيع المترجم أن يأتي بها في ترجمته .

وإذا آم يكن كل من التفسير والترجمة قرآنا فلا يصح أن يعتمد عليها فقيه في استنباطه الأحكام منها الآن القرآن الذي أنزله الله باللفظ العربي للدلالة على أحكامه له أساليبه المنوعة في إفادة تلك الأحكام وبغير هذه الأساليب لا تكون الدلالة صحيحة ، ولأن ألفاظ القرآن لها دلالتها بالعبارة وبالأشارة وبالدلالة وبالاقتضاء ، كما أن لها مفهوماً ومنطوقاً وكل ذلك يؤخذ منه الأحكام ، والتفسير مهما كان دقيقاً لا يحل محل القران في ذلك كله .

وأيمد منه الترجمة لأنها تمتمد على التفسير وهو مجتبل للخطأ ونقله إلى لغة أخرى يحتمل خطأ آخر في النقل، ومع هذا وذاك لا يصح الاعتاد عليها في أخذ إلا حكام منها .

وكما لا يجوز أخذ الأحكام من غير الكلام العربي لا تصح الصلاة بالقسراءة بغير العربية ، لأن القرآن أوجب قراءة القرآن فيها و فاقرءوا مسا تيسر من القران (١١) » والمقروء بغير العربية ليس قرا نام.

وما روى عن أبي حنيفة أنه جوز القراءة بالفارسية في الصلاة للقادر على الموبية فهما منه أن القرآن اسم للمعنى وهو يؤدي بغير العربية فقد كان منه

<sup>(</sup>١) المزمل ـ ٢٠ ٠

بِتهاداً رجع عنه بعد ما تحقق عنده أن قبد العربي معند في عفهوم القرآن ؛ ونقل ذلك الرجوع عنه غير واحد من فقهاء الحنفية ، وأصبح هذا هو المفتي به في المذهب حتى قالوا : إن الشخص إذا تعمد القراءة بغير العربية مع قدرته عليها فهو مجنون فيداوى أو زنديق فيقتل (١) .

#### ما يثبث به القرآن :

القرآن لا يثبت إلا بالنقل المتواتر ''' وهو أن ينقله قوم لا يتوهم اجتاعهم وتواطؤهم على الكذب لكثرة عددهم وتباين أمكنتهم عن قوم مثلهم إلى أرب يتصل برسول الله > فيكون أول النقل فآخرة وأوسطه كطرفيه > لأن الاتصال لا يتحقق إلا إذا انقطمت شبهة الانفصال ، ولا تعقطع عنه الشبهة إلا بالنقل على هذا الوجه > وإذا انقطعت شبهة الانفصال تساوي ذلسلت المقول بالمسموع من رسول الله ، لأن النقل بهذا الوجه ينفى عن المنقول تهمة الاختراع والكذب لكثرة العدد وتباين الأماكن ، والمسموع من رسول الله حق لا شبهة فيه ، لأنه لا يقول على الله إلا حقا يقول سبحانه : « وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وسي يوحي "" ، ويقول جل شأنه : «ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين يوحي "" ، ويقول جل شأنه : «ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين

<sup>(</sup>١) التقرير والتحدير ج ٢ ص ٤ . أما العاجز عن العربية فهو كالأمي يصلي بلا قراءة عند الحنفية في أحد القولين وهو قول الأثبة الثلاثة مالك والشافعي وابن حنجل ، وعليه أن يسبحأو علل ( يتول لا اله الا الله ) وفي القول الآحر المحتفية له أن يقرآ بغيرها ولا تفسد صلاته بدلك الأثبا تعتبر متاجاة وذكرا وكلاهما لا يشترط فيه لغة مذانها بعد أن صقط عنه قرض القواءة ،

 <sup>(</sup>٣) التواتر ، مأخوذ من قول الفائل : تواثرت الكتب إدا انصلت بعضها ببعض في الورود
 متتابعاً : أصول الدرخس ج ١ ص ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٣) النجم .. ٢ ، ٤ .

ثم لقطعنا منه الرتين فيا منكم من أحسد عنه حاجزين (١) ، ويقول سبحانه : « وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا إنت بقرآن غير هذا أو بد"له قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يتلى علي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظم . قسل لو شاء الله ماتاوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون » (١) .

# « القراءة غير المتواترة ( الشاذة ) »

إذا كان القرآن لا يثبت إلا بالتواتر فيا نقل بدونه لا يكون قرآنا فلا يأخذ أحكامه من صحة الصلاة به والتعبد بتلاوته وحرمة مسه لغير الظاهر . كالقراءة الشاذة المنقولة عن بعض القراء كابن مسعود وأبى بن كعب . وهذا قدر متفق عليه بين الأثمة ، وإنها الخلاف بينهم في أمر وراء هذا . وهو : هل تكون حجة يستدل بها أو لا؟ فذهب الحنفية إلى أنها حجة يجب العمل بها، لأن راويها أثبتها أو نقلها في مصحفه فلا بد أن يكون سمعها من رسول الله ، وإلا لما ساغ له وهو عدل - نقلها وإثباتها في مصحفه ، وإذا صح نقلها ولم تثبت قرآنيتها لعدم قواترها فلا أقل من أن تكون حديثاً صدر عن الرسول في معرض البيان والتفسير قواترها فلا أقل من أن تكون حديثاً صدر عن الرسول في معرض البيان والتفسير الآية التي وردت فيها ، وحديث الآحاد عما يحتج به إذا صح نقله .

<sup>(</sup>١) الحاقه من ٤٤ ـ ٧٤ : وهذه الآيات تنفي كل شبهة من وسول الله ، لأن المعنى ، ولو اقترى علينا بأن قسب إلينا قولا لم نقله أو لم نأذن له في قولة لأخذنا منه باليد اليمنى من يديه . وهو كناية عن إذلاله ، وإمانته ، أو لأحذنا منه بالقوة والقدرة ثم لقطعنا بضرب عنقه وتينه وهو النخاع المعروف ، ولا يستطيع أحد منكم الدفاع عنه ، وكل ذلك لم يحصل منه شيء فانتفى عن رسول الله تهمة الكذب على الله فلا يقول عنه إلا الحق والصدق .

<sup>(</sup>۲) يرنس ـ ه ۱۹،۱۹

وذهب غيرهم من أصحاب المذاهب الثلاثة إلى أنه لا يصح الاحتجاج بها الأنها ليست قرآناً بالاتفاق لمدم تواثرها، وليست سنة لأن الراوي لم ينقلها على أنها سنة ، وإذا انتفى عنها الأمران لا تكون حجة .

مُ قالوا: إن ما نقل من ذلك يحتمل أن يكون مذهباً الصحابى واحتمل أن يكون خبراً عن الرسول ، ومع هذا التردد لا يصح العمل به ، لأن السنة التي يجب العمل بها ما خلت منهذا الاحتمال .

وأجيب من قبل الحنفية ومن وافقهم (١): بأن احسمال أن يكون مذهباً للضحابي بعيد جدا ، لأن ناقلها صحابي جليل مشهود له بالعدالة ومثله لا يدون رأياً له لينقل نقل القرآن أو السنة .

كا أجابوا عن قولهم: و إنها ليست سنة الآن الراوي لم بنقلها على أنها سنة ، بال بالله لا يشترط في اعتبار المنقول سنة أن يصرج الراوي بأن ما نقله سنة ، بال الممول عليه في هذا أن يكون ما نقله صدر عن رسول الله يهافي وهو متحقق فيا نقل بدون تواتر ،

وإذا كان القرآن وهو كلام الله المتزل على رسوله المنقول إلينا تواثراً مشاقهة ومكتوباً في المساحف فلنذكر كلمة عن طريقة نزوله وكيفية تلقئ رسول الله له وتبليغه وكتابته وأخيراً كيف تم تواتره ، فنقول :

## طريقة نزول القرآن

نزل الترآن على رسول الله منجماً في فارة الرسالة وهي ثلاث وعشروري

<sup>(</sup>١) ابن قدامة الحنبلي في كتابه و روضة الناظر وجنة المناظر » ص ؟ • اختار كوفها سجة ورجمه بدفع الشبهة عنه .

سنة . قضي الرسول أكثرها في مكة وباقيها في المدينة فكان في القرآن مكى ومدني . مكى نزل قبل الهجرة ليطهر النفوس من وثنية الجاهلية والعادات القبيحة ، ويغرس فيها عقيدة التوحيد ويحليها بمكازم الأخلاق ، ويوجه العقل إلى النظر والتفكير في ملكوت السموات والأرض مذكراً لهم باليوم الآخر وما فيه من حساب يعقبه ثواب أو عقاب واصفاً لهم الجنة ونعيمها والنار وألوان العذاب فيها قاصاً عليهم بعض قصص الأولين ليكون عبرة لهم فيثوبوا إلى رشدهم .

ولم يعرض فيه لشيء من التشريعات العملية إلا لما له مساس بالعقيدة أو كان مرتبطا نجلق كريم ، حيث لم يكن تم استعدادهم لتلقى هذا النوعمن التشريع، لأنه في جملته ينظم المجتمع ويحدد العلاقات فيه ، والمجتمع الأسلامي لم يكن تكون بعد .

نزل القرآن في هذا الأطار منجماً ولم ينزل دفعةواحدة رحمة من الله برسول -أمي لا يقرأ ولا يكتب ، وأمة أمية لا تعرف من القراءة ولا الكتابة إلا قليلا.

ولو نزل على غير هذا الوجه لمجزوا عن تلقيه ووعيه فضلا عن الامتثال له والممل بتكاليفه دفعة واحدة مع ما كانوا عليه من شهوات منطلقة وفوضى بلا حدود ومقت لكل ما يحد من حريتهم .

فنزل منجماً تيسيراً عليهم في حفظه والعمل به : وفي هذا يروي لنا البخاري بسنده إلى عائشة أم المؤمنين أنها قالت: إنها نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجينة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الأسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخر لقالوا لاندع الخر أبداً كولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنى أبداً ».

 كذلك لثتبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ، .

ولأن نزول القرآن متفرقاً حسب الوقائع والمتاسيات فيه ربط الأحسكام بأسبابها فيمين ذلك على فهم القرآن على وجهه الصحيح و تثبيت المعاني في أذهامهم ويكون أدعى لقبول أحكامه وامتثالها .

ولأن حكمة الله اقتضت أن يكون في القرآن ناسخ ومنسوخ ، وهـــــــذا لا يتصور فيما ينزل دفعة واحدة فكان من المعقول أن ينزل منجماً متفرقاً .

ولا ننسى في هذا المقام أن القران تحدى المكذبين منهم بأن بأتوا بمثله لما عائدوا وافتروا على رسول الله وأنكروا أن هذا كلام الله و فسلو نزل القرآن عن التسرع دفعة واحدة لكان لهم أن يعتذروا بأننا أميون لا نستطيع أن نأتي بمثل هذا القدر ، فكان أن نزل مجزئاً وتدرج التحدي من طلب الاتياب بمثله إلى الأتيان متكفل بعشر سور مثله إلى الإتيان بسورة من مثلة ليقطع عليهم أسباب الاعتذار وتلزمهم الحجة .

تلك هي الطريقة التي نزل بها القرآن فكان جبريل عليه السلام إذا نزل بالآية أو الآيات في أول نزوله والتقى برسول الله ليبلغها له سار عالوسول صاوات الله وسلامه عليه إلى القراءة مع جبريل سوسا منه عسل حفظ مسا بوحى إليه لئلا يقوته شيء منه ، فنهاه الله على التسرع في القراءة قبل أن ينتهي الوحي ، وأمره أن يطلب من الله زيادة العلم في قولة تعالى ؛ و ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وجيه وقل رب زدني علما ١٠٠ .

ثم طمأنه على أنه لن يفوتسمه شيء بما أوحل إليه ، لأنه سبحانة مكتفل بتحفيظه له في قلبه وأعانته على قراءته مع تبيينه وتفهيمه إياه ، وعلمه كيفية

<sup>111 -46(1)</sup> 

التلقي بأن ينتظر إلى أن يفرغ جبريل من قراءته. في قوله جل شأنه: « لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه » (١١).

فكان الرسول بعد ذلك ينتظر انتهاء جبريل من قراءته فيقرأ كها قرأ وبعد انصواف جبربل يقرأه لمن حضر من أصحاب ويقرئهم ليتثبت من حسن ترتيلهم ، ثم يدعو بعض كتاب الوحي ليكتبوا ما نزل ، وهكذا كلما نزل شيء من القرآن حفظوه وكتبوه فيما تيسر لهم مما يكتب فيه من عسب النخل واللخاف وعظم الأكتاف وقطع الأديم ثم يوضع المكتوب في بيت رسول الله حتى تم نزول القرآن .

وكان جبريل كاما نزل بشيء أرشد الرسول إلى مكانه ليقرأ القرآن مرتبا كما أراده الله وكما هو مدون في اللوح المحفوظ لا كترتيبه حسب النزول. ولهذا كان الرسول كلما نزلت عليه الآية أو الآيات يقول: ضعوها في السورة التى يذكر فيها كذا بين آيه كذا وآية كذا.

ثم إن جبريل كان ينزل في ليسالي رمضان من كل عام لعوض. ما نزل من القرآن ، فكان يقرأ أولا ، ورسول الله يقرأ كا قرأ بترتيبه إلى أرب كان العام الأخير الذي توفي فيه رسول الله فعرضه مرتين ، وبعد ذلك يقرأ رسول الله على أصحابه حسبها عرضه جبريل ، ولم ينتقل رسول الله إلى الرقيق الأعلى إلاوالقرآن كله محفوظ مرتب الآيات في صدور أصحابه ومكتوب كله في الصحف في بيته غير أنه لم يكن مجموعاً في مصحف واحد .

### ترتيب الآيات والسور

<sup>(</sup>٢) القيامة من ١٦ -- ١٩

كما أمر لا دخل للاجتهاد فيه، وهذا قدر متفق عليه بين العلماء جميعاً في جميع العصور . نقل ذلك الإجماع غير واحدكما يقول السيوطي في الإتقان

أما ترتيب السوو فقد قيل: إنه باجتهاد الصحابة واستدل عليه ماختلاف المصاحف في ترتيب السور ، وهذا سإن صح - لا يد ل على هذه الدعوى، لأن تلك المصاحف كانت خاصة بأصحابها من كتاب الوحي كتبوها لأنفسهم ليكون القرآن عندهم مكتوبا مجموعا لا ليقرأ الناس فيها ، ولأن أصحاب هذه المصاحف حفظوا الفرآن على عهد رسول الله مرتباً ترتيبه الآلي ولم يؤثر عن واحد منهم أنه خالف في ترتيب القراءة واذلك كان الراجح الممول عليه هو أن ترتيبها توقيفي كترتيب الآيات (۱) ولأن الذين حضروا العرضة الآخيرة للقرآن بسين جبريل ورسول الله شهدوا بأن ترتيب السور فيها كان على هذا الوضع الذي استقر عليه أمر القرآن في قراءته في كتابته وفي مصحف عثبان .

وقد تلقى القرآن عن أصحاب رسول الله جموع كثيرة من التابعين مرتسلا مرتباكا تلقاء الصحابة عن رسول الله ، ثم تلقاء عنهم من جاء بعدهم . وهكذا ظل ينتقل القرآن على وضعه الأول من جيل إلى جيل إلى أن وصل إلينا لم يحدث في تاريخه أن مسه شيء من التغيير أو التبديل . وكيف يقع هسدا والله جلت قدرته متكفل مجفظه و إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ع "" .

## كتابة القرآن بغد عصر رسول الله ﷺ

تلك هي طريقة نقل القرآن بالتلقي وتواتره بالساع ، أما كتابته فقد عرقنا

<sup>(</sup>١) قال الزركشي : إن الخلاف في كرن ترتيب السور توقيفي أر بالاحتهساد .. خلاف لفظي فمن قال : إنه ليس توقيفيا مراده إنه لم يقع توقيفيا قوليا مصوحا به بل علموا ذلك من القراءة مرتبا مذا الترتيب .

<sup>(</sup>۲) الحجر .. ٩ .

أنه كتب كله في عصر رسول في صحف حفظت في بيت النبوة ، فلما ولي أبو بكر الخلافة ، وحدث أن قتل عدد من القراء في واقعة اليامة في حرب أهل الردة ، أشار عمر على أبي بكر بإعادة كتابة القرآن ، فتردد أبو بكر أولاً ثم شرح الله صدره لهذا العمل ، فعهد إلى جماعة من الحفاط الذين كانوا يكتبون القرآن لرسول الله ، والذين حضرو العرضة الأخيرة بإعادة كتابته في صحف أخرى ، مرتبة كترتيب التلاوة التي استقر عليها أمر القرآن قبل وفاة الرسول ، فقاموا بهذا العمل فكانوا يقرءون ويقابلون بين ما يقرءونه وبين الصحف التي كتبت في عصر الرسالة إلى أن كتبوه مطابقاً لما حفظوه ، ثم وضعت هذه الصحف مرتبة في بيت أبي يكر ، اثتقلت بعده إلى ببت عمر ، ثم إلى ابنته حفصة أم المؤمنين من بعده ، بوصية منه ، فظلت عندها حتى توفيت فأخذها عبدالله بن عمر ، من بعده ، بوصية منه ، فظلت عندها حتى توفيت فأخذها عبدالله بن عمر .

فكان هذا العمل إعادة للمكتوب في عصرالرسول مرتباً كترتيب المحفوظ، فاتصل السند الكتابي باتفاق الصحابة ، كما اتصل السند في الرواية والتلقى كما قدمنا.

وفي عهد عثمان جد أمر جديد، هو اختلاف جماعة من المسلمين في القرآءة، وقد كانوا خليطاً من أهـل الشام والعراق يقاتلون لفتح أرمينية وأذربيجان بسبب وجود مصاحف (۱) كان كتبها بعض كتاب الوحي لنفسه كان في بعضها آيات نسخت، وفي بعضها بعض تفسيرات وتعدد اللهجات التي أبيح قراءة القرآن بها في أول نزوله تيسيراً على الناس التي يشير إليها حديث و نزل القرآن على سبعة أحرف ، ففزع حذيفة بن اليمان وهو من كبار الصحابة ورفع الأمر إلى عثمان وشرح له الأمر فشاور عثمان أصحاب رسول الله فاتفقت كلمتهم على توحيد المصحف وكتابة عدة نسخ منه لتوزيعها على الأمصار الأسلامية وإلزام

الناس بالقراءة بما يرافقها وحرق ما عندهم من مصاحف أخرى .

ولتنفيذ ذلك أمر أربعة من حفاظ القرآن، وهم زيد بن ثابت الذي كان على رأس الذين أعادوا كنبة القرآن في عهد أبي بكر، وعبد الله بن الزبير، وسعيد ابن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهم من القرشين، وقال لهم: إذا اختلفتم وزيد في شي مفاكتبوه بلغة قريش فإنه إنما نزل بلسانهم فلم يختلفوا في شيء إلا في كلمة التابوت. فقال زيد تكتب بالحاء، وقالوا: تكتب بالتاء فعرضوا الأمر على عنمان فأمرهم بكتابته بالناء.

وبعيد انتهائهم من الكتابة نسخ عدة مصاحف وأرسلها إلى الأمصار ، وأرسل مع كل مصحف قارئاً يرشد الناس إلى وجوه قراءته ، وكانت هذه المصاحف خالية من النقط والشكل ، وهي في الوقت نفسه تسع كل القراءات المتلقاة عن رسول الله بالتواتر .

والخط الذي كتب به المسحف لم يتغير إلى وقتنا هذا في رسمه إلا ما أدخل عليه بعد ذلك من النقط والشكل وعلامات الفصل والوقف وغيرها ، ولا يجوز تغييره إلى الشكل الذي يكتب به الخط الآن حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى التحريف والتبديل 111.

وقد سئل الأمام مالك بن أنس: هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ فقال لا إلا على الكتبة الأولى. وظلت المصاحف بعد ظهور الطباعة موضع العناية التامة من حكام المسلمين وعلمائهم ، فلا تصدر طبعة منه إلا بعد مراجعتها بمنتهى الدقة ، ولم يختلف المتاو عن المكتوب طوال هذا

<sup>(</sup>١) نكتفي بهذا التدر ني كتابة المعرآن . ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتابنا المدخل في بحث القرآن -

الزمن على اختلاف المسلمين في بيئاتهم وأجناسهم ، كما عنى به المسلمون في كل المصور ، ولم ينقطع بحث العلماء في القرآن فاستخرجوا منه علوماً شنى . فطائفة بحثت فيه من ناحية نظمه وأدائه فخرج علم القراءات وعلم التجويد ، وأخرى من ناحية أسلوبه وإعجازه فخرجت كتب كثيرة في إعجاز القرآن ، وثالثة بحثت فيه من ناحية استخراج معانيه وتفسيره فخرجت كتب التفسير على ألوان متعددة ، ورابعة بحثت فيه من ناحية أنه كلام الله وأنه قديم أو غير قديم وهم علماء الكلام ، وخامسة بحثت فيه من تاحية نزوله والوقائع التي نزل بسببها فخرجت كتب أسباب النزول، وكلما تقدم الزمن تزيد العناية به وفي كل حين يظهر لنا منه جديد ولن يخلق على كثرة البحث :

ولقد وصفه رسول الله أصدق وصف فقال: «فيه نبأ ما كأن قبلكم ، وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم ، هو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى العدل في غيره أضله الله ، وهو حبل الله المتين ، وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم ، هو الذي لا تزيغ به الأهواء رلا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ، ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه ، هو الذي لم تنته المجن إذا سمعه حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد ، من قال به صدق ، ومن عمل به أجر ، ومن حكم به عدل ، ومن دعا إليه مدى إلى صراط مستقيم » رواه الترمذي ومن ذا الذي كان يتصور أن إذاعتنا المصرية التي كانت تضن على القرآن في أول عهدها بدقائق معدودة أن توليه هذه العناية وتخصص له إذاعة خاصة ؟ إنه وعد الله الذي لا يخلف وعده « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » .

## إعجاز القرآن

الأعجاز نسبة العجز إلى الغير وإثباته له . فأعجز القرآن الناس أثبت عجزهم عن أن يأتوا بمثله . وتحقق الأعجاز القرآن لأنه تحداهم أن يأتوا

بمثله مع وجود المقتضي الذي يدفعهم إلى قبول التحدي وعدم المانع من ذلك عندهم .

والقرآن معجزة رسول الله التي أيده بها في دعواه الرسالة . وقد جرت السنة الألهية في إرسال رسله أن يؤيدهم بالمعجزات . وهي أمور خارقة للمادة ليست في متناول البشر ، وكانت معجزات الرسل السابقين أموراً حسية يشاهدها من كان موجوداً في زمنها فيتأثر بها ويعلمها من جاء بمدهم بطريق الخبر فلا يتأثر بها تأثر من شاهدها ، لأن تلك الرسالات كانت خاصة بمن أرسل إليهم محددة بوقت معين . وأما خاتم الرسل فقد أيده الله بمعجزة من نوع آخر . أيده بالقرآن كما صرح به القرآن نفسه و وقالوا لولا نزل عليه آيات من ربه قل إنها الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك المحكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون » (١) .

ويروى الأنمة أحمد والبخاري ومسلم بسندهم إلى رسول الله أمه قال: دمامن نبي من الأنبياء إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ، وإنها كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم البعا يرم القيامة ، ٢٠٠ .

أمر رسول الله وهو في مكة أن يبين للناس منزلة القرآن وأنه فوق طاقة المخاوقين جيماً أنسهم وجنهم في قوله تعالى في سورة الأسراء وهي من السور المكية: دقل لئن اجتمعت الأنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ه(٢٠).

فهذا صريح في أن العجز عن الأتيان بعثله عام للعرب وغيرهم ممن جساء بعدهم ولو اجتمع معهم الجن المعروف عنهم أنهم يأثون بأفعال يعجز عنهسا الأنس ، ولكن المعاندين ازدادوا عنادا واتهموا الرسول بالافتراء على الله فأمو

<sup>(</sup>١) المتحكيرت .. ٥٠ ١٠ (٧) المرافقات بد ٣ س ٢٩٧ (٣) كية ٨٨

ان يتحداهم وهم في أرقى عصورهم بلاغة وفصاحة باتفاق الرواة – فعجزوا ، تحداهم وسفه أحلامهم وطـال زمن التحدي وتدرج معهم في ألطلب ، فمن طلب الأتيان بحديث مثله إلى طلب عشر سور مثله مفتريات إلى طلب الآتيان بسورة مثله .

جاء ذلك في قوله تعالى: «أم يقولون تقواله بل لا يؤمنون • فليأتوا بجديث مثله إن كانوا صادقين » (١) .

وقوله جل شأنه : « أم يقولون افتراه قل فأنوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين » (٢) .

وقوله تمالى: « أم يقولون افتراه قل فأنوا بسورة مثله وادعوا من استطمتم من دون الله إن كنتم صادقين » (١٠) •

ولم ينبئنا التاريخ أنهم استجابوا إلى طلب منهم ، ولو كان في مقدورهم الأتيان بمثله في حقيقته أو في صورته لفعلوا حتى يكون لهم الغلب . ولكنهم قالوا قولة العاجز : لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذ إلا أساطير الأولين ، ثم لجثوا إلى أسلوب الغوغاء كما حكاه القرآن عنهم « وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغسّو ا فيه لعلكم تغلبون ، فصلت - ٧٦ :

ثم أعاد الكرة عليم في المدينة فتحداهم وسجل العجز عليهم نافياً عنهم الاستجابة للطلب نفياً مؤكداً دائماً يقول تعالى في سورة البقرة وهي مدينة وإن كنتم في ربب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهدامكم من دون الله إن كنتم صادقين . فــان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتفوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » (1) .

<sup>(</sup>١) الآيتان - ٢٢ ، ٢٢ .

وعجز أهل الفصاحة والبلاغة في أزهى عصورهم دليل قاطع على أنه ليسمن كلام البشر وثبتت رسالته صلى الله عليه وسلم ولكن إعجازالقرآن لم بكن من جهة الحس حتى يكون قاصراً في إلزامه لمن كان موجوداً في عصر نزوله ، بل إعجازه من جهة العقل ولايقتصر ذلك على وقت خاص . وهو آية عموم الرسالة ، إذ لو كان معجزاً لمن كان في عصره فقط لما لزمت الحجة من جاه من بعدهم ،

وهنا يتجلى لنا السر في تكفل المولى سبحانه بمحفظ هذا القرآن وحده دون سائر الكتب الساوية السابقة التي وكل حفظها إلى أهلها ، و يشير إلى ذلك قوله تعالى: وإنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحسسكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استنعفيظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء هندا

وإذا لاحظنا هذا مع كونه معجزاً كان ذلك دليلا على أن الله أراد بقاء إعجازه ، ويقاء الأعجاز دليل على بقاء الرسالة ، فهذه الرسالة باقية ما بقي إعجاز القرآن ، وإعجاز القرآن باق ما بقي القرآن ، والقرآن موجود لم يدخله تبديل ولا تغيير فالرسالة باقية ، وفي بقساء الرسالة بقاء لشريعته والله لايشرع لعباده ما يتنافى مع مصالحهم .

فالنتيجة أن هذه الشريعة التي جاء بها القرآن ملائمة للناس في كل وقت ،

<sup>(</sup>١) المائدة - ١٤ والمنى أن الله أنزل الثرراة فيها هدى وفور أي بيان وضياه يحكم بها النبيون الذين أسلموا أي صدقوا بالتوراة من لدن موسى إلى عيسى عليهما السلام وبينهما ألف فبي ، وقيل أكثر من ذلك كافوا يحكون بما في التوراة للذين هادوا وعليهم ، والرطنيون العلماء والحكاء ، والأحبار . الفقهاء بما استحفظوا من علم التوراة واستحفظوا ، أي يحكون يسبب ما أردعوا من الكتاب وائتمنوا عليه وطلب منهم حفظه طلبه الأنبياء أو ظلمه موسى ، فقد وري أن موسى أخذ المهد على شيوخ بني إسرائيل بعد أن كتب الثوراة أن يحفظوها ولا يتحولوا عنها ركان ذلك بأمر الله واجع نفسير القرطبي حدد ص ١٨٨ وما بعدها ونفسير التاريخ وما بعدها ونفسير التاريخ وما بعدها ونفسير

وملاء متهامر تبطة ارتباطا كلياً ببقاء القرآن كهاهو محفوظ من التبديل والتحريف، وأن رسالة محمد خاتمة الرسالات كما أخبر القرآن وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين (۱) م أي خاتم الموحي إليهم ولأي النبي من النبأ وهو الأيحاء ولا يوجد رسول بدون وحي فدلت الآية على أنه خاتم الرسل أبلغ دلالة فلا يلتقت إلى دعوى المشككين الذين يقولون وإن الآية لم تصرح بأنه خاتم الرسل لأنها ناشئة عن قصور في الفهم أو حقد دفين في القلب ولو أنصفوا ما افتروا والتحري المنتروا والم أنصفوا ما افتروا والم أنصفوا ما افتروا والم المنتروا والم أنصفوا ما افتروا والم أنصفوا ما افتروا والم أنه المنتروا والم أنه المنتروا والم أنه والم أ

### وجوه إعجاز القرآن

إن إعجاز القرآن سر لايملم حقيقته إلا مــــــنزل القرآن الذي يقول: « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » •

ولكن العلماء في كل عصر طرقوا باب الأعجار فلم ينفرج إلا عن بعض نواحيه فقالوا: إن القرآن معجز بلفظه ومعناه . فإعجازه من ناحية اللفظ يحيء من فصاحة ألفاظه وبلاغة عبارته ، فليس فيه لفظ يثقل على السمع أو لا بتسق مع ما قبله أو ما بعده ، ولا كلمة غيرها أحسن منها ، ولا حرف خال من الدلالة على معنى ، وتعبيراته في الذروة العليا من البلاغة فأساليبه العديدة مطابقه لمقتضيات الأحوال ، فالزجر له أساوبه الذي يهز القاوب هزا يكاديخلمها من أماكنها والوعيد وهب النفوس ، والوعد يفتح أبواب الأمل للنفوس المؤمنة ، والقصص تصوير حقيقي لما وقع ، والتشريع بيان واضح ، والأمثال كحكمة صادقة ، كل ذلك بلا أدنى اختلاف أو تناقض ، وصدق الله حيث يقول :

<sup>(</sup>١) الأحزاب - ١٠.

أفلا يثدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً
 حكثيراً (١٠) . •

وإعجازه من جهة المعنى يجيء من وجوه كثيرة

منها إخباره عن الأمم السابقة والرسل السابقين من أول آدم إلى عيسى عليهما السلام . و ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون (٢) ، و قلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن الماقبة للمتقين (٣) ، و ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمره وهم يمكرون (١٠) ،

ومنهاأخبار ،عن المستقبل في حوادث حدثت بعدنز وله. مثل البشارة بفتح مكة.

و لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريباً (°) ، .

ومثل إخباره بتحقق النصر في النهاية المؤمنين في قوله: و وعدالله الذين آمنوا منكم وعماوا الصالحات ليستخلفنهم في الأره كا استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا عاداً.

ومثل الأشبار يغلبة الروم للفرس ﴿ أَلَمْ عَلَبْتَ الرَّومَ فِي أَدْنَى الْأَرْضَ وَهُمْ

(۱) النساء -- ۸۷ مران ۱۶.

(۳) هود -- ۱۹ پرسف -- ۱۹۷

(ه) اللشع ۱۳۷۰ . ۲۷ . النور ۱۹۵۰ .

من بعد غلبهم سيفلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحم ه (۱) فقد أخبر في هذه الآيات أن دولة الروم المسيحية التي كانت بلغت نهاية الضعف لأنها غزيت في عقر دارها وهزمت في بلادها كما قال تعالى و في أدنى الأرض ، تغلب الفرس في فترة وجيزة عبر عنها و في بضع سنين ، الأمر الذي شك فيه كثير من المشركين وتراهنوا عليه ، فصدق الله وعزز ذلك بالأخبار بنصر المؤمنين الذين يفرحون به مع هذا النصر للروم إذ وقع النصر المسلمين على المشركين في غزوة بدر الكبرى كما رواه غير واحد من المحدثين ، ومن ذا الذي كان يظن أن يتحقق للروم مع ما هي فيه من الضعف ، والمسلمين على المشركين من هم فيه من الروم مع ما هي فيه من الضعف ، والمسلمين على المشركين مسم ما هم فيه من المورد في أقل من تسم سنين ؟ .

ومثل إخباره عما يصيب الوليد بن المغيرة الذي كان يقول عن القرآت إنه أساطير الأولين بقوله : « سنسمه على الخرطوم (٢٠) » . فأصيب بالسيف في أنفه يوم بدر وكان ذلك عسلامة له يعبر بها ما عاش ، وغير ذلك كثير في القرآن .

ومنها بيانه للحقائق العلمية التي يكشف عنها العلم الحديث مصداقاً لقوله تمالى « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحتى أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد » (٢) .

<sup>(</sup>١) الروم من ١ ــ ه

<sup>(</sup>۲) سورة ق ۱۱۸۰

<sup>(</sup>٣) فصلت ــ ٣ ه رمن أبن للرسول الأمي الذي لم يتتلمذ على معلم من البشر أن يفصل أطوار خلق الجنين في بطن أمه التي فصلها القرآن في سورة مكية « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قــر ار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا الملقة مضفة فخلقنا المضفة عظاما فكسونا العظام لحــا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين » المؤمنون ــ عظاما . ١٤٠ .

ومنها ما جاء به من شرائع يلغت غاية السعر والمدالة في الوقت الذي كانت فيه الأمم المتحضرة تقوم على العنصرية في تشريعها ، فإعجازه العلمي والتشريعي المستمران على مدى الأيسام كافيان في إلزام غير العرب الذين يعجزون عن الأتيان بأي كلام عربي فضلا عن الأتيان بمثل القرآن ، فلزمت الحجة على الجيم ، ووجب التسلم بأنه كلام الله وأن مبلغه رسول الله .

تنبيه: إن إعجاز القرآن للمرب عن أن يأنوا بمثله لا يخرجه عن كونه عربيا جاريا على أساليب الكلام عند العرب ميسر الفهم ستى تدرك العقول معناه ، إذ لو خرج بإعجازه عن إدراك العقول معانيه لكان خطابهم به من تكليف ما لا يطاق وهو غير واقع في الشريعة .

بل إن هذا من وجوه إعجازه. فيقال: كيف يورد كلام من جنس كلام البشر في أساليبه ومعانيه فهمه العرب وعقلوا معناه ، ثم يعجزون عن الأتيان بمثلة بل بسورة من مثله ؟

يدل لكونه مفهوماً قوله تعالى: وولقد يسترنا القرآن للذكر فهـــل من مد"كر و (١١) وقوله: و فأنها يسرناه بلسائك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً للاً (٢٠) ، وأعجازة غير مانع من الوصول إلى فهمه وتعقل معانيه .

وكيف يكون ذلك والمولى سبحانه أنزله للتدير والنذكر ، كتاب أنزلنا، إليك مبارك ليديروا آياته وليتذكر أولوا الألباب ، "" ،

<sup>(</sup>۱) ألقمر س ۱۷ (۲) مريم سريم ،

 <sup>(</sup>٣) سورة من ٣٠٠ . راجع كتاب الموافقات ج ٢ ص ٣٤٦ .

#### حجية الكتاب ومرتبته بين الأدلة:

لا نزاع بين المسلمين جميعاً في أن الكتاب حجة يجب العمل بما فيه ، وعلى المجتهد أن يرجع إليه أولاً في استنباط الأحكام ولا يجوز لأحد العدول عنه إلى غيره إلا إذا لم يجد مطلبه فبه ، لاعتقاد الجميع أنه كلام الله يقينا بعد نقله إلينا بطريق التواتر المفيد العلم القطعي بالثبوت ، والله لا يقول إلا الحق ، وهذا أمر مسلم لا يحتاج إلى دليل ، ولذلك لم يتكلم أحد من الأصوليين على اختسلاف مذاهبهم على حجيته باعتبارها أمراً لا يجتاج إلى الاستدلال مع اتفاقهم جميعاً على الأستدلال على حجية غيره من الأدلة ابتداء من سنة رسول الله إلى آخسر ما تكلموا عنه من الأدلة .

#### دلالة الكتاب على الأحكام:

وإذا كان الكتاب منقولاً إلينا بطريق التواتر كما قدمنا ، فهو ثابت قطماً لا تختلف آياته في ذلك ، غير أن دلالته على الأحكام ليست في درجة واحدة كتبوته ، بل منه ماهو قطعي في دلالته على مراد المولى عز وجل ، وهدو كل لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا ، وهذا قليل بالنسبة للنوع الثاني ، ومنه ما هو ظني في دلالته ، وهو كل لفظ لا يخاو من احتمال في دلالته . بأن كان موضوعاً لأكثر من معنى ، أو وضع لمنى واحد ولكنه استعمل في غير معناه بقرينة أو بأخرى ،

والنوع الأول لا يقبل تأويلا ولا اجتهاداً ، لأنه صريح في دلالته على المراد منه ، والثاني يقبل التأويل ، وهو موضع الاجتهاد ، وفيه اختلف المجتهدون في الفهم والاستنباط .

ومن أمثلة قطعي الدلالة . النصوص التي بها ألفاظ خاصة . كا يات المواريث

الدالة على أن نصيب الزوج من تركة زوجته النصف إن لم يكن لهـــا ولد ، أو الربع عند وجود الولد ، وأن نصيب الزوجة الربع أو الثمن كذلك ، وأن للذكر مثل حظ الأنثيين في ميراث الأبناء والبنات والأخوة والأخوات عند الاختلاط .

« يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين » (١) ، وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين » (١) ، ومن ذلك النصوص التي بينت عقوبة الزنى بأنه مائة جلدة ، وعقوبة القذف للمحصنات بأنه ثمانين جلدة .

فمثل هــــذه النصوص تدل دلالة واضحة على مراد الله لا تحتمل تأويلا ، وأحكامها لا تقبــل التمديل ولا التبديل ، لأن تعديلها يؤدي إلى الخروج على النص الدال عليهـــا قطعاً ويقيناً . وهو ما لا تقره كافة القوانين سهاوية أو وضعمة .

وأما النصوص الظنية التي تدل على معنى وتحتمل الدلالة على معنى آخر فإنها مع هذا الاحتمال لا يكون أحد المعاني مدلول النص قطعاً ، والاحتمال يجيء إما من وجود لفظ مشترك أو من لفظ تحف به قوائن تجوز صرفه عن معناه الحقيقي إلى معنى مجازي ، أو تصرفه عن العموم إلى الخصوص ، أو عن الأطلاق إلى التقييد .

وهمذا النوع إذا لم يوجد من الشارع نص صريح يمين المراد منه يكون موضع اختلاف الأفهام ومحلا للتأويل .

من ذلك قوله تمالى : و فامسحوا برؤوسكم ، (٣) ، فإنها قطعية في وجوب

<sup>(</sup>۱) د (۲) النساه ۱۰۰۰ به ۱۳۰۰ به

<sup>(</sup>٣) المائدة .. ٦ .

أصل مسح الرأس، ولكنها ظنية في دلالتها على المقدار الواجب مسحه لاحتمال أن يكون المراد مسح كل الرأس أو بعضه أي بعض كان ولو شعرات، أو ربعها . نشأ هذا الاحتمال من اختلاف معاني الباء والمراد بها هنا أهي للتمدية أم للألصاق أم للتبعيض .

ومنه قوله تعالى: « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء '' فإن لفظ القرء مشترك بينهما القروء يحتمل أن يراد به الأطهار أو الحيضات 'لأن لفظ القرء مشترك بينهما فدلالة الآية على إرادة أحدهما ظنية ويترجج أحدهما بالقرائن ' ومثل ذلك كل لفظ عام لحقه التخصيص ' وكل لفظ مطلق يحتمل التقييد .

# بيان القرآن للأحكام

أخبر الله سبحانه بأنه أنزل الكتاب تبياناً لكل شيء في قوله عز من قائل و ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء » (٢) ، وعلى ضوء هذه الآية وأمثالها قرر العلماء جميعاً أن القرآن أصل الشريعة الأول ، وإليه ترجع دلالة الأدلة الأخرى فهو الذي دل على حسيتها واعتبارها.

ولحن إذا وضعنا يجانب ذلك قوله تعالى: و وأنزلنا إليك الذكر لتبيخ للناس ما نزل إليهم » (٣) ، ثم استعرضنا آيات الأحكام فيه وجدنا أن أك بيانه للأحكام إجمالي لا تفصيلي وكلي لا شجزئي ليفسح الجال لرسول الله ابالبيان الذي أمره به ، لتسمى للمجاهدي استعمال عدو لهم في تعاسر كسما يحقق للناس مصاحبه ويتلام مع مختلف البيئات على مر الازمال لتظهر مرونة هذه الشريعة ويتجلى عمومها وأبديتها .

١ () البقرة - ٢٧٨ (٢) النحل - ٨٩ (٣) الأسراء - ٧٨

فانظر إليه وقد أمر بأقامة الصلاة في غير آية ، ولم يمرض لبيان عددها. وأفعالها وأوقاتها إلا إشارات لطيفة جاءت في بعض آياته ، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليـــل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ، (١٠)، حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين (٢٠)، •

ثم جاءت السنة مبينة لتلك الصلاة المجملة بياناً تفصيلياً حتى قال رسول الله ، و صلوا كما رأيتموني أصلي ، والزكاة التي أمر بها القرآن وبين مصارفها ولم يبين مقدارها ولا الأموال التي تؤخذ منها فبينتها السنة كذلك ، ومثل ذلك الحج الذي أمر القرآن بأتمامه في قوله : و وأتموا الحج والممرة الله (١٠ » ، وبين أنه واجب على المستطيع بقوله : و والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا (١١ » ، ولم يعرض لشيء من مناسكه إلا الطواف و وليطوفوا بالبيت العتيق (٥) »، و إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا حيام عليه أن يطبّوف بهما (١١ » » .

ومن ذلك أصول الحدود والقصاص فإنسه أوجب القصاص في النفس والأعضاء ، وأوجب الحد في السرقة والزنى والقذف وقطع الطريق ولم يفصل شروطها ومسقطاتها ، فجاءت السنة مفصلة وشارحة .

و كذلك الوصية شرعها مجملة مبينا أنها مقدمة على الميراث فقط وجاءت السنة وبينت مقدارها ومن لا تجوز له. ومن ذلك المبادلات المالية اكتفى بوضع أسسها في آيات ممدودة هي و بأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

(ه) الحج - ۲۹ (۲) البقرة - ۱۵۸

إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ، (١) ، وقوله تعالى : « وأحل الله البيع وحرم الربا (٢) ، .

ثم أمر بالوفاء بالعقود إجمالاً في قوله : « يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود (٣٠ » .

وقدوضع الأساس لحرمة الأموال وأكلها بغير حتى في قوله سبحانه: دولا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل و'تد لوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالأثم وأنتم تعلمون (1) .

فهذه الآية نهت الناسعن أكل أموال بعضهم بغير حق فيدخل في هــــذا النهي عن القهار والخيداع والغضب وجحد الحقوق ومالا تطيب به نفس مالكه أو حرمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه كمهر البغي و حلوان الكاهن وأثمان الخورو الخنازير ، والرشوة وما قضى به بغير وجه حق ، والخيانة ومايأخذه المنجمون وغير ذلك مما ينفقه الإنسان من ماله فيها حرمه الشرع كالملاهي والشرب إلى غير ذلك (٥).

ولا يعني هذا أنه أجمل كل شيء ، بل إنه فصل بعض الأحكام كأحكام المواريث حقى كاد القرآن ينفرد بها وإن كانت السنة سنت القليل منهها ، والمجتهدون فصلوا أقل القليل .

وكذلك أحكام الأسرة من زواج وطلاق وما يتبعه من أحكام العدةوالنفقة .

<sup>(</sup>١) النساء ــ ٢٩

<sup>(</sup>٣) المائدة - ١ (١) المِعْرة - ١٨٨

<sup>(</sup>ه) راجع تفسير القرطبي ج ۲ ص ۲۱۷ ، البحر الحميط ح ۲ ص ه ه رما بعدها، وتفسير ابن كثير ج ۱ ص ۲۱ .

وحكمة هذا التقسيل؛ أن هذا النوع من الأحكام إما أن يكون من الأمور التمبدية التي لا مجال للمقل فيها أو أن المقل يدرك حكمها ولكنها لا تختلف باختلاف الازمان ولا أثر لثمدد البيئات فيها .

كا أن حكمة الأجمال في النوع الأول الذي لم تفصل السنة كل جزيئاته أنه لا يلبس ثوباً واحداً في جميع الأزمان وكل البيئسات ، بل يتعلور تعلبيقه بتعلور الزمن ، ويختلف ذلك التعلبيق من بيئة لأخرى . فكان إجماله من رحمة الله بهذه الأمة .

وإذا كان بيان القرآن للأحكام أكثره كلي فعلى المستنبطين لأحكام الله منه الا يقتصروا في ببعثهم على نصوص الفرآن ، بل عليهم أن يبعثوا - إذا مسا وجدوا إجمالا فيه حدى السنة الشارحة له ، فإن لم يجدوا فيها ما يوضع إجماله رجعوا إلى مسا أثر عن أصحاب وسول الله من تفسير لأنهم عاصروا نزوله ووقفوا على أسرار التشريع ، فسإن لم يجدوا رجعوا إلى أسباب النزول متى وجدوها لأنها تحدد المراد من النص أو إلى المرف السائد في عصره فإن معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها يعين على فهم القرآن الذي نزل بلغتهم ، فإن لم يجدوا شيئا من ذلك فيكفي الفهم العربي الصحيح ولا يكلف الله نفساً إلا وسمها .

أما توقف الاستنباط على السنة فلأنها شارسة مبينة ، وأن رسول الله أمسر بالبيان كما أمر بالتبليغ وإليك مثالاً يوضع ذلك .

أطلق القرآن أمر الوصية « من بمسد وصية توصون يها أو دين » فلو أخذ المحكم من القرآن وحده لأفاد النص أن الوصية تصح بأي مقدار من المسأل حتى ولو كانت بسه كله ، وهذا غير صحيح لأن الله شرع الميراث وأحتده وجعله بعد الوصية ، فلو كانت الوصية جائزة بكل المال لما بقى ميراث ، وهنسايقم

الاختلاف فيه والقرآن لا يتناقض ولا تختلف آياته « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » .

فإذا ما رجعنا إلى السنة وجدناها تقيد ذلك المطلق بالثلث في أكثر من حديث والثلث والثلث كثير، وإن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم فضعوه حيث شتم .

أما أهمية معرفة أسباب النزول فلأن القرآن نزل بلغة العرب وألفاظها تختلف دلالاتها بسبب الاشتراك والحقيقة والمجاز وتعدد الأساليب فيختلف فهمه حسب اختلاف الأحوال ، ولا يحدد المراد منه إلا القرائن.

فإذا ذكرت القرينة مع الكلام فهم المراد منه ، وإذا لم تذكر معه فلا بد من الرجوع إلى سبب النزول الذي يعين المراد غالباً وإلا اختلف الفهم واضطرب .

يوضح ذلك ما رواه أبو عبيد عن إبراهم التيمي قال: خلاعمر بن الخطاب ذات يوم فجعل يحدث نفسه: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة ؟ فقال ابن عباس: يا أمير الؤمنين إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيم نزل ؟ وأنه سيكون بعدنا أقوام يقرءون القرآن ولا يدرون فسيم نزل ، فيكون لهم فيه رأي، فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا ، فإذا اختلفوا اقتتلوا ، فزجره عمر وانتهره ، فانصرف ابن عباس ونظر عمر فيها قال فعرفه ، فأرسل إليه فقال : أعد على ما قلت فأعاده عليه فعرف عمر قوله وأعجبه وأن ما قاله صحيح في الاعتبار (١) .

وإذا أردت أن تعرف مدى توقف فهم الكلام على القرينة فإليك الأمثلة الآتية:

<sup>(</sup>١) الموافقات جـ ٣ ص ٣٤٨ .

اولاً : ما فيه قرينة لفظية .

١ - قال تمالى : و نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنتى شئتم (١١) ، فيه كلمة أنتى تحتمل المكان يمني في أي مكان شئتم ، والكيفية يعني على أي وضع شئتم لكن ذكر الحرث في الآتية يبعد إرادة المكان وبتعين إرادة الكيفية .

٧ - قال تمالى : و يأيها الذين آمنوا إذا تدلينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه (٢) ، فإن الأمر بالكتابة يحتمل أن يراد به الوجوب ، ويحتمل أن يراد به الندب إليها ، وتعين الثاني بما جاء في آخر الآنة : و فإن أمن بمضكم بمضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته » .

ثانيا : ما ليس فيه قريئة لفظية ويتوقف فهمه على معرفة سبب النزول .

١ - روى أن مروان أرسل لابن عباس يقول: لأن كان كل أمرى و فرح عالم أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذباً لتعذبن أجمعون ؟ فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية . إنها دعا النبي عليه اليهود فسالهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره > فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيماسالهم وفرحوا بما أتوا من كتمانهم > ثم قرأ ابن عباس: و وإذ أخذ الله عيثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينته للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراه ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلا فبئس ما يشترون لا تحسين الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم بفعلوا فلا تحسينهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب ألم ه ""

<sup>(</sup>١) البقرة - ٢٢٢ (٢) البقرة - ٢٨٣

<sup>(</sup>٣) آل همران ـ ١٨٧ ، ١٨٨ ، وفي رواية أخرى أن مروان قال يرما وهو والي الديئة لأبي سعيد الحدري وزيد بن ثابت وراقع بن خديج عنده؛ أرأيت قوله تمالى ؛ ولا تحسبن الذين يفرحون بما أثرا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ٣٠ والله إنا لنفرح بما أوثينا ونحب أن نحمه بما أنه نقمل ، قال أبر سعيد ؛ ليس مسذا في هذا إما كان وجال بتخلفون عن الرسول وعن أصحابه في الفازي قد إذا كانت النكبة وما يكرم فرحوا بتخلفهم فإذا كان فيها ما يحبون حلفوا لهم وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا ٣

فهذا السبب بين أن المقصود من الآية غيرها ظهر لمروان

٧- لما اتهم قدامة بن مظعون بشرب الخرعلى عهد عمر أراد جلده ، فقال له قدامة : والله لو شربت - كما يقولون - ما كان لك أن تجلدني ، لأن الله يقول : وليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب الحسنين (۱۱ م) وأنا منهم ، فقال عمر : ألا تردون على هذا ؟ فقال ابن عباس : إن هؤلاء الآيات أنزلن عذرا للماضين وحجة على الباقين، فعذر الماضين أنهم لقوا الله قبل أن تحرم عليهم الخر ، وحجة على الباقين لأن الله يقول : ويأيها الذين آمنوا إنما الخر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لملكم تفلحون (۱۱ م) .

فإن كان هذا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا فان الله قد نهى أن يشرب الخر ، فقال عمر . صدقت .

ومن هذا يتبين لنا أن الغفلة عن سبب النزول قد يؤدي إلى الخروج بالس عما أراده الشارع .

أما معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها وقت نزول القرآن فأمر لا بد منه ، لأن هذه المعرفة تدفع إشكالات تورد على بعض الآيات سواء منها آيات الأحكام أو غيرها . ويوضح ذلك الأمثلة الآتية .

١ . أوجب الله الحج بقوله تعالى : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » ، ثم قال في آية أخرى: « وأتموا الحج والعمرة لله » ، فهو أمر

<sup>(</sup>١) الملدة ـ ١٠

<sup>(</sup>٢) المائدة ـ ٠٠

بالأتمام لهمالا بأصل الفعل . ومن هنا يقال: هل العمرة تجب بهذا الأمر أم لا ؟ وإذا كانت واجبة فلم لم يأمر بها منفردة كالحج ؟ .

ابراهيم ١٠- والجواب أن الأمر بالأتمام لهما جاء على عادة العرب فإنهم كانوا يحجون ويعتمرون مع تغيير في بعض الشعائر ونقص في بعضها وكانوا يدينون بذلك فجاء الأمر بالأتمام مراعاة لهذه العادة .

٢ – قال تمالى : « وأنه هو رب الشمرى (١١ » ، فعين هذا الكوكبدون غيره مع أن في الكواكب ما هو أكبر وأعظم منه لكون المرب عبدته دون غيره من الكواكب فخصص بالذكر لذلك ، قالوا : إن خزاعة هي التي عبدته بعد أن ابتدعه لهم كبيرهم أبو كبشة .

٣ - قال تعال : و يخافون ربهم من فوقهم ١١١ ، وقال : وأأمنتم من في السياء أن يخسف بكم الأرض ، فظاهرها إثبات الجهة لله ، لكن لو عرفنا أن عادات العرب اتخاذ الآلحة في الأرض وعبادتها من دون الله مع اعترافهم بالإله الحق وأنهم عبدوها لتقربهم إلى الله زلفى في زعمهم . فعبرت الآيات بالسهاء لتبيين لهم الفرق بين من في الأرض من آلهتهم وبين العلي العكم وأن دعواهم تلك باطلة. وغير ذلك مما يظهر للقارىء عند قراءته لكتاب الله .

# أسلوب القرآن في بيان الأحكام

نزل القرآن لا ليكون كتاب تشريع فقط بل ليكون كتاب هداية يخرج الناس من الظلمات إلى الناس من الظلمات إلى النور و كتاب انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بأذن ربهم إلى صراط العزير الحيد (٢٠) .

<sup>(</sup>١) النجم \_ ٩ ع

<sup>(</sup>۲) التحل - ٥٠ (٣) ابراهيم - ١٦

كتاب تدبروتذكر يبشر الطائعين وينذر المعاندين وكتاب انزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب (١) ، ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكُ الْكَتَابُ تَبِيانًا لَكُلُ شَيء وهدى ورحمة وبشرى المسلمين (٢) ، ﴿ وَفَإِمَا يَسَرَاهُ بِلَسَامِكُ لَتَبَشَرُ بِهِ الْمَتَعِينُ وتَنذَرُ بِهِ قُومًا لُدًا (٢) » .

وهو - كاعرفناه - الكتاب الذي أعجز أهل الفصاحة والبيان عن أن يحاكوه في أسلوبه وحسن تنسيقه ، ومن ثم كان بيانه في الذروة ، فلا تجد فيه كلمة نبت عن مكانها ولا غيرها أحسن منها « لا تمل النفوس سماعه » . ينتقل القارىء له من القصص إلى تفصل آيات كونية إلى ضرب مثل إلى وعد ووعيد إلى بيان حكم تشريعي إلى وصف للجتة أو النار إلى غير ذلك بما حواه القرآن . ينتقل بين هذه الألوان فلا يحس بتنمير في أسلوبه إلا لما تقتضيه طبيعة الأمر المتحدث عنه ، ولا يحس بسأم ولا ملل .

لذلك لم يلتزم في بيانه الأحكام أسلوباً واحداً شأن القوانين والكتب الفقهية المألوفة ، فلم يعبر عن كل مطلوب طلباً مؤكداً بمادة الوجوب ، ولا عن كل منوح بمادة المنحير أو الأباحة ، ولا غير ذلك من العبارات التي تسامها النفوس وتثقل على الأسماع كثرة تكرارها وتصرف الناس عن التدبر والتذكر .

بل غاير ونوع في عبسارات شيقة بليغة ليكون ذلك باعثاً على القبول والمبادرة إلى الامتثال .

فتراه في مقام طلب الفعل طلباً حتمياً يخبر عنه مرة بأنه مكتوب أو

<sup>(</sup>۱) پس ـ ۳۰ (۳) مریم ـ ۹۷

مفروض و كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم (١١) ، و كتب عليكم القصاص في القتلى (٢) ، ، وقد علمنا ما فرضنا عليهم (٢) ، .

وأخرى يعسب عنه بمادة الأمر: ﴿ إِنْ اللهُ يأمرُكُمُ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أهلها <sup>(٤)</sup> » ، ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَأْمَرُ بِالْعَمَالُ وَالْأَحْسَانُ <sup>(٥)</sup> » .

وثالثة يطلبه بفعل الأمر: وخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم (٦) ، ، وأنفقوا من طيبات ما كسيتم (٧) ، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا (٨) » .

ورابعة بالأخبار عن الفصل بأنه خير أو بر : « ويسألونك عن اليتامي قل إصلاح لهم خــــــير (٩) ، ، ﴿ وَلَكُنَ البُّرُ مِنْ آمَنَ بِاللَّهُ وَالنَّوْمُ الْآخِرُ (١٠) ، ، أو الأخبار بأنه على المكلف: و ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبلا (۱۱) ، .

وخامسة يقرئه بالوعد الجيل بالثواب للمظيم: «وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظم (١٢) ، ، و ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتهسما الأربار خالدن فيها وذلك الفوز العظم (١٣) . .

(١) النساء - ٨٠

(٦) التربة .. ٣٠٠

(۱۱) کل عران - ۲۷ 14 - shuil (14)

<sup>(</sup>١) ر (٣) البترة - ١٨٣ ١ ١٧٨ (+) الأحزاب .. • • (ء) النجل .. ٩٠ (٧) ر (٨) البقرة .. ٢٦٧ ، ١٩٠ ه (٩) ر (١٠) البلرة ... ۲۲۰ ۲۷۰

وفي تحريم الفعل كذلك. فتارة يعبر عنه بمادة التحريم: «حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ٥٠٠ الآية (١) » وأخرى يعبر عنه بمادة النهي «وينهى عن الفحشاء والمنكر (٢) ».

وثالثة بنفي الحل عنه: ولا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها (<sup>11</sup> )، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا إلا أن يخافا ألا يقيها حدود الله (<sup>13)</sup> ).

ورابعة يخبر عنه بأنه شر: « ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتام الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم (٥) » .

وخامسة يقرنه بالرعيد الشديد: « ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجز اؤه جهسم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظياً ١٠» ، « والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم (٧٠)» .

وأخيراً يستعمل صيفة النهي أو الأمر بالترك و ولا تقتاوا النفسالتي حرم الله إلا بالحق (^) » ، و ولا تقربوا الزنى إنـــه كان فاحشة وساء سبيلا (٩) » و وذروا ظاهر الأثم وباطنه (١٠) » •

وفي التخيير أو الأباحة يمبر بنفظ الحل أو نفى الأثم أو الجناح أو الحرج

| (۲) النحل ۹        | (١) الناء ـ ٣٣         |
|--------------------|------------------------|
| (٤) البقرة – ٢٧٩   | (۳) النساء ۱۹          |
| (٦) الناء – ٣٠     | (ه) آل غران - ۱۸۰      |
|                    | (٧) التربة ـ ٣٤        |
| (١٠) الانمام ـ ٢٠٠ | (۵) و (۹) الاسواء - ۳۲ |

وأحل لكم الطيبات (١) » ، « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا أثم عليه إن الله غفور رسيم (٢) » ، « ليس علي عليهم جناح بعدهن (١) » ، « ليس على الأحمى حرج ولا على المريض حرج (١) » .

وهكذا كانأساوب القرآن في تشريعاته وبيسان أحكامه كلها لا يقتصر على عبارة واحدة ، بل إنه كان يطلب الفعل الواحد أو ينهي عنه في مواضع متعددة بأساليب مختلفة كل واحد منها يناسب المقام الذي وقع فيه، ويلتئم مع ما قبسله وما بعده من الآيات حق لا يحس القارىء حين قراءته بأدنى ملل أو قصور .

وإذا أردت أن تقف على روعة بيان القرآن في تشريع الأحكام فاقرأ معي قول الله سبحانه في سورة النساء (\*): « الرجال قوامون على النساء بها فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات الغيب بما حفظ الله ، واللاتي تخافون نشوزهن افعظوهن، واهجروهن في المضساجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا . وإن خفتم شقساق بينهما والمعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحاً يرفق الله بينهما إن فايعاً خبيرا »

فهانان الآيتان بينت العلاقة بين الرجال والنساء في حالة قيسمام الزوجية ووضعت كلا منهما في موضعه . فجعلت القوامة للرجال مع ترضيح سببها ، ثم صنفت الزوجات صنفين صنف صالح مطيع للأزواج حافظ لهم في الغيبة . وهو المثل الأعلى للمرأة . يشير لذلك الحديث الشريف : و خسسير ما يكنز المرأة الصالحة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في مالك وعرضك » .

<sup>(</sup>١) المائدة ... ع (٧) اليقرة ١٨٧

T. . TE (.)

وصنف غير ذلك يخشى منه العصيان والنشوز وصف له العلاج فجعله علاجاً فردياً يقوم به الزوج في أول الأمر. وهو متدرج من الوعظ والنصيحة إلى الهجر في المضاجع الذي يجيء على ألوان مختلفة إلى الضرب الخفيف غير المبرح (۱). أنواع ثلاثة من التأديب تختلف باختلاف طبائع النساء ، فإذا نجح العلاج فلا بغي ولا عدوان ، لأن الله على كبير يقتص من المعتدي، ثم علاج على مستوى الجاعة. وهذا يكون إذا ما تعدى الأمر من خوف النشوز إلى خوف الشقاق و فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها و ونبه على حسن اختبار الحكمين بأن يكونا بمن يريد الأصلاح ، لأن توفيق الله لهما في مهمتهما مرتبط بذلك ، ثم ختم الآية بما يصلح أن يكون علة لهذا التشريع و إن الله كان عليما خبيراً ، عليم بأحوال خلقه يعلم سرهم ونجواهم خبير بتشريع ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم.

<sup>(</sup>١) بهذا فسره رسول الله في خطبته في حجة الردع التي يقول فيها ؛ استوصوا بالنساء خيرا فإنا هن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا عير ذلك إلا أن يأتين بفاحثة مبينة فإن فملن فاهجروهن في المضاجعواضر يوهن ضربا عير مبرح فإن اطمنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاه الحديث منتقى الأخبار بشرج نيل الأرطار ح ٦ ص ١٧٩٠.

### الدليل الثاني السنة

## السنة في اللفة :

الطريقة المتادة في الساوك محمودة كانت أو غير محمودة مأحوذة من سن الماء إذا والى صبه . وبهذا المعنى جاء لفظ السنة في الحديث الذي رواه مسلم بسنده إلى رسول الله مالي أنه قال: ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء ع

وقيل : هي الطريقة المحمودة ، فإذا أطلقت انصرفت إليها ومنه سنن المنطق حسنه ، فسراذا استعملت في غيرها قيدت و من سن سنة سيئة ،

وفي الاصطلاح الشرعي تطلق على معنى أخص من المعنى اللهوي ، وهو الطريقة المتادة في العمل بالدين ، أو الصورة العملية التي طبق بها النبي بالله وأصحابه أو امر القرآن حسبا تبين لهم من دلالة القرآن ومقاصده وهي بهسنا المعنى تقابل البدعة فيقال : قلان من أهل السنة ، أو على سنة إذا عمل على وفق ما عمل به النبي بالله سواء كان ذلك مما نعى عليه في الكتاب أولا ، كما يقال : فلان على بدعة إذا عمل على خلاف ذلك ،

وفي عرف أهر الفقه: تطلق على ما ليس بواجب ، وقيل: هي ما واظب الرسول على فعله مع تركه في بعض الأحيان بلا عذر، وما لم يواظب على فعله فهو المندوب والمستحب .

وفي اصطلاج الأصوليين الذين يبحثون في الأدلة يراد بها . ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير (١) وهـــو مقصودنا بالكلام هنا .

فالسنة في حد ذاتها تتنوع إلى ثلاثة أنواع قولية وفعلية وتقريرية ، وذلك لأن الله أرسل رسوله وأنزل عليه كتابه ليبلغه للناءر ويبينه لهم ، فكان بيانه تارة بكلام يخاطبهم به ، وأخرى بفعل يفعله أمامهم يوضح بسه ما نزل مجملا ، وتارة بتقريره بأن يسكت عما يقع من أصحابه بعد علمه به .

فالسنة القولية : كالأحاديث التي رويت عنه مثل قوله : « لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها ولا المرأة على ابنة أخيها أو ابنة أختها إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم »، وقوله : « إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا يفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » ، وقوله : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » . ، وقوله : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرى ما نوى » .

والسنة الفعلية: هي أفعاله التي بين بها بعض المأمورات ونقلت إلينا بطريق التواتر أو بطريق الآحاد. فالأولى كالصلاة والحج وغيرهما فقد يسين أفعال الصلاة وكيفيتها بيانا تاما بعد ورود الأمر بها مجملا في القرآن ثم قال: وصلوا كما رأيتموني أصلى. فإنه إحالة إلى أفعاله التي بينت كيفية الصلاة ،

<sup>(</sup>۱) راجع التقرير والتحبير ج ۲ ص ۲۲ ، مسلم الثبوت ج ۲ ص ۹۷ المو فقات ج ٤ ص ٣ ، وارشاد الفحول ص ۲۹

وبين مناسك الحبج عام حبجة الوداع ثم قال: دخذوا عني مناسككم ، والثاني كقضائه في بعض الخصومات بشاهد واحد ويمين المدعي ولذلك كان منهاما هو متفق عليه ، ومنها ما هو مختلف فيه .

والسنة التقريرية: رصورتها أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنسكار قول قبل بين يديه أو في عصره بعد علمه به او يسكت عن فعل فعل بعد علمه به افإن ذلك يدل على الجواز . سواء كان سكوتا مجردا أو مع ما يدل على الاستحسان كأظهار السرور .

من ذلك أن رسول الله قال لأصحابه وهم شارجون إلى غزوة بني قريظة : و لا يصابن أحد العصر إلا في بني قريظة » ففهم بعضهم أن الفرض من النهي هو الأسراع وعدم التواني في الطريق فصاوها في وقنها بحيث لم تفوت الفرس المنصود عن النهي ، وفهم آخرون أن النهي مقصود لذاته فلم يصلوا المصر إلا بعد وصولهم ، ولما علم رسول الله ذلك لم يتكر على من لم يعمل بمقتضى نهيه .

ومنه ما رواء أحمد وأبو داود عن حمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال : احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح فلما قدمنا على رسول الله ذكروا ذلك له > فقال : يا حمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ فقلت ذكرت قول الله تعالى : و ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رسياه فتيممت ثم صليت > فضحك رسول الله ولم يقل شيئاً (١).

فضحك رسول الله وعدم إنكاره عليه بعد ما بين له أساس اجتهاده مى كتاب الله دليل على جواز التيمم الجناية مع وجود الماء ، بل إن ذلك أقوى في

<sup>(</sup>١) ليل الأرطار ج ١ ص ٢٢٥ .

الدلالة على الجواز من مجرد السكوت ، والرسول لا يقر على باطل فصلاته صحيحة والاقتداء به صحيح ولا إعادة عليه ، لأنه لم يأمره بالأعادة .

ومنه إقراره لمماذ بن جبل على الاجتهاد بالرأي إذا لم يجد قرآناً ولا سنة ، وقوله : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يرضى الله ورسوله .

ومما يندرج تحت السنة التقريرية قول الصحابي : كنا نفعل كذا ، أو كانوا يفعلون كذا في زمن النبي عليه وكان مما لا يخفى فعله عليه فيكون ذلك تقريراً منه عليه السلام .

من ذلك ما روى أن عبدالله بن عمر كان يأمر النساء بنفض ضفائرهن عند النسل ، فلما بلغ ذلك عائشة رضي الله عند قالت : واعجباً لابن عمر كنت اغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد فما كنت أزيد على أن أفزع على رأسي ثلاث إفراغات .

ومن شروط الأقرار أن يكون من أقر الرسول من المؤمنين المنقادين الشرع و من عكون سكوته عن فعل صدر من غير مسلم تقريراً دالا على الجواز (١٠٠ .

<sup>(</sup>١) يقول صاحب مسلم الثبوت : إذا علم عليه الصلاة والسلام الفعل والفاعل غسير كاقو فسكت قادرا على الانكار بأن لم يكن مانعمن الانكار من أشغال أمم وغيرها وهذا هو التقوير الدال على الجواز مطلقاً من فاعله ومن غيره لانه لو لم يدل للزم تأخير البيان عن ثرقت الحاجة وتقرير الحرم مع القدرة على الانكار . ومقام النبوة يأبى ذلك ج ٢ ص ١٨٢ .

## تحديد المواد بالسنة التي هي دليل شرعي

إذا تتبعنا ما نقل لنا مما صدر عن رسول الله في حياته من تلك الأنواع السابقة وجدناها صدرت عنه باعتبارات مختلفة

فمنه ما صدر عنه باعتباره بشرا وإنساناً كالأكل والشرب والنوم والقيام والمشي والجلوس وغيرها . وهذا ليس من التشريع في شيء فلا يازمنا فعله على الوجه الذي صدر منه ، وإن كان من المستحد ن التأسيبه فيه كما كان يقعل بمض الصحابة كعبد الله بن عمر .

ويلحق بهذا النوع في عدم كونه تشريعاً ما صدر عنه متعلقاً بأمر دنيوي بناء على خبرته وتجاربه التي تصيب وتخطىء ولبس مصدره الساء.

من ذلك أنه لما وجد أهل المدينه يؤبرون النخل و يلقحونه في أول ظهور طلعه ، أشار عليهم بعدم التأبير فعملوا برأيه ؛ فلم تشمر كالمعتاد ، فلما عدلم الرسول بذلك قال لهم : و أنتم أعلم بشئون دنياكم ١١٠ ومن ذلك ما حدث في

<sup>-</sup>

<sup>(</sup>١) يقول السرخسي في أصوله ج ٢ ص ٩٠ : لما قدم المدينة استقبع ما كانوا يصنعونه من تلقيع النحل فنهاهم عن دلك فأحشفت وقال: « عهدي بثياركم خير هذا به ، فقارا : تهيتناعن التلقيع وإنسا كانت جودة الثمر من ذلك قال : « أنتم أعلم بأمر دنياكم وأنا أعلم بشئون دينكم به .

غزوة بدر حينما أراد أن ينزل الجيش في مكان معين فقال له أحد أصحابه: أهذا منزل أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدمه ولا أن نتأخر عنه أم هو الراي والحرب والمكيدة ؟ فقال الرسول: بل هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ فقال الصحابي: فإن هذا ليس بمنزل وأشار بإنزال الجيش في مكان آخر مبينا السبب في ذلك ؟ فنفذ الرسول ما أشار به .

ومنه ما صدر عنه متعلقا بالتشريع كالحل والحرمة ، ولكن قام الدليل على أنه خـــاص برسول الله . كالوصال في الصوم بأن يصل صوم يوم بصوم الدي بعده من غير أن يفطر في الدوم السابق ، والجمع بين أكثر من أربع نساء ، وزواجه بدون مهر في بعض الأحيان (۱)، فقد قام الدليل في كل ذلك على أنه خصوصية له . وهذا لا يجوز الاستناد إليه والعمل بمقتضاه فلا يكون دليلا شرعياً .

ومنه ما صدر منه متعلقاً بالتشريع ولم يقم دليل على اختصاصه به ويكون الغرض منه الاقتداء والتأسي به ، وهذا هو الذي يعتبر مصدراً تشريعياً يعمل به على الوجه الذي وقع منه فعلا أو تركا .

<sup>(</sup>٢) عن القرطبي في تفسيره ج ١٤ ص ٢١١ وما بمدها جملة بما خص به وسوله من أحكام الشريعة في باب الفرض والتحريم والتحليل فارجع إليه إن شئت .

## هل تعتبر السنة مصدراً مستقلاً للتشريع ؟

إذا استعرضنا السنة التشريعية وجدناها غير مستقلة عن الكتاب من كل وجه . ذلك أنها نزلت في الأصل بيانا للكتاب يقول تعالى : و وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ، وإن علينا جمه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ، ، ويقول: ولتحكم بين الناس بها أراك الله .

فَهٰذه الآيات في جلتها تفيد أن الله تكفل ببيان القرآن ، وأن رسول الله مأمور بهذا البيان . ومن هنا ذهب بعض العلماء إلى أن السنة التشريعية كلها مبيئة للقرآن فقط ولم تأت بشيء جديد حتى جعلوا السنة المؤكدة لما في القرآن بياناً وسموه بيان التقرير ، كما جعلوا الأحكام التي أتت بها وليس لها ذكر في القرآن من البيان له ، وسموه بيان الزيادة على القرآن . ومثلوا له بتحريم الجمع في الزواج بسين المرأة وعمتها أو خالتها وبيان الحرمات من الرضاع ، وميراث الجدة وغيرها ، بل أكثر من ذلك جملوا السنة الناسخة لبعض أحكام القرآن من البيان وسموه بيان المتغير .

وهذه التسمية لا تغير الحقيقة وهي أن السنة أتت بأحكام سكت عنهـــا القرآن ، ولذلك ذهب جماهير العلمـــاء إلى أن السنة التشريعية بالنسبة للقرآن ثلاثة أنواع :

النوع الأول: سنة مؤكدة لما جاء في القرآن. بأن تبيء على وفقه مطابقة له من ذلك حديث و اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أخذ تموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، فإنه موافق ومؤكد لقوله تعالى: ووعاشروهن بالمعروف (١) » وحديث و لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب من نفسه » فإنه مؤكد لقوله تعالى: ويأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجهارة عن قراض (١) ، منكم » وأحاديث تعريم شهادة الزور ، وقته لل النفس المعصومة ، وعقوق الوالدين وعدم الأحسان إليها وغيرها .

النوع الثاني: سنة شارحة ومبينة لما جاء بنصوص القرآن محتاجاً إلى البيان ، وهذه قد تبين مجملاً ورد فيه . كالسنة المبينة لأوقات الصلاة وعدد ركماتها وكيفيتها وشروطها ، وأعمال الحج ، والأحاديث المبينة لمقادير الزكاة وأنصبتها والأموال التي تؤخذ منها . فإنها فسرت الأجمال الوارد في القرآن من الأمر بأقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإتمام الحج والعمرة.

وقد تخصص عاماً ورد فيه كحديث « لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها » فإنه مخصص لقوله تعالى بعد عد" الحرمات من النساء « وأحل لكم ما وراء ذلكم » (٣) .

والأحاديث التي بينت مقدار ما يوجب قطع اليد في السرقة ، فإنها مخصصة لمموم السارق والسارقة فاقطموا أيديها » (٤) .

<sup>(</sup>۱) النساء ـ ۱۹ النساء ـ ۲۹

<sup>(+)</sup> النساء \_ ع٣ (١) المائدة \_ ع٣

وحديث « لا يرث القاتل » وحديث « لا يتوارث أهل ملتين » فأنهسها خصصا العموم في آيات المواريث المفيدة أن الميراث لكل زوج وزوجة وأب وأم وابن وابنة وأخ وأخت النع . وقد تقيد مطلقاً ورد فيه . كالسنة التي بينت أن الذي يقطع في السرقة هي اليد اليعنى من الرسغ « وهو المفصل الذي بسين الكف والساعد » والآية مطلقة فيها و فاقطموا أيديها » فإن اليد مطلق يحتمل اليمين والشمال كما وأن القطع مطلق مجتمل أنه من الرسغ أو الكوع أو من أي موضع .

وكذلك الحديث المبين لمقدار الرصية : «الثلث والثلث كثير ، فإنسه مقيد لأطلاق قوله تمالى : « من بعد وصية توصون بها أو دين » .

النوع الثالث: سنة جاءت بأحكام سكت عنها القرآن . مشل الأحاديت المبينة لميراث الجدة وميراث بنت الأبن مع البنت والأخوات مع البنات وصدقة الفطر ، والمحرمات من الرضاع بعد أن اقتصر القرآن على النص على تحريم الأمهات والأخوات من الرضاعة ، وتحريم الجمع بين المرأة وحمتها أو خالتها في الزواج ، وثبوت حتى الشفعة لمن وجد عنده سببها ، ووحوب الدية على العاقسة ، ومنع القاتل من الميراث ، ومنع المتوارث بين المسلم والكافر وغير ذلك من الأحكام .

يقول الأمام الشافعي في رسالته: لم أعـلم من أهل المُلم مخالفا في أن سنن النبي علي من من الله من ثلاثة وجود أحدها: ما أنزل الله عز وجل قيه نص كتاب فسنن رسول الله مثل ما نص الكتاب والآخر: ما أنزل الله عز وجل فيه جمة قبين عن الله معنى ما أراد ، والوجه النالث: ما سن رسول الله ممسا ليس فيه نص كتاب .

ويقول ابن القيم : والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه .

أحدها : أن تكون موافقة له من كل وجه فيكون توارد القرآن والسنة على

حكم وأحد من باب ثوارد الأدلة .

ثانيها : أن تكون بياناً لما أريد بالقرآن وتفسيراً له وهو يشمل تفصيل المجمل وتقييد المطلق وتخصيص العام .

ثالثها : أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت عن تحريمه .

فنخلص من ذلك إلى أن السنة وإن كانت تايعة للقرآن فيها أكدته أو بينته إلا أنها تستقل عنه فيما انفردت به من أحكام .

### حجية السنة

اتفقت كلة جاهير العلماء من المسلمين بمن يعتد برأيهم في كل عصر على أن ما صدر من رسول الله متعلقاً بالتشريع مصدر من مصادر الأحسكام يجب على المجتهد أن يلجأ إليه عند الاستنباط كا يجب على المسلمين جيماً الامتثال لما جاء فيه من أحكام والعمل به متى ثبتت نسبته لرسول الله ، وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام ، حتى قال بعض الأصوليين : إن حجية السنة ضرورة دينية لا يخالف في ذلك إلا من لاحظ له في دين الأسلام ، ولقد تنبأ رسول الله بهذا النفر المنكر لحجتها فيا روى عنه في أكثر من حديث .

أخرج أبو داود والترمذي عن المقداد بن معد يكرب عن رسول المأنه قال: وألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شيمان على أريكته أن يقول: عليكم بهذا القرآن فيا وجدتم فيه من حلال فأحاوه وما وجدتم فيه من حدرام فحرموه ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله ي.

وفي رواية أخرى « يوشك أحدكم أن يقول : هذا كتاب الله ما كان فيه من حلال أحللناه وماكان فيه من حرام حرمناه ألا من بلغه عني حديث فكذب يه فقد كذب الله ورسوله والذي حدثه » .

والدليل على حسبية السنة القرآن الكريم ، وإجماع الصحابة ، والمقول .

يقول جل شأنه: « وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب » (۱) ، وقال: « وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً » (۱) ، وقال: « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » (۱) ، وقال: « فلل وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيم شَجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما (۱) » ، ويقول عز من قائسل: « وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا (۱) » ، ويقول عز من قائسل: « وأطيعوا الله وأطيعوا البلاغ المبين (۱) » متل وعليكم ما حملتموان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين (۱) » ، همن يطع الرسول فقد أطاع الله » (۷) ، « قسل إن كنتم تحبون الله قاتبعوني يمبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رسيم » (۱) .

وأما إهماع المسحابة فقد اتفقت كلمتهم على العمل بالسنة لم يشذ واحسد منهم وطريقتهم في الاستنباط تنادى بذلك ، فما كان الواحد منهم يقتصر على

(١) الحشو ٧٠٠ (٢) التساء ١٥٠٠

(٣) النور - ١٣٠ (٤) النساء .. ١٥٠

(a) المائدة ـ عه (r) النور ـ ع a.

(۷) النساء ـ ۵۰ (۸) کل خمران ـ ۳۱

كتاب الله وسده ولا ترك سديثاً لرسول الله صبح عنده ، ولا لجأ إلى رأيه إلا إذا لم يجد كتاباً ولا سنة ، فإذا بحث ولم يجدني الكتاب ولا السنة بمد طول السؤال ثم عمل برأيه وتبين له أن لرسول الله حديثاً في ذلك حمد الله إن وافقه ، وبادر بالرجوع إن خالفه .

وما روى عن بعضهم من ردّ بعض الأساديث التي تروىله لم يكن ذلك منهم رغبة عن سنة رسول الله أو إصالاً لها بل لأنه لم يثق براويه ولم تطمئن نفسه إلى أن هذا صدر عن رسول الله ٤ أو لرسود ما هو أقوى منه ثبونا ودلالة من كتاب الله أو سديت آخر .

وأما المعقول: فإن القرآن أخبر أن الله أنزل الكتاب على رسول الله ليبين للناس ما نزل إليهم ، وأن هذا البيان بوحى منه فتجب طاعته ، ولا يكور مطيعاً للقرآن إلا بالمعل به مع بيانه ، لأن البيان لا ينقل عن المبين ، فإذا عمل بالقرآن وقت بيان الرسول فقد أطاع الله فيما أراد بكلامه ، وأطاع الرسول في مقتضى البيان ، ولو عمل به على خلاف البيان فقد عصى الله لأنه عمل بكلامه على خلاف البيان فقد عصى الله لأنه عمل بكلامه على خلاف البيان فقد عصى الله لأنه عمل بكلامه على خلاف البيان أوده الله ، وعمى رسول الله باتركه بيانه ، "".

وأيضا أن القرآن فرض على الناس فرائض مجملة لم يفصل أحكامها ولا كيفية أدائها كالصلاة والزكاة والحج وغيرهسا وقد بينتها السنة ، فإذا لم تكن السنة المبينة حجة على المسلمين يجب عليهم العمل بها لعجز الناس عن أداء فرائض القرآن فكان لا محالة وجوب اتباع البيانوهو سنة صادرة عن رسول الله بطريق صحيح ، وإذا وجب العمل بالسنة البيانية وجب العمل بفيرها لأنه لا فرق بين سنة وسنة لأن الكل صادر عن المعموم الذي أمرة باتباعه والفرق تحكم لأن الأمر بطاعة الرسول في القرآن مطلق فتقييده بنوع خاص لا دليل عليه .

<sup>(</sup>١) الرافنات ع ۽ ص ١١

ومع هذا البيان الناصح لحجية السنة فقد شذت طائفة بمن ينتمون إلى الأسلام، وهي التي تنبأ رسول الله بقرب وجودها فأنكرت حجية السنة وقالت: وحسبنا كتاب الله ، فما كان فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ثم أيدوا دعواهم هذه بأن الكتاب فيه بيان لكل شيء كما أخبر القرآن نفسه في قوله تمالى: وما فرطنا في الكتاب من شيء » ، وقوله: «ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء » ، والقول بأن السنة دليل مستقل يناقض إخبار الله بأن الكتاب يبين كل شيء » ، والقول بأن السنة دليل مستقل يناقض إخبار الله بأن

ويرد عليهم بأن الآية الأولى لا تدل على مدعام لأن المراد بالكتاب فيها على الرأي الراجح للمفسرين اللوح المحفوظ لا القرآن يدل لذلك سياق الآية وهي وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء تسم إلى ربهم يحشرون (١٠ »، والآية الأخرى في سورة هود وما من دابة في الأرض إلا على رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين » ولو سلمنا لهم أن المراد به القرآن فالآية لا تدل على مدعاهم من إهدار السنة لأن كثيراً من الأحكام لم تذكر في القرآن ، بسل تفاصيل العبادات والمعاملات لم تذكر فيه ولا يمكن فهم مراد الله من كلامه إلا بمعونة السنة فيتمين حمل فإهدارها إهدار للممل بكثير من القرآن المجمل الذي فصلته السنة فيتمين حمل فإهدارها إهدار للممل بكثير من القرآن المجمل الذي فصلته السنة فيتمين حمل من هذا البيان الأجمالي .

و كذلك يقال في الآية الثانية كما سبق بيانه . على أن الكتابقد أمر بطاعة

 <sup>(</sup>١) في القاموس : الحلف بالضم الاسم من الاخلاف وهو في المستقبل كالكذب في الماضي أو
 هو أن تمد عدة ولا تنجزها .

<sup>(</sup>٢) الأنمام - ٢٨ .

الرسول أمراً مطلقاً لم يقيد بما جاء فيه فقط وحذر من مخالفته . وليس كل ما صدر عن رسول الله متعلقاً بالنشريح مبيناً تفصيلاً في القرآن

ثم إن القرآن أخبر بأن الله تكفل بسيانه وأمر الرسول به فبين كما أمسر القرآن بطاعة الرسول أمراً مطلقاً فترك العمل بالسنة ترك لذلك البيان المأمور به وترك لطاعة الرسول وهو بالتالي ترك للعمل ببعض الكتاب وهو الآيات الآمرة للرسول بالبيان والآيات الآمرة بطاعة الرسول وهو خلاف الجمع عليه من حمية القرآن ووجوب العمل به .

وذهبت طائفة أخرى إلى القول بأن السنة لا تقبل إلا إذا وافقت القرآن وهو في معنى قول الطائفة السابقة لأنها إذا وافقته يكون الدليل على الحقيقة هو القرآن فالعمل بها عمل بالقرآن فيازم عليه إهدار السنة كلها ولكنه إهدار مقنع لمن الله الذاهبين إليه .

أيد هؤلاء دعواهم بأن الرسول أمر بعرض الآساديت المروية عنه على كتاب الله ولا يؤخذ منها إلا ما يوافقه فيما روى عنه أنه قال: دما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فأنا قلته وإن شالف كتاب الله فأنا لم أقل وكيف أشالف كتاب الله وبه هدائى ۽ (١١).

وهذا الحديث لا يصلح مستنداً لهم في هذه الدعوى الخطيرة لأنه روى بعدة أسانيد لا يخاو واحد منها عن راو ضعيف أو منكر الحديث حتى قال يحيى أبن معين : إنه موضوع وضمه الزنادقة وقال عبد الرحمن بن مهدي : الزنادقة "أو الحرارج وضعوا هذا الحديث ولو كان صحيحاً لعمل به أصحاب وصول الله ولم

<sup>(</sup>١) الآية ـ ٦

 <sup>(</sup>٢) الزلديق فارسي معرب والجمع الزيادقة وهم من المئتوية والاسم الزيادقة .

يؤلر عن واحد منهم أنه عرض كل حديث روى له على كتاب الله قبل ألعمل به وقد عارض قوم هذا الحديث فقالوا: عرضنا هذا الحديث الموضوع على كتاب الله فخالفه ، لأنا وجدنا في كتاب الله ما يخسالفه ، لأنا وجدنا في كتاب الله ووما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ، ووجدنا فيه وقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ، وفيه و من يطع الرسول فقد أطاع الله ، فقد أطلق الأمر بطاعه الرسول ولم يقيده بما وافق كتاب الله (۱) .

على أنا لو تغاضينا عن كل ما قيل فيه من جهة السند ورجعنا إلى السبب الذي من أجله قيل هذا الحديث لظهر لنا المراد من المخالفة التي يرومها الحديث وهي المخالفة الصريحة المتناقضة لما في القرآن ، أما التي بينته أو أتت بأحكام زائدة لم يعرض لها فليس فيها مناقضة له بل هي إما مبينة أو متممة .

فأبو يوسف في كتابه الرد على سير الأوزاعي (٢) يقول: فعليك من الحديت عا تعرف العامة وأياك والشاذ منه فإنه حدثنا ابن أبي كريمة عن أبي جعفر عن رسول الله ملي أنه دعا اليهود فسألهم فحدثوه حتى كذبوا على عيسى عليه الصلاة والسلام فصعد النبي علي المنبر فخطب الناس فقال: إن الحديت سيفشو عني فما آتا كم عني يخالف القرآن فليس عني ه فظاهر هذا السبب يفيد أن المخالفة التي يرد بها الحديث هي التي تناقض القرآن أو توصل إلى تبديله كما فعل اليهود. وتلك دعوة من رسول الله إن صح الحديث سالى التثبت في قبول الأحاديث وعدم التساهل في الأخذ بكل ما يوى عنه. وهذا ينطبق على الحديث الشاذ الذي حذر أبو يوسف من قبوله في يول مقالته.

<sup>(</sup>١) الموافقات للشاطبي جـ ٣ ص ١٨ و ١٩

<sup>(</sup> ٢ ) س ٢١ ما بمدها رخلاصة الكلام أن الحديث إن صح فهو محمول عل نوع خساص من الأحاديث ولا يصح القول به عل إطلاقه . وهو بهذا المعنى لا يقيد هذه الطائفة في مدعاها .

ويمين ذلك ما جاء في بمض روايات هذا الحديث رواها أبو هسريرة بلفظ و أنه ستأتيكم عني أحاديث مختلفة فما أتاكم موافقاً لكتاب الله وسنتي فهو منى وما أتاكم مخالفاً لكتاب الله وسنتي فليس منى م، فهذه رواية صريحة في رد الأحاديث المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله ولا ينطبق ذلك إلا على الأحاديث المخافة أو المكذوبة ، والله أعلم ،

فظهر بهذا أن السنة الصحيحة حجة يجب العمل بها، ومن أنكر حجيتها كان خارجاً عن الأسلام لأنكاره مقتضى الدليل القطعي لكن ذلك النسبة السنة في جلتها، لأنها ليست كالقرآن في طريقة النقل، فالقرآن نقل بطريقة التواتر مشافهة وكتابة لا تختلف آياته في ذلك أمن أنكر آية منه كان كافراً خارجاً عن الأسلام، وأما السنة فكان عماد نقلها السماع والرواية فتمددت أسانيدها واختلفت طرق ثبوتها، ودخل في طريق روايتها من يوثق به ومن لا يوثق به فنشأ عن ذلك تفرقة العلماء بين بعض السنة وبعضها الآخر في قبولها لها والاهتاد عليها وفي تكفير منكر بعضها دون البعض الآخر .. لأنه تبين أن منها ما نقل كنقل القرآن ومنها ما دون ذلك.

وهذا يبعرنا إلى الكلام على أنواع السنة . وحكم كسل نوع منها وموقف العلماء من تلك الأنواع .

## أنواع السنة باعتبار سندها (١) الذي وصلتنا به

#### غېيد :

قسم العلماء السنة بهذا الاعتبار إلى أقسام اختلفوا في عدها . وهذا التقسيم السنة قبل عصر التدوين في العصور الثلاثة السابقة عليه وهي العصور التي كان عاد نقلها فيها على الرواية والسماع ، أما بعد تدوينها فقد توافرت الدواعي لنقلها حتى صار الحديث الذي رواه واحد أو اثنان يرويه وينقله العدد الكثير مسن القراء .

إذاً كان لنقل السنة فترنان من الزمن. فترة الرواية والساع وفترة الكتابة والتدوين ، ولو كانت السنة دونت من أول الأمر كما دون القرآن لما اختلفت عنه في النقل هذا الاختلاف الكبير.

فكتابة القرآن في عصر نزوله وإعادتها بعد ذلك مدم حرص القائمين على الشريعة في كل عصر عليها والمناية بضبطها جمل القرآن طريقاً آخر لنقله يتماون مع طريق التلقي عن القراء الحافظين له حتى نقل يجميع آياته بالتواتر المزدوج فكان ثبوته قطمياً لا اختلاف فيه .

<sup>(</sup>١) المراد بالسند هو الطريق الذي نقل به الحديث وهو سلسلة الرواة الذين نقاوه عن رسول اله إلينا .

وأما السنة فليس لها إلا طريق واحد هو طريق الرواية والساع. ولما كان الفرض الأول لنقلها وروايتها هو العمل بما فيها من أحكام فلم تكن ثرو إلا عند الحاجة إليها إذا لم يوجد الحكم صراحة في القرآن أو وجد مجملاً فيه يعتاج إلى التوضيح ، ولقد صدرت السنة عن رسول الله موزعة على فارة الوسالة وأصحابه الذين سمعوها منه لم يسلموا كلهم في وقت واحد كما لم يتيسر لكل من آمن به أن يعضر مجالسه كلها.

كما أن الأحاديث التي قالها لم تكن كلها في درجة واحدة . فمنها ما كان يذكره في أكثر من مناسبة لتكرر الحاجة إليه ، ومنها غير ذلك ومن هنا جاء اختلافهم في حفظها وروايتها .

وإذا عرفنا أنها نزلت بمعناها فقط وليس لها عبارات محددة أمرنا بالوقوف عندها وأن الممنى الواحد يؤدي بأكثر من عبارة ، وأن رسول الله كان يسأل عن الحكم الواحد في أوقات مختلفة وفي مناسبات متعددة فيجيب السائل بما يناسبه من العبارات التي تختلف في ترتيبها وطولها وقصرها . لأن المقصود هو الممنى ولذلك أجيز لهم الرواية بالممنى .

إذا عرفنا ذلك أدركنا السر في اختلاف عبارات الحديث الواحد.

فقد يكون أحد الرواة سمعه في مناسبة بصيفة خاصة فيرويه بهذه الصيفة بينا سمعه غيره في مناسبة أخرى بلفظ آخر رواه به .أو سمعه صحابيان في وقت واحد فحفظ أسدهما عبارة الرسول ووعاها ثم رواها كما سممها، ونسى الآخر اللفظ ولكنه وعي المني قمبر عنه بعبارة من عنده .

يعد هذا التمهيد نعود إلى أصل المومنوع فنقول

تنقسم السنة باعتبار سندها إلى ثلاثة أقسام.متواتره ومشهورة وآحاد، وهذا

تقسيم عامة الحنفية وقسمها غيرهم من الفقهاء إلى نوعين متواترة وآحاد (١).

وهذا الاختلاف في التقسيم قالوا عنه إنه يرجع إلى الاصطلاح ولا مشاحة فيه . ونحن لا نوافقهم على أن المسألة بجرد اصطلاح . بل إن الاختلاف يرجع إلى أمر وراء الاصطلاح . وهو أن الفقهاء قرروا أن السنة قاضية على الكتاب ثم اختلفوا في مدى ذلك القضاء . فمنهم من يذهب إلى أنها متى ثبتت تخصص العام فيه وتقيد مطلقه وتبين بحمله كما أنها قد تنسخ ، ومنهم من يذهب مذهبا وسطا فيدى أن السنة التي تقضي على القرآن هي التي تساويه في نقلها وثبوتها أو تقاربه في ذلك ، وأما ما عدا ذلك فليست في مرتبته فلا تقضي عليه ، ومن هنا قالوا : إنها إما متواترة أو مشهورة أو احاد .

وسنكتفي هنا بذكر تقسيم الحنفية وإليك تعريفاتهم للأقسام مسم بيان حكمها .

السنة المتواترة (٢) : هي التي رواها جمع يحيل العقل اتفاقهم على الكذب

<sup>(</sup>۱) وحديث الآحاد عند هؤلاء إن رواه واحد فقط في إحدى مراتبه وإن كان رواته أكثر فهو في غيرها فهو الفريب ، وإن رواه اثنان في احدى مراتبه وان كان رواته في غيرها أكثر فهو العزيز ، وان رواه ثلاثة فأكثر فهو المشهور أي المستفيض . بأن يكون الحديث ثلاثة أسانيد برواة مختلفة فصاعدا ولا ينقص في كل مرتبة عن ثلاثة . هكذا فقله صاحب مسلم الثبوت ج ٧ من ١٩١١ ، وبقول النووى في التقويب في أول شرح الكرماني لصحيح البخاري ص ٣١ : إذا أنفرد عن الزهري وشبه بمن يجمع حديثه وجل بحديث نعى غريبا فإذا انفرد اثنان أو ثلاثة عمى عريزا، فإن رواه الجماعة سمى مشهورا .

<sup>(</sup>٧) التواتر لغة ؛ تماتب الأشياء واحد بعد واحد بفترة هـن الزمن ومنه قوله تمالى : ﴿ ثُمَّ السَّا وَسَلَّمُ اللّ أرسلنا وسلنا تترى ﴾ ، أي وسولا بعد وسول بينهما فترة .

رفي الاصطلاح : عبارة عن توارد الأخبار على السمع خبراً بعد خبر لكن بشرط أن يكثر

على رسول الله عن جسم مثلهم إلى رسول الله ، فهي في جميع مراحلها مستوية فأول السند كآخرة ووسطه كأوله وآخره ، وإذا كانت كذلك انتقى عنها شبهة الكذب والاختلاق ، وإذا انتفت عنه هذه الشبهة تساوى المنقول بالمسموع من رسول الله ، والمسموع منه حتى لا شبهة فيه كا بينا ذلك من قبل فالمعتبر في الجمع الناقل لها حكم المقل باستحالة اتفاقهم عادة على الكذب والاختلاق ، وهذا يختلف باختلاف الزمن والأحوال فقد يكون الجمع كبيراً ومع ذلسك لا يحكم المقل بذلك لوجود غرص فحولاء الجمعين من أجله اتفقوا على النقل .

وقد يكون قليلا ولا غرض لهم ولا مصلحة في هذا الاتفاق فيحكم المقل باستحالة التوافق على الكذب فيفيد خبرهم الملم اليقيني يصحة النقل والنسبة لمن فقلوا عنه .

الأخبار إلى أن يحصل العلم بقولهم و التواتو هو خبر جاحة عليد بنقده الدلم قلبس له عدد محصور كما يقول ابن قدامة في ووضة الناظر وجنة المناظر ص ١٥ وعبارته و والصحيح أنه لبس لمسه عدد محصور قاط لا قدري متى حصل علمنا بوجود مكة روجود الأنباء ولا سبل إلى معوفته فإنه لو قتل وجل في السوق وانصول بجاحة فأخبروا يعتقة قإن تول الأول يحرف المطن والثاني والنائب يؤكده و ولا يالابيد حتى يعيد ضرورها لا يمكننا تشكيك أنفسنا فيه و فسلم تصور والثالث يؤكده على المحطة التي حصل فيها العلم ضرورة وطفط حساب الخبرين وعددهم الأمكن الوقوف عليه ولكن دواد تلك المحطة حسير فإنه يالابيد قرة الاحتفاد الابتاب الخبرين وعددهم الأمكن الوقوف عليه ولكن دواد تلك المحطة حسير فإنه يالابد ضوء الاحتفاد الابتابي إلى حد الكيال مقالك العبي الميل أن يبلغ حد التكليف ولزايد ضوء الصبح إلى أن ينتهي إلى حد الكيال مقالك تعذر ط القرة البشرية إدراكه و قاما ما قعب إليه الخصصون بالأهـداد لتحكم قامد لا ينامب القرض ولا يدل عليه و وتمارض أقوالهم يدل ط فسادها .

قَالَ قَيل ؛ فَكَيْف تعلون سعمول العام بالتواثر وأنتم لا تعليون أقل عدده ، قلنا ؛ كبا تعلم أن الحبيز مشيع والماء مرو وإن كنا لا تعلم أثل مقدار يجسل به ذلك .

فتستدل بحصول العلم الضروري على كمال العدد لا أنا نستدل بكمال المعد عل سعمول العلم » أ هـ روابع كذلك أصول السرخس م ٢ ص ٢٩٤

أما ما ذهب إليه ذاهبون من تحديد عدد معين فيهمن كونه لا يقل عناربمة أو خمسة أو اثني عشر أو سبعين أو ثلاثمائة واثني عشر أو عدد لا يحصرهم المد فكل ذلك لم يقم عليه دليل صحيح (١).

## والتواتر نوعان : لفظي ومعنوي

فالتواتر اللفظي: هو أن يتفق ما يرويه كل واحد من هذا الجمع مع ما يروبه غيره في اللفظ. وقد اختلف العلماء في وجود هذا النوع من التواتر في السنة ، فأنكر وجوده جماعة (٢) واعترف بوجوده آخرون وهو الصحيح.

وسبب هذا الاختلاف أن هذا النوع في السنن قليل جداً. فبحث عنه باحثون فلم يعثروا عليه بينا وجده غيرهم فقالوا: إن حديث « من كذب على متعمداً فليتبوأ مقمده من النار » من هذا النوع فقد رواه بهذا اللفظ نحو المائة من أصحاب رسول الله ، ورواه عنهم أكثر من هذا العدد ولم تختلف ألفاظه في جميع الأسانيد .

كما قالوا إن حديث المسح على الحفين منه فقد رواه نحسو سبعين صحابياً

<sup>(</sup>۱) راجع إرشاد الفعول ص ۳ ۽ ، الاحكام في أصول الاحكام لابن حزم ج ١ ص ۽ ١٠ و ص ه ١٠ ، وروضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ص ١ ه وقد تقدمت عبارته ،

<sup>(</sup>٧) قال صاحب المسلم ج ٧ ص ١٧٠:المتواتر قيل لا يرجد ولملهم شرطوا عدم الأحصاء، وقال ابن المسلاح لا يرجد ، وهذا مبالغة منه والا فحديث المسع على الحفين وحديث : هويل للأعقاب من النار وحديث : الشفاعة ، وحديث الحساب وعذاب القبر ، وحديث النظر إلى الله تمالى في الآخرة ،وحديث الأذان والأقامة وغيرها كلها متواترة ،

واستمر نقله بصيغة واحدة '''. حتى نقل عن أبي حنيفة أنه قال: « ما قلت بالمسح على الحفين إلا لأنه جاء مثل ضوء النهار وأخاف الكفر عــــــلى من أنكره » '''.

والتواتر المعنوي: وهو أن يكون ما يرويه هذا الجمع نحتلفاً في الألفاظ فيرويه كل واحد أو كل جماعة بلفظ يختلف عما يرويه الآخرون به . لكن هذه الألفاظ المختلفة متفقة على معنى مشترك ، فالمعنى واحد والعبارات المعبرة عنه نختلفة ، وأمثلة ذلك في السنة كثيرة منها حديت: ولا تجتمع أمتي على ضلالة ، فقد روى بطرق كثيرة وعبارات متعددة تتفق كلها على معنى واحد وهو عصمة الأمة من اجتاعها على الضلالة . كما يقول صاحب مسلم الثبوت .

وأكثر ما يكون هذا النوع في السنن العملية التي فعلها رسول الله ونقلها أصحابه عنه بالفعل تارة وبالقول تارة أخرى ، فيقولون فعل رسول الله كذا ثم ينقلها من جاء بعدهم كذلك مثل قولهم : قضى رسول الله بالشفعة في كل شراد لم يقسم .

<sup>(</sup>۱) والحق أنه سنة فعلية نقلها أصحاب رسول الله عنه بالفاظ متقاربة منها ما رواه أصحاب السنن عن جرير بن عبد الله انهقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نوضاً ومسع على فيه وعن المفيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقصي حاجته ثم توضاً ومسع على خفيه وقلت يا رسول الله أنسيت بهذا أمرني ربي عز وجل» ووقال الحسن البصري حدثني سبعون من أصحاب رسول الله أن رسول الله كان يمسع الحقين ما عن الصحابة اختلاف لأن من روى عنهم إنكاره فقد ووى عنه إثباته ، وقال الحافظ ابن حبور في فتح الباري .. وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسع على الحقين متواتر واجم فيل الأوطار جما ص ١٥٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) مسلم الثبوت ج ۲ ص ۱۲۰

### حكم السنة المتواترة :

لما كان هذا النوع من السنة ثابتاً قطماً عن رسول الله فهو يفيد علم البقين بنسبته إليه ويتحتم الآخذ به عند الاستنباط ولا يقل عن القرآن في ذلك ومن ثم يجب الممل به ولا يجوز الاختلاف فيه إلا من جهة دلالته إن كان فيه احتمال في الدلالة ، وبعبارة أخرى يأخذ حكم القرآن في الثبوت والدلالة ، فثبوته لا على للاختلاف فيه ، وأما دلالته فإن كانت قطعية تحتم العمل به ولا يجوز تأويله ولا صرفه عن ظاهره ، وإن كانت ظنية لاحتمال أكثر من معنى فيكون موضع الاجتهاد .

والسنة المشهورة (١): هي ما رواها عن رسول والله واحد أو اثنان أو أي عدد لم يبلغ حد التواتر من الصحابة ،ثم يرويه عن الصحابة من التابعين جمع التواتر ، ثم يرويه من تابعي التابعين جمع التواتر أيضاً .

فهذا النوع أخذ شبها من المتواتر وشبها من الآحاد ، أو هو مزيــــج من المتواتر والآحاد لأنه آحادي الأصل في طبقة الصحابة متواتر بعد ذلك .

ومثاله: الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب عن رسول الله أنه قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى، ما نوى » فقد اشتهر بين التابعين ومن جاء بعدهم فرواه من كل من الطبقتين جماعة بلغت حد التواتر.

<sup>(</sup>١) وهذه التسمية ترجم إلى ما روى عن أبي حنيفة وأصحابه من عبارات تشير إلى ذلك. منها قول أبي حنيفة بأخذت بسنة رسول الله والآثار المسحاح منه التي فشت في أيدى الثقات النع - وقول أبي يرسف : عليك من الحديث بما تعرف العامة وأياك والشاذ منه ، وقوله : فأياك وشاذ الحديث وعليك بما عليه الجماعة من الحديث وما يعرفه الفقهاء ، واجع كتاب الرد على سير الأوزاعي لأبي يوسف ص ٢٤ ، ص ٣١ ٠

ومنه حديث : ﴿ إِنَّ اللهُ قد أعطى كُلَّ ذي حق حقه فلا وصية لوارث ﴾ فقد كثر رواته بمن جاء بعد الصحابة . بل مال الأمام الشافعي الى القول بأنه حديث متواتر (١) .

حكم السنة المشهورة: هذا النوع من السنة يفيد علماً يقرب من اليقين الذي يفيده المتواتر عند الحنفية. وسموه علم الطمأنينة (٢). ويجب العمل به ويرقى إلى مرتبة السنة المتواترة من جهة حكمه على الكتاب فيخصص عامه ويقيد مطلقه ،بل ويجوز نسخ القرآن به ،ولكنه يختلف عنه في أن منكره لا يكفر كمنكر المتواتر بل يضلل أي يحكم بأنه ضال مخطىء لأنه لا يفيد القطع ينسبته إلى الرسول بل يفيد القطع بنسبته إلى من رواه من الصحابة ، وأما المتواتر فيفيد القطع بنسبته إلى رسول الله فافترقا من هذه الناحية ،

وسنة الاحاد أو أخبار الاحاد : هي التي لم تبلغ في روايتها حد التواتر أو حد الشهرة بأن يرويها واحد أو أكثر لا يبلغ عـدد التواتر في طبقتي الصحابة والتابعين .سواء بلغ رواتها في الطبقة الثانية هذا الحد أولا .

حكم سنة الاحاد . إنها تفيد الظن في ثبوتها عـن رسول الله ، ويجب العمل بها فيما تفيده من أحكام عملية فقط ، لأنه لا يعمل بها في الأمور الاعتقادية لأن

<sup>(</sup>١) قال في الأم: رجدنا أهل القتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمفازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: « لا وصية لوارث» ويأثرونه عن حفظوه فيه ممن لقوه من أهل العلم فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد، وقد الفخر الرازي في كون هذا الحديث متواتراً ، واجع نيل الأوطار ج ه ص ه ٣

<sup>(</sup>۲) ومعنى الطمأنينة أنه يثبت العلم به مع بقاء نوعهم الغلط أر الكذب ولكن لرجعان جانب العدق تطمئن القاوب إليه فيكون ذلك علم طمأنينة مثل ما يثبت بالظاهر لا علم اليقين أصول السرخسي ج ١ ص ٢٨٤

## ألملاوب فيها اليقين والعلم . وهي لا تفيد إلا الظن

## حجية أخبار الآحاد من السنة

ومع ما قدمناه من أن السنة حجة في جملتها وأن حجيتها ثابتة بالدليل القطمي من الكتاب وإجماع الصحابة . فقد وقع الاختلاف في حجية هذا النوع من السنة ما بين مغال يذهب إلى أنها تفيد الحكم قطعاً ومفرط ينكر حجيتها ومعتدل يذهب إلى أنها حجة ظنية . وليس هنا مجال بسط الكلام على هذه المذاهب فسنكتفي بتوضيح مذهب الجمهور الذين يقولون إن خبر الواحد حجة ظنية لعدم القطع بنسبته إلى الرسول ، وأنه موجب العدل لكن يجب الاحتياط في قوله والتثبت من صحة نسبته حتى لا يدخل في شرع الله مسا ليس منه ثم نرد شبه المنكرين فنقول .

ثبت أن رسول الله أرسل الأفراد إلى البلاد في زمنه لتبليغ أحكام الشريعة والحكم بين المتخاصمين فاو لم يكن خبر الواحد موجباً للعمل لكان إرسالهم عبثاً ولما اقتصر الرسول على إرسال واحد لكل جهة ، فبعث أبا بكر واليا على الحج سنة تسع فأقام لهم مناسكهم وأخبرهم عن رسول الله بمالهم وما عليهم ، وبعث علياً في قلسك السنة فقرأ عليهم في مجمسهم يوم النحر آيات من سورة براءة ، وبعث قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وابن نويدة إلى عشائرهم بعلمهم ، وبعث معاذ بن جبل إلى اليمن وبعث أمراء السرايا والولاة وبعث الى الني عشر ملكاً يدعوهم إلى الإسلام راجع رسالة الشافعي ص ١٤٥٤.

فإن قيل إن اخبار إرساله لكل مبعوث منهم رويت بطريق الآحاد فيؤول الأمر إلى الاستدلال على حجية خبر الآحاد بخبر الآحاد . وهو غير مقبول في منطق الاستدلال ، قلنا نعم إن خبر إرسال كل واحد وإن روى من طريــــق

الآحاد إلا أن روايات أخبار هذه البعوث في مجموعها دلت على معنى واحسد وهو اكتفاؤه بإرسال الأفراد فينتقل إلى النواتر المعنوي وهو يفيد القطع كما سبق بيانه وبمثله تثبت القواعد الأصولية •

على أن الرسول نفسه قيل خبر الواحد وعمل به وهو المبلغ عن الله. من ذلك أنه قبل خبر سلمان الفارسي في الصدقة والهدية إذ جاءه بطبق فيه وطب وقال : هذا صدقة فلم يأكل صلى الله عليه وسلم منه لأنه لا يأكل الصدقات كما قال : إنها محرمة على محمد وآل محمد وأمر أصحابه بالأكل منه. ثم جاءه بطبق آخر وقال : هذا هدية فأكل وأمر أصحابه بالأكل .

فعل هذا مع أن المخبر هو سلمان الفاردي وحده (١) .

ومن ذلك . أنه جاءه أعرابي وقال :رأيت الهلال ، فقال له . أتشهد أن لا إله إلا الله ، قال نعم ، قال : أتشهد أن محمداً رسول الله ، قال : نعم : فصدقه وعمل بمقتضى خبره فأمر بلالاً أن يؤذن في الناس بالصوم (٢) .

ثم إنه حض الأفراد على تبليغ ما يسمعونه منه عليه السلام . فيما رواه

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواء الأمام أحمد بلفظ عن سلمان الفارسي ؛ أتيت النبي سلى الله عليه وسلم وأنا مملوك قفلت الله عليه وسلم وأنا مملوك قفلت هذه الله المدينة أمر أصحابه فأكلوا ولم يأكل ، ثم أتيته بطمام ففلت ؛ هذه هدية أهديتها إليك أكرمك بها فإني وأيتك لا تأكل الصدقة فأمر أصحابه فأكلوا وأكل ممهسم و ثيل الأوطارج ٦ ص ١٧ .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة عن عكرمة عن ابن عباس قال : جاء أعرابي إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : إني رأيت الهلال يعني ومضان فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله قال : نعم ، فقال : أتشهد أن محمداً رسول الله، قال: نعم ، قال : يا بلال اذن في الناس فليصوموا غداً » نيل الأوطار ج ٤ ص ١٥٩ .

أنس بن مالك وعبد الله بن مسعود عنه أنه قال : «نضر الله امرأ سمع عني جديثاً فوعي فرواه كما وعى فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » (١١) •

وان اصحاب رسول الله كانوا يماون بأخبار الآحاد في الوقائع الكثيرة التي لا حصر لها ، ولم يؤثر عنهم التوقف في قبولها والعمل بها إلا إذا وجدما يقتضي هذا التوقف من وجود معارض للحديث المروى أقوى منه أو ناسخ له أو ريبة في صدق راويه أو في حفظه أو زيادة في الاحتياط، والتثبت بدليل أنه إذا زال الشك عماوا به مع أنه لم يخرج عن كونه خبر آحاد فكان ذلك إجماعاً منهم على وجوب العمل بأخبار الآحاد ،

وعلى منهجهم سار من جاء بعدهم من الأئة أصحاب المناهب فشرط كل واحد منهم لقبوله شروطاً يتوفر معها - إذا تحققت -الاطمئنان لصحة الحديث، وإليك توضيح ذلك .

### موقف الصحابة من أخبار الآحاد

قلنا إن أصحاب رسول الله أجموا على قبول أخبار الآحاد فيما روى عنهم من وقائع عديدة في العمل بها يعرف ذلك المتبع لتلكالوقائع في كتب الحديث والآثار . وما روى عن بعضهم من التوقف في قبول بعض ما روى منها إنما كان التثبت والاحتياط عند الارتياب في الراوي أو لمارضة المروى لما أقوى منه أو لكونه منسوخا إلى غير ذلك – وهي وقائع تكاد تكون معدودة اختلفت فيها أسباب الرد أو طرق التثبت .

<sup>(</sup>١) مسلم الثيرت ج ٧ ص ١٤٠

فنهم من كان يطلب من الراوي شاهداً يشهد معه بأنه سمع الحديث من رسول الله ، فيإذا أتى به قبل ما رواه وعمل بمقتضاه ، ومنهم من كان يحلف الراوي عند الشك فإذا حلف صدقه وقبل حديثه ، ومنهم من كان يرد الحديث لعلمه أنه منسوخ ، ومنهم من كان يرده لأنه معارض لكتاب الله فلا يرقى إلى درجته ، ومنهم من كان يرده لأنه غير معقول المعنى إلى غير ذلك ،

من ذلك ما رواه الحاكم عن أبي شهاب عن قبيصة بن ذؤيب قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر فقالت : إن لى حقاً في مال ابن ابنة مات . فقال : ماعلمت لك في كتاب الله حقا ولا سمعت عن رسول الله فيه شيئاً ، وسأل فشهد المغيرة ابن شعبة أن رسول أعطاها السدس . فقال : ومن سمع ذلك ممك فشهد محمد ابن مسلمة فأعطاها أبو بكر المدس (۱) .

ومنه ما رواه الشيخان والإمام مالك وأبو داود عن أبي سعيد الخدري قال: كنت جالسا في مجلس من مجالس الأنصار فجاء أبو موسى فزعاً له ، فقالوا ما أفزعك ، قال: أمرني عمر أن آتيه فأتيته فاستأذنت ثلاثاً فلم يؤذن في فرجعت ، فقال: ما منمك أن تأتينا ، قلت: إني أتيت فسلمت على بابك ثلاثاً فلم تردوا على فرجعت ، وقد قال رسول الله: وإذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجم ، قال: لتأتيني على هذا بالبينة ، فقالوا لا يقوم إلا أصغر القوم، فقام أبو سعيد الخدري معه فشهد له: فقسال عمر لأبي موسى: إني لم أتهمك ولكنه الحديث عن رسول الله (٢) ،

ومن ذلك ما روي عن علي أنه قال : كنت إذا سممت من رسول اللَّبحديثاً

<sup>(</sup>۱) و (۲) همسلم الثبوت ج ۲ ص ۱۳۲، ص ۱۳۳ . وراجع أيضا فتح الباري ج ۱۱ ص ۲ درما بمدها .

نفعني الله بمسا شاء أن ينفعني منه وإذا حدثني غيره حلفته ، فإذا حلف صدقته ، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : دما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ركمتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له .

كما روي عنه أنه رد الحديث الذي رواه معقل بن سنان الأشجعي وهو أن رسول الله قضي في بروع بنت واشق الأشجعية – وقد مات عنها زوجها ولم يفرض لها صداقاً – بأر لها مهر مثلها وعليها العدة . فقال : لا ندع كتاب ربنا لقول أعرابي بوال على عقبيه ، وكان يقضي بأن لا مهر لها ، بينها قبله عبد الله بن مسعود وسر به لما وافق اجتهاده في المفوضة .

ومن ذلك ما روي عن سمدين أبي وقاص أنه رد الحديث الذي رواه عبد الله ابن مسعود من أن رسول الله كان يطبق يديه ويضعهما بين فغذيه في الركوع ولم يعمل به لأنه روي عن رسول الله أنه كان يضع يديه على ركبتيه حين ركوعه وأمر أصحابه بفعل ذلك وقد كان هذا بعد ما كان يطبق يديه ويضعهما بين فخذيه فيكون المتأخر ناسخا المتقدم.

فقد اتفقاعلى أن الرسول كان يضع يديه بين فخذيه في الركوع أولا ثم وضع يديه على ركبتيه ثانيا وأمر بكل منهما حين فعله الولكتهما اختلفا في أن العمل الثاني ناسخ للأول كما يرى سعد الو أن الثاني لم يكن إلا رخصة كما يرى عبد الله بن مسمود لأن بعض الناس كانت تلحقهم المشقة في التطبيق مع طول الركوع فكانوا يخافون الوقوع على الأرض فأمرهم الرسول بوضع اليدين على الركبتين تيسيرا لهم .

ومن ذلك ما روي عن عائشة أم المؤمنين أنها لم تقبل الحديث الذي رواه أبر هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: د إذا استيقظ أحدكم من نومه

فليغسل يده قبل أن يضعها في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده » ردث هذا الحديث قائلة : كيف نصنع بالمهراس(١) « وهو الحجر الكبير الذي ينقر وسطه ليوضع فيه الماء » ومعنى كلامها أن هذا الحديث والعمل به يؤدي إلى الحرج فيكون معارضا للنصوص الكثيرة النافية للحرج في هذه الشريعة فلا يعمل به .

ومن ذلك أن ابن عباس رد الحديث الذي رواه أبو هريرة: « من حل جنازة فليتوضأ » قائلا : « لا يلزمنا الوضوء من حمل عيدان يابسة » يشير بذلك إلى علة الرد وهي أنه غير معقول المني (٢) .

هذه بعش حالات رد فيها : فقهاء الصحابة أحاديب الآحاد ، وهي كما ترى لا تدل على أنهم كانوا يرفضون هذا النوع من الحديث لأنه خبر آحاد

<sup>(</sup>١) والآمدي في الأحكام ج ١ ص ٢٠٧ يقول: إن ابن عباس رد هذا الحديث بقوله ؛ فياذا نصنغ بالمهواس « وقد كان حجرا عظيماً يصب فيه الماء لأجل الوضوء ثم قال ؛ وقد وافق ابن عباس عبى ما تخيله من الاستبماد عائشة حيث قالت ؛ جرحم الله أبا هريرة لقد كان وجلا مهذارا فماذا نصنع بالمهراس ، وفي التقرير والتحبير ج ٣ ص ، ٣ أن ذلك الانكار منسوب إلى ابن عباس وعائشة ثم قال ؛ إن هذا المنسوب لهما لا وجود له في كتب الحديث كها قال شيخنا الحافظ ، وإنها الذي قال ذلك وجل أسمه قيس الأشجمي وأن أبا هريرة قال ؛ له نموذ بالله من شركه ،

<sup>(</sup>٧) وفي نظري أن هذا الرد يكون مقبولا أن لو كان الأمر بالرضوء ممللا بعمل الجنازة وأنه مطلوب ببعده. وأنه مطلوب بعده • ولم لا يكون الغرض منه الاستمسداد المسلاة على الجنازة ان أراد حملها ويكون التقدير ؛ من أراد حمل جنازة فليتوضأ ، فالأمر بالرضوء ليكون المشيع للجنازة مستعدا المسلاة مثل قوله تعالى « إذا قمتم إلى الصلاة فاغساوا وجوهكم • • • • الآية فإن تقديرها : إذا أردتم القيام للصلاة فاغساوا وجوهكم • وحينئذ لا يستكون الوضوء مطاوا بعد حمل الجنازة ولا أن يحملها فيذاته موجب للوضوء .

بل لأمروراء هذا وهو ما بيناه من المعارضة لما هو أقوى منه أو لكونه منسوخا أو للشك في صحته بدليل أنهم كانوا يقبلونه ويعملون به إذا ما زال الشك بشهادة صحابي آخر أنه سمعه من رسول الله أو بجلف الراوي أنه سمعه كما حصل من أبي بكر وعمر وعلي ، والحديث بعد شهادة آخر أو حلف الراوي لم يخرج عن كونه حديث آحاد . فلا وجه لمن تمسك بهذه الوقائع وجعلها دليلا على أن خبر الواحد من السنة لا يوجب العمل .

كما أنه لا وجه لمن جعل الأمور السابقة طرف للصحابة في العمل بأخبار الآحاد فيقول : طريقة أبي بكر كذا ، وطريقة عمر كذا ، وطريقة على كذا ، وطريقة عائشة كذا ، لأن هذه ليست طرقاً بالممنى المتمارف حيث أن الطريقة هي السبيل الملتزم في العمل التي لا يحيد عشها صاحبها .

ونحن نقول لهم : هل النزم أبو بكر وعمر في كل ما روي لهما أن يطلبا شاهداً آخر ؟ وهل اختصت عائشة برد الأحاديث لوجود المعارض الأقوى ؟ وهل النزم علي بتحليف الزاوي وقبل كل ما روي له بذلك ولو كان معارضاً بما هو أقوى منه أو كان منسوخا ؟

وهل اختص سعد بن أبي وقاص برد الأجاديث لكونها منسوخة ؟

وهل اختص ابن عباس برد الأحاديث لكونها غير معقولة في نظره ؟

لا يستطيع أحد أن يجيب عن كل هذه الأسئله بنعم ، لأن هذا الجواب يخالف الواقع .

ألا ترى أن عمر رد حديث فاطمة بنت قيس الذي تقويل فيه : « بتزوجي طلاقي فلم يجمل لي رسولِ الله نفقة ولا سكتى » رده بقوله: لا ناترك كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت . أحفظت أم نسيت .

مشيراً بذلك إلى معارضته لقوله تعالى في شأن المطلقات و أسكنوهن من حيث سكنتم من و بحدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ، فعسل ذلك ولم يطلب من الراوى شاهداً آخر(۱).

وأقد سأن يوما عما يجب في الجنين الذي أسقط بجناية على أمه فروى له حل بنمالك بن النابغة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضي في الجنين يسقط بجناية بغرة (٢) يعد ما قص عليه قصة، ذلك الجنين فقال : « لو لم أسم فيه لقضينا بغيره (٢)، ، قبل ذلك الجديث دون أن يطلب شاهدا آخر ، كما قبل خبر

(١) يقول الأمام الشاقعي في رسالته ص ٢٣٥: وما بعدها: لا يطلب عمر من رجل آخر إلا طل أحد ثلاث ممان : إما أن يحتاط في كون وإن كانت الحبة تثبت بغير الواحد فغير الأثنين أكثر وهو لا يزيدها إلا ثيوتا ويحتمل أن يكون لم يعرف المخسير فيقف عن خبره حتى يأتي غير يعرفه .

ويختمل أن يكون الخبر له غير مقبول القول عنده فيرد خبره حتى يجد غيره مسن يقبل . قول الداختمار .

(٣) النوة : مقدار من المال مقدر بنصف عشر دية الرجل أو عشر دية الرأة ، وهسو خمسيانة دوهم وسميت غرة لأنها أول مقدار الدية ، مأخوذة من غرة الشهر أوله ولا فرق بين الذكر والآنش وإن كانت دية الرأة نصف دية الرجل ، وقصة هذا الحديث كا رواها أصحاب السنن عن حل بن مالك قال : كنت بين امرأتين فضربت إحداها الآخرى بمسطح فقتلها وجنينها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها ، نيل الأوطسار حدد عدد د.

(٣) وفي التقرير التحبير ج ٧ ص ٢٩٩ أقرب لفظ فيا نقل عن عمر وقفت عليهما أخرج الشاقمي عنه في الآم فقال عمر ؛ إن كدفا أن نقضي في مذا برأينا ، وعند أبى دارد فقال عمر ؛ الشاقمي عنه في المسلم أسمع بهذا لقضيتا بغير أعذا ، قال عذا في مسألة تعارض خير الواحد والقياس » .

عمرو بن حزم في دية الأصابع أن في كل واحد عشر من الإبل وتراك رأيه الذي يفاضل بينها .

وقد قال لابنه عبد الله حنيها سأله عن حديث المسح على الحقين الذي رواه له سعد بن أبي وقاص : نعم إذا حدثك سعد عن النبي سلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره .

وقد رد على حديث معقل بن سنان السابق بقوله: « لا نترك كتاب ربنا لقول أعرابي بوال على عقبيه » .

وعلى هذا نستطيع أن نقرر أن أصحاب رسول الله كانوا يقبلون أحاديث الآحاد ويعملون بها إذا اطمأنوا إلى صحتها فإن حدث شك تثبتوا فإن ظهر لهم أن الحديث صحيح عملوا به وإن كان غير ذلك ردوه.

ذلك هو موقف الصحابة من هذا النوع من الأحاديث ، ولما بعد الزمن وكثر الرواة وطالت سلسلة الرواية وضع العلماء لحديث الآحاد شروطا إذا توافرت فيه قبلوه وإلا ردوه .

من هذه الشروط شروط في الراوي حين سماعه الحديث وأخرى حين أدائه له (۱۱) و ثالثة في نفس الحديث من جهة لفظه ومعناه وليس هنا مجال تفصيل تلك الشروط بل نكتفي بذكر ما شرطه الأثمة أصحاب المذأهب الفقهية في العمل بهذا النوع من الحديث إجالاً .

<sup>(</sup>١) فشرطوا لصحة تحمل الحديث التمييز بأن يفهم الخطاب ويرد الجسواب ، والشيط وهو قوة الحفظ وعدم النفلة حتى لا يخلط يعض الأخبار ببعض سواء أكان مسلما أو غير مسلم ، وشرطوا لمصحة الأداء أن يستون الواوي بالنا عاقلا وقت الأداء قلم يقبلوا وواية غير البالغ لاحتمال كذبه اعتبادا على أنه غير مكلف فلا =

### موقف الأئمة من أحاديث الآحاد

لقد سار الأثمة في الطريق الذي سار فيه فقهاء الصحابة فأوجبوا العمل بخبر الواحد متى غلب على الظن صدروه عن رسول الله ولم يوجد ما يمنع من العمل به ككونه معارضاً لما هو أقوى منه أو كونه منسوخا أو غير ذلك بما يرد به الحديث يقف على ذلك المتتبع لفقههم حتى أن الواحد منهم إذا عمل برأيه ثم ظهر له حديث صحيح بخ لف رأيه ترك رأيه وعمل بالحديث . هذا قدر لا مراء فيه بل أكثر من هذا أنه نقل عنهم مقالة تدل على مبلغ تقديسهم لسنة رسول الله وحرصهم على إلزام أتباعهم بالعمل بها وترك ما يخالفها وهي وإذا صح الحديث فهو مذهبي به ومع اتفاقهم على هذا اختلفوا فيا يتحقق به الاطمئنان الصحة الحديث . فوضعوا الشروط والضوابط لقبول الأحاديث نقلت هذه الشروط صراحة عن بعضهم واستنبطها الأتباع للبعض الآخر ، ومن هناوضعت على بساط البحث وكان النظر فيها بجال . وإليك تلك الشروط .

مذهب الحنفية : استنبط عاماء الحنفية بما نقل عن إمامهم من اجتهادات الممل بخبر الواحد شروطاً ثلاثة في حين أته لم ينقل عنه وعن تلاميذه إلا قولهم إنا ناخذ بالسنة والآثار التي فشت على السنة الرواة ، وعليك من الحديث بما اشتهر على ألسنة الرواة وإياك والشاذ منه ".

أولها: ألا يعمل الراوي بخلاف ما رواهعن رسول الله، فإن خالف الراوي

<sup>=</sup> يؤاخذ بالكذب ، وأن يكون مسلماً عدلاً ، والمدالة الاستقامة وعدمالميل عن الحق. وتظهر بالقيام بالواجبات وتوك المحرمات والبعد عن الأفعال الحسيسة التي تنخل بالمروءة ، وأن يكون تأم الضبط ، بأن يسمع السكلام عن وعي ويفهم معناه الذي أريد به ثم يبقى عليه بدوام مذاكرته لحين أدائه واجع مسلم الثبوت ج ٢ ص ١٣٨ وما بعدها .

ما رواه بعمله أو فتواه فلا اعتبار لروايته بل المول عليه ما نقل عنه من عمل أو فتوى .

ووجهوا هذا الاشتراط ، بأن المفروض أن الرّاوي من الصحابة عدل ولا يمقل أن يترك المدل ما رواه رسول الله إلا وقد صح عنده حديث آخر ناسخ له ، وإلا كان ذلك طمناً في عدالته .

ولذلك لم يعملوا بالحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال : ﴿ أَيَّا اَمْرَأَةُ نَكُحت بِلا إِذَنْ وَلِيهَا فَنَكَاحُهَا بِاطْلَ ﴾ لأنها خالفته في العمل فزوجت بنت أخيها حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بــــكر حينما كان غائباً في الشام بدون إذنه وهو وليها.

ثانيها: ألا يكون الحديث وارداً في أمر واجب(١) تعم به البلوى أو في أمر يكثر وقوعه بين الناس ويحتاج الكثير منهم إلى معرفة حكمه.

<sup>(</sup>١) عبارة التحرير وشرحه التقرير والتحبير ج ٢ ص ه ٢٩ ، خبر الواحد فيا تعم به البلاى أي بحتاج إليه لكل حاجة متأكدة مع كثرة تكرره لا يثبت به وجروب دون اشتهار أر تلقي الأمة باللبول عند عامة الحنفية ، ومثل له بالحديث الذي رواه برة بن صفوان الذي يوجب الوضوء من مس القبل . ثم قال وليس منه الآحاد التي تفيد منة أو مندوبا كحديث غسل اليدين قبل الوضوء وحديث رفع اليديز في افتتاح الصلاة ، ٠٠٠ فاطلاق الاشتراط كها جاء في بعض الكتب الحديثة ليس كما ينبني كما أن التمثيل له بأحاديث تثبت منة أو مندوبا كذلك ، ولعلهم تابعوا شارح الملم الذي استظهر العموم سواء كان الخبر في مباح أو واجب أو عرم لم يقبل ولم يعمل به ويكون مردودا واستدل على التمميم بتمثيل فخر الأسلام بحديث الجمر بالتسمية في الصلاة الجهرية وغيره ج٢ ص ١٢٩ والآمدي في الاحكام جد ١ ص ١٩٨ الجر بالتسمية في الصلاة الجهرية وغيره ج٢ ص ١٢٩ والآمدي في الاحكام جد ١ ص ١٩٨ الأكثر وهو معلوم البطلان لا يجري فيه

وعلوا ذلك بأن مثل هذا الأمر بما تتوافر الدواعي على نقله فيكثر رواته حق يبلغ حد الشهرة ، فروايته بطريق الآحاد يورث الشك في صحة صدوره عن رسول الله . إذ لو كان صحيحاً لكثر نقلته ، لأن رسول الله ما كان يقتصر في مخاطبته بالواجبات على فرد أو أفراد بل كان يخاطب الجماعة ويكرر ذلك في كل مناسبة ، وكذلك أفعاله التي يجب الاقتداء بها ما كان يقتصر على فعلها أمام الأقراد ، ولأنه يؤدي إلى ترك الأكثرين الواجبات وهو معلوم البطلان ، فإذا روي واحد حديثاً من هــــذا النوع كان ذلك دليلا على وقوعه في سهو أو خطأ وبخاصة إذا روي عن غيره ما يفيد خلافه ،ولذلك لم يقبلوا الحديث الذي خواه أصحاب السنن عن بسرة بن صفوان أن رسول الله أمر بالوضوء من مس القبل لأن نواقض الوضوء يحتاج إلى معرفتها الخاص والعام وهذا السبب كثير التكرار وخبره هذا لم يشتهر، ولا يعقل أن رسول الله خص بسرة بتعلم هذا المحابة .

كما ردوا حديث الجهر بالتسمية في الصلاة الجهرية فإنه بمــــا يكثر وقوعه ، ولأنه قد ثبت عمل الحلفاء الراشدين بخلافه مدة عمرهم والصحابة كانوا يصاون خلفهم ، ومثل هذا لا يخفي عليهم (١٠) .

ثانتها : ألا يكون الحديث مخالفاً للقياس والأصول الشرعية إذا كان

<sup>(</sup>١) والحديث الذي لم يعملوا به هو ما دواه البخاري عن قتادة قال سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال : كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحن الرحيم يحسد كل كلمة . كما في نبيل الأوطار - ٢ ص ١٧٧ . وهذا الحديث مع عدم تعيينه عمسل التراءة إن كانت في الصلاة أو في غيرها معارض بما رواه احمد ومسلم عن أنس قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بسكو و حروعتمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحن الرحيم . وفي وواية يستفتحون بالحد لله رب المالمين وواية كانوالا يجهوون ببسم الله الرحن الرحيم في أول التراءة .

راويه غير فقيه . كا يقول بعض فقهاء الحنفية ، وعلاوا هذا الاشتراط بأن رواية الحديث بالمنى كانت شائعة بينهم (١) فإذا لم يكن الراوي فقيها وروي الحديث بالمنى حسب فهمه فلا يبعد أن يذهب شيء من المعنى الذي ينبني عليه الحكم حين تعبيره فيخطي في مراد الرسول فإذا جاء ما رواه مخالفاً للقياس والأصول ترك العمل به .

وبنوا على هذا الشرط رد" أبي حنيفة للحديث الذي رواه أبو هريرة من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تصروا الإبل والفنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر » وقالوا : إن راوية غير فقيه ، والعديث مخالف للأصول من وجهين .

الأول: أن حديث و الخراج بالفيان ، لا يوجب هنا ضمان اللبن المحاوب في المصراة لأن الناقة أو الشاة المشتراة صارت في ضمان المشتري . إذا هلكت هلكت عليه ولا يوجع بثمنها على البائع لأنها بملوكة له بعقد البيع ، ومقتضى هذا الضيان أن يكون ما يخرج منها من اللبن ملكاً له فلا يضمنه عند الرد .

والثاني: أنه على تسليم أنه مضمون عليه فإن الأصل في الضان أن يكون المثل أو بالنيمة ، وصاع التمر ليس مثل اللبن المعلوب ولا مساوياً لقيمته في جميع حالات الرد (٢) .

<sup>(</sup>۱) ورواية الحديث بالمنى مسألة مختلف فيها بين العلماء ط آواء أوجعها وأي الجمهور الذين يذهبون إلى جوازه الموجع السابق ص ١٦٦ متى كان الراوي عالماً بدلالة الألفاظ واختلاف مواقعها فإن كان جاملا بذلك حرم عليه ، واجع الاسكام للآمدي ج ١ ص ١٦٣ و ص ١٩٤٠ .

<sup>(</sup>٢) مقتضى هذا التوجيه أن يكون عدم الضمان في هذه الحالة البن الحادث بعد العقد أما اللبن الذي قبل العقد فلم بحدث في ملكه ، بل كان علوكا البائع وقابله جزء من الثمن الم

ملعب المالكية: اشترط المالكية للدمل بخبر الواحد ألا يكون مخالفا لممل أهل المدينة وحجتهم في ذلك: أن أهل المدينة عاشوا مع رسول الله وشاهدوا أفعالهوتابعوه فيها و ونقله عنهم من جاء بعدهم طبقة بعد طبقة ، فإذا جاء خبر الواحد مخالفا لهذا العمل المتوارث كان ذلك دليلا على عدم صحته ، لأن علهم بمنزلة مرويم فيكون خبر جاعة عن جماعة وهو أقوى في الاعتبار من خبر واحد عن واحد أو اثنين عن مثلهما . ومثلوا ذلك بالحديث الذي رواه ابن مسعود :أن الذي كان إذا أراد الخروج من الصلاة سلم سلامين أحدهما عن يساره . فإن الإمام مالكا لم يعمل به واحتفى بسلام واحد لأن أهل المدينة كانوا يسلمون سلاماً واحداً . ولم يسلم لم أصحاب المداهب الأخرى هذا القول لأن أهل المدينة ليسوا معصومين عن الخطأ حتى يكون فعلهم حجة يترك به الحديث .

ولقد خرج المالكية رد الإمام مالك لبعض أخبار الآحاد على أصل آخر هو ممارضة الخبر للأصول القطعية .

<sup>=</sup> فيجب ضانة ط الشتري عند الرد ، وبهذا يرد الوجه الأول ، ولما كان اللبن الحادث في ملك المشتري قد اختلط بما كان بماركا للبائم ولا يمكن تميز مقداره حتى تطبق عليه قاعدة الفمان، فلو جعل ضانه بالثل أو بالقيمة لثار نزاع بين البائم والمشتري لا يمسكن فصله ، وبهذا يرد الوجه الثاني .

على أن هذا الحديث قد رواه البخاري عن عبد الله بن مسمود وهو من كبار فقهاء المسحابة فكان يلزم الحنفية العمل بمتضاه .

والظاهر أن هذا الحديث لم يصل إلى الآمام أبي حنيفة عن طريق صحيح ، ولو كان صح عنده لعمل به ، يدل لذلك أنه حمل بحديث أبي هريرة الخالف للقياس وهو « من أكل ناسيا فليتم عل صومه فإن الله أطعمه وسقاه » وقال ؛ لؤلا قول الناس لقلت يقضى ، وفي وواية أخرى « لولا الرواية لقلت بالقياس . يقصد بذلك أنه لولا الحديث لقلت يقضي ، لأن الأكل والشرب يقوت ركن الصوم وهو مقتضى القياس والقاعدة .

فالشاطبي في موافقاته يقول: إن مالكا رد حديث ابن عمر في خيار المجلس لمعارضته قاعدة الغرر والجهالة القطعية لأن المجلس ليس له حد معروف ولا أمر معمول به فيه لجهالة مدته. ولو شرط أحد الخيار مدة مجهولة لبطل ذلك الشرط إجماعاً ، فكيف يثبت بالشرع حكم لا يجوز شرطاً بالشرع فقد رجع إلى أصل عنده. أن الحديث يرد لمعارضته الأصول القطعية ، لأن الأصول قطعية وخبر الواحد ظني ،

وهنا لو قال قائل: إن مذهب المالكية يشترط في العمل بخبر الواحد فوق عدم مخالفته لعمل أهل المدينة عدم مخالفتة للأصول الشرعية لما كان بجانباً للصواب •

مذهب الشافعية: لم يشترط الإمام الشافعي في العمل بخبر الواحد ما شرطه المالكية ولا ما شرطه الحنفية بل شرط فيه صحة السند والاتصال ، فإذا صح السند واتصل الحديث عمل به خالف عمل أهل المدينة أو لا اشتهر أولا ، فإذا عارض الحديث غيره من الأحاديث بحث عن الناسخ فإن وجد عمل به وترك المسوخ ، وإذا لم يجده فإن أمكن الجمع جمع بينهما أو أول بعضها حتى يزول التعارض بينهما .

ولشرط الاتصال لم يعمل بالحديث المرسل . وهو الذي سقط من سنده الصحابي إلا إذا انضم إليه دليل آخر يقويه ، رمن ثم عمل بمراسيل سعيد بن المسيب لأنه وجدها كلها مروية من طرق أخرى متصلة .

منهب الحنايلة: إنهم يوافقون الشافعية في عسده اشتراط شيء بما شرطه المعنفيه والمالكية وزادوا عليهم أنهم لم يشترطوا الاتصال ، بل متى صح السند عملوا به سواء كان متصلا أو غير متصل ، ومن ثم عملوا بالمراسيل وقدموها على القياس ، فمذهبهم أوسع المذاهب في العمل بالسنة .

ومن هنا نرى أن هؤلاء الأثمة متفقون على العمل بأخبار الآحاد متى صحت ولم يوجد لها معارض أقوى منها ، واختلافهم في الشروط جاء نتيجة احتياط كل واحد منهم بما يراه مفيداً للطمأنينة لصحة الحديث ولم يكن ذلك منهم تهاوناً في العمل بالسنة ، بل هو عين تقديرها والحذر من أن ينسب إلى رسول الله ما لم يقله .

#### مرتبة السنة من الكتاب

على ضوء ما قدمناه من أنواع السنة نستطيع أن نقول: إن السنة تقع في المرتبة الثانية بعد الكتاب في الاعتبار وهذا بالنسبة إلى البحث عن العكم ، فإن الباحث يتجه أولاً إلى كتاب الله فإن وجد العكم فيه مبينا انتهى بحثه ولا يلزمه أن يبحث عن المؤكد له من السنة ، وإن لم يحده فيه أو وجده مجملاغير مفصل اتجه إلى السنة البعث عن أصل الحكم أو عن المبين الموضع له . يدل الذلك المتقول والمعقول .

أما المنقول: فالآيات التي أمرت بالطاعه قدمت الأمر بطاعة الله علىطاعة الرسول . وحديث معاذ جاء بهذا الترتيب وأقره الرسول عليه .

واتفاق الفقهاء من أصحاب رسول الله على هذا الترتيب فيها نقل عنهم من آثار كثيرة ، منهماما روي عن أبي بكر وعمر من طريقة القضاء بين الخصوم وهي النظر أولا في كتاب الله ، فإنه يجدا فيه اتجها إلى البحث عن سنةرسول الله . وكتاب عسر إلى قاضيه شريح يقول فيه : إذا أتاك أمر فاقض بما في كتاب الله ، فإن أتاك ما ليس في كتاب الله فاقض بما سن رسول الله فيه .

وفي رواية أخرى: أنظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عند أحداً ، وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول لله يتلكم .

وأما المعقول: فإن الكتاب ثابت قطعاً جمة وتفصيلا بلا خلاف لنقله كله التواتر المفيد لليقين . وأما السنة فإن كان ثبوتها قطمياً في جملتها بمنى أتنا تقطع بأن لرسول الله سنة إلا أن تفصيلها ليس كذلك بل ما تواتر منها قليل وأكثرها نقل بدون تواتر فيكون ثبوتها مظنونا . والقطوع به مقدم على المظنون. ولأنها إما بيان للكتاب أو زيادة عليه ، فإن كانت زيادة فلا تعتبر إلا بعد أن لا يوجد الحكم في الكتاب ، وإن كانت بيانا فهي تابعة ، وبعد البيان يكون الحكم ثابتاً بالكتاب لا بالسنة .

وليس معنى هذا أنه مجوز لنا تراك السنة والاكتفاء بالحتاب فإن هذا مردود كما أسلفنا، وإنها تظهر فائدة الترتيب فيها إذا وجد تعارض ظاهري بين الكتاب كما سبق في مقالة عمر .

ولا يتنافى هذا مع ما تقرر عند العلماء من أن السنة قاضية على الكتاب فتخصص عمومه وتقيد مطلقه وتفصل مجمله وتوضح مشكله. لأنها بعد البيان يكون الحكم ثابتاً بالكتاب الذي بينت السنة المراد منه لا أنها تقدم عليه في الاعتبار أو أنها هي التي أثبتت الحكم دون الكتاب(١).

<sup>(</sup>١) راجم المرافقات للشاطبي بم ع ص ٧ رما بمدها .

### العليل الثالث الاجماع

تعريفه . إمكان وحجيته . أنواعه . تحققه . سنده . أثر الأجماع فيه .

الأجماع في اللغة يطلق على العزم . يقال : أجمع فلان على كذا إذا عزم عليه ، ومنه الحديث ولا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل ، أي يعزم الصيام بأن ينويه ، والقوم أجمعوا على كذا أي عزموا عليه . ومنه قوله تعالى . وأجمعوا أمركم وشركاء كلانه أي اعزموا وصمعوا . كا يطلق على الاتفاق ، يقسال : أجمعنا على كذا أي اتفقنا عليه (٢) : والفرق بين المعنيين أن العزم يوجد من ألواحد ومن الأكثر ، أما الاتفاق فلا يوجد إلا من أكثر من واحد لأن الواحد لايتفق مع نفسه .

<sup>(</sup>۱) يونس - ۷۱ الآية واردة في قصة نوح مع قومه وهي « والسل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه ياقوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فاجمسموا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون » والمعنى إن كان عظم وشق عليكم قيامي أي وجودي بينسكم مدة طويلة فاعزموا وصموا على إهلاكي أنتم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم مستووا عليكم بل اظهروه وجاهروني به لا أرهبه ولن أخافسكم ثم بادروا بأداء هذا الأمر المدير إلي ولا تمهلوني بل عجلوا به . والكلام خارج مخرج النهك ، لأنهم لن يقدروا على إهلاكه مادام متوكلا على الله وقد وعده بالنجاة منهم .

<sup>(</sup>٣) قيل إنه مشترك لفظي بين المنيين ، وقيل أن المزم هو المنى الأصلي والاتفاق لازم له إذا وجد من أكثر من واحد واتحد ما عزموا عليه .

وفي الاصطلاح عرفوه بتعريفات كثيرة اختلفت تبعا لاختلافهم في شروطه، لأن التعريف للأجهاع الذي هو حجة . فمن شرط لحجيته شرطاً زاد في التعريف قيداً يدل عليه (١١) .

وأقرب هذه التعريفات هو : اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي اجتهادي .

#### شرح التعريف:

اتفـــاق المجتهدين : اشتراكهم في القول أو في الفعل أو ما في معناهما من التقرير والسكوت عند من يكتفي بهما في تحقيق الإجماع كما سيأتي في الأجماع السكوتي .

والمراد بالمجتهدين كل من بلغ درجة الاجتهاد وهي الملكة التي يستطيع بها الشخص استنباط الأحكام من أدلتها فيخرج بهسذا القيد اتفاق العوام وكل من المسخص استنباط الاجتهاد ولأن هؤلاء إما لا رأي لهم كالعوام ، وإما أن رأيهم غير يبلغ درجة الاجتهاد ولأن هؤلاء إما لا رأي لهم كالعوام ، وإما أن رأيهم غير ممتبر كغيرهم . فاو انفرد مجتهدوا حد في عصر لم ينعقد بقوله الأجماع ولايكون قوله ملزماً لغيره لأنه ليس دليلا بل مجرد رأي يحتمل الصواب والخطأ وإن كان يلزمه العمل به في حق نفسه ،

والإضافة إلى أمة محمد يخرجاتفاق الأمم السابقة ، لأنه ليس حجة في شريعتنا سواء قلنا إن اتفاقهم ليس إجهاعا أو أنه إجهاع قبل نسخ شرائعهم (٢٠٠٠-

<sup>(</sup>١) راجع في ذلك التقرير والتحبيرج ٣ ص ١ ٨ر ص ٢ ٨ مسلم الثبوت ج ٢ ص ٢ ١ مر ويقول شارحه إن زيادة القيود لندل على الشروط غير صحيحة لأن الشروط لحجيّة الاجماع عند من شرطها وهي شارجة عن حقيقة الاجماع فلا تزاد في تعريفه .

 <sup>(</sup>٢) التقرير والتحبير في الموضع السابق حكى الخلاف فعال: إجماع الأمم السابقة ليس حجة
 عند الأكثر رهو الأصبح وخالف البمض فقالوا إنه حجة قبل تسخ شرائمهم .

ربعد وفاته قيد لإخراج الاتفاق. في زمنه صلى الله عليه وسلم فإنه ليس إجماعا لأن رسول الله إن وافق الصحابة على ما اتفقوا عليه كان الحكم ثابتاً بموافقته لا بالإجماع وإن خالفهم فلا اعتبار لاتفاقهم ، لأن مصدر التشريع في عصره هو الوحي ولذلك لم يذكر الإجماع في حديث معاذ .

وفي عصر قيد لابد منه الآنه لو لم يقيد يذلك لأريد بالإجماع اتفاق المجتهدين في جميع العصور: وهو يؤدي إلى عدم تحقق الأجماع حتى تقوم الساعة ، فلا يمكن حعله دليلا وهو خيلاف المتفق عليه من أنه دليل من الأدلة الشرعية وعلى حكم شرعي وهو مالا يدراك لولا خطاب الشارع ليخرج الاتفاق على أمر لغوي أو عقلي أو عادى ، لأن مثل هذه الاتفاقات ليست من الإجماع الذي هو دليل شرعي يحتج به .

وقيدة الحكم الشرعي(١) بالاجتهادي ، لأن الإجهاع لا يكون دليلا معتبراً إلا في المسائل الاجتهادية ، وهي التي فيها نص ظني أو ليس فيها نص أصلا . أما ما فيه دليل قطعي من النصوص فهو ثابت به ولا حاجة إلى الإجهاع في الكشف عنه .

وبناء على هذا لا يتحقق الإجهاع إلا باتفاق المجتهدين كلهم فلو اتفق أكثرهم لا يكون إجهاعا ولا حجة في نظر بعض العلماء ، وخالفهم آخرون في ذلك وقالوا: إن الاجهاع ينعقد باتفاق الأكثر إذا كان المخالف نادراً كالواحد أو الإثنين لأن رأي الأمة يطلق ويراد به الكثرة منها فتكون العصمة من الخطأ في

<sup>(</sup>١) أما من قال في التمريف على أمر من الأمور فقد خرج بالتعريف عن المطلوب وهو الأجماع المستبر دليلا وكذلك من أطلق في الحسكم الشرعي لأنه دخل في التعريف اتفاقهم على حكم شرعي ثابت بدليل قطمي على دلالته ومثل هذا الأجماع لم بأت يشيء جديد ،

<sup>(</sup>۲) هذا قول آبي بكر الوازى واختاره السوخسي في أصسوله واجع الجزء الأول منه ن ۲۱۶.

رأي الكثرة ، ولأن العبرة بالغالب في سائر الأمور الفقهية ، ولما كان هذا مخالفا لمفهوم الأجماع الشرعي ذهب فريق ثالث إلى التوسط بين الرأيين فقالوا: إنه لا يكون إجهاعا ولكنه حجة لأنه يدل ظاهرا على وجود دليل واجح استندوا إليه ، لأننا لو لم نقل ذلك للزم عليه أن يكون القليل المخالف عثر على دليل لم يعثر عليه هؤلاء وهو بعيد .

وفصل بعضهم تفصيلا حسنا(۱) فقال : إن الواحد إذا خالف الجماعـة فإن سوغوا له ذلك الاجتهاد لا يثبت حكم الإجهاع دون قوله مثل خلاف ابن عباس للصحابه في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين أن للام ثلث جميع المال .

وإن لم يسوغوا له الاجتهاد وأنكروا قوله فإنه يثبت حكم الإجاع بدون قوله كخلاف ابن عباس في حرمة ربا الفضـــل حيث قال : إنه لا ربا إلا في النسيئة كأن يبيع مقدار من المال بأكثر منه من جنسه إلى أجل اما إذا كان ذلك حالا فلا حرمة ، فإن الصحابة أنكروا عليه هذا الاجتهاذ حتى روي أنه رجم إلى قولهم فكان الإجاع ثابتاً بدون قوله .

ولهذا قال الإمام محمد بن الحسن إلو قبضي القاضي بجواز بيع الدرهم بالدرهمين أخذابراي ابن عباس لم ينفذ قضاؤه لأنه مخالف للإجاع .

وكما لم يعتبر اتفاق البعض على حكم إجهاعا مع مخالفة الآخرين . لا يعتبر اتفاق مجتهدي بلد واحسد أو بلدين أو طائفة خاصة من طوائف الآمة . لأن

 <sup>(</sup>١) هذا قول أبي بكر الرازي واختاره السرخسي في أصوله راجع الجزء الاول منه
 ٣١٦ ٠

هؤلاء ليسواكل المجتهدين فلا يدخل في الإجهاع الذي هو حجة شرعية ملزمة للناس كلهم اتفاق أهل المدينة وحدهم ، ولا اتفاق أهل الحرمين « مكة والمدينة ولا اتفاق أهل المصرين « الكوفة والبصرة » ولا اتفاق الشيخين أبى بكر وعمر، ولا اتفاق أهل البيت وغير ذلك مما قيل عنه إنه إجهاع .

ومفهوم الاتفاق في التعريف أن ينفقوا على قول واحد ، فـاو اختلف المجتهدون في عصر في مسألة على قولين هل يكون ذلك إجماعا منهم على أنه ليس في المسألة إلا أحد هذين الرأيين فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث بعد ذلك.

للأصوليين في هذه المسألة آراء ثلاثة :

أحدها: المنع لأن إحداث القول الثالث نخالف للإجهاع الضمني السابق ، ومحالفة الإجماع لا تجوز .

وثانيها: أنه يجوز لهم إحداث قول ثالث ، لأنه لم يتقدم إجماع بل مجرد اختلاف في الاجتهاد .

وثالث الآراء التفصيل بين ما إذا كان القول الثالث المحدث يرفع ما اتفق عليه الرأيان فلا يجوز ، ويين ما إذا كان لا يرفع أمراً متفقاً عليه بينهم فيجوز ويصح العمل به .

مثال الأول: قد استقر الخلاف بين الصحابة في مسألة الجسد مع الأخوة على رأيين رأي بأنه يرث معهم ، وآخر بأنه يحبجبهم كالأب. فإذا جاء مجتهد بعد ذلك وقال: إن الميراث للأخوة فقط رفع المتفق عليه بين الرأيين وهو أن الجد يرث على كليهما.

ومثال الثاني: أن الخلاف بين الصحابة استقر في مسألة زوج وأبوين على رأيين رأي بأنها تأخذ ثلث الباقي بعد ميراث أحدد الزوجين ، وآخر بأنها تأخذ ثلث كل المال مع أحدها . فإذا ذهب ذاهب بعد ذلك إلى أنها تأخذ ثلث المال كلا مع الزوجة ، وثنث الباقي مع الزوج فإن هذا القول لم يرفع شيئامتفقاً علية بين الرأبيين . وهذا القول هو أرجع الآراء الثلاثة لأنه يتحاشى مخالفة الإجاع السابق على الأمر المشترك بينهما .

# إمكان الأجماع وحجيته

إذا رجعنا إلى الكتب التي تكلمت عن أصول الفقه وأدلته وجدناها تنقل عن جهاهير العلماء القول بأن الإجهاع دليل ملزم للمجمعين ولمن جاء بعدهم ويأتي في المرتبة الثالثة يعد كتاب الله وسنة رسوله ، لأن المسرجع في معرفة أحكام الحوادث التي لمينص على حكمها صراحة في القرآن والسنة هو الاجتهاد وإعمال الرأي ، فإذا كان المجتهدون بحثوا عن حكم واقعة في عصر من العصور ووصاوا باجتهادهم إلى حكم معين كان ذلك هو حكمها ، ولا معنى لإعادة البعث عنه ، لأنهم لن يصاوا إلى شيء أحسن مما وصلوا إليه بالاتفاق ، بل إن عصمة الأمة من الخطأ الثابتة بالسنة تفيد أنه الصواب ، أما إذا لم يسبق فيها مثل ذلك الاتفاق فباب الاجتهاد مفتوح لن تأهل له .

هذا قدر متفق عليه بين جهاهير العلماء ، وهو اتفاق منهم على أن الإجهاع مكن في ذاته بل إنه وقع وتحقق بصورة أو بأخرى ، وأنه لا فرق بين عصر عصر وعصر في ذلك .

ولكن طوائف أخرى خالفتهم فيا ذهبوا إليه وكانت آراؤهم متدرجة في ذلك النزاع ، فمنهم من أنكر تصوره وحكم باستحالته في ذاته ، ومنهم من اعترف بإمكانه أنكر حجيته ، ومنهم من اعترف بإمكانه وحجيته إلا أنهم جملوها حجة صورية لا قيمة لها في ذاتها لأنها كاشفة عن الحجة في نظرهم .

ومنهم من اعترف مجيئه في ذاته ثم قصروا ذلك على إجهاع عصر معين هو عصر الصحابة فقط

ونحن نمرض لهذه الآراء لنبطل شبههم التي تمسكوا بهـــا، ثم نعرض أدلة الجماهير ليكون إثبات هذه الحقيقة خالصة من كل شبهة فنقول :

الرأي الأول: وهو القول بأن الإجاع مستحيل في ذاته. وإليه ذهب بعض أنباع النظام وبعض الشيعة ١٠.

زعم مؤلاء أن الإجماع مستحيل عادة لأنه يتوقف على تحققه أولاً ، ثم العلم، به ثانياً ، ثم نقله ثالثاً ، وكلها غير ممكنة .

أما الأول فلأن الاتفاق يقتضي نقل الحكم إليهم ونقله إلى جميع المجتهدين يستحيل عادة لتباين أماكنهم وانتشارهم في أنحاء العالم ، وإذا امتنع نقل الحكم إليهم يمتنع بالتالي اتفاقهم عليه ٠

ولأن الإجاع لابد له من سند فإن كان قطمياً فهو لا يخفي على المجتهدين لتوفر الدواعي على نقله فيكون معلوما لهم وهو الذي يستندون إليه فلا حاجة إلى الإجاع معه ، وإن كان ظنياً فتختلف الأفهام فيه ولا يمكن الاتفاق على فهم معنى واحدمنه ، كما لا يمكن اتفاق كل الناس على اشتهاء طعام واحد في وقت واحد .

وأما الثاني : وهو استحالة العلم به على فرض تحققه \_ فلأن ذلك يتوقف على

<sup>(</sup>١) النظام هو ابراهيم بن سيار البصري توفي سنة ٢٣١ ه وكان رئيسًا لفوفة من المعتزلة سميت باسمه رهو أول من أمكر حجبة الاجماع والقياس وطعن في الصحابة وعلماء الحديث وتحكمي كتب الثاريخ عنه أنه كان يجاهر بالنسق ويكثر من شرب الحسر ومن كان كذلك فلاوزن لرأيه في شرع ولا دين -

معرفة أعيان المجتهدين ، ومعرفة ما وصل إليه كل واخد في ذلك الحكم ثم معرفة أنهم اتفقوا عليه ، وكل ذلك متعذر لتفرقهم واحتمال خفاء بعضهم لكونه عبوسا أو متعزلاً في مكان غير معروف أو كونه مغمورا بين الناس غير معروف بأنه بجتهد ، واحتمال إفتاء بعضهم بغيرما يعتقده خوفاً من جورسلطان ظالم . وكل ذلك يجعل اتفاقهم مستحيلا .

وأما الثالث: وهو استحالة نقله إلى من يحتج به من غير المجمعين - فلأن طريقة نقله إما بالتواتر أو بالآحاد ، والنقل بالتواتر مستحيل إذ يبعد كل البعد أن يطلع جمع التواتر على رأي كل المجتهدين في أنحاء العالم وينقلونه إلى غيرهم ويستمر كذلك إلى أن يصل إلينا ، فلم يبق إلا النقل بطريق الآحاد وهو لا يفيد إلا ثبوته ظنا والظن لا يغني من الحق شيئاً.

تلك سلسلة المحالات التي زعموها . وهى كما يقول الأصوليين تشكيكات في أمر وُاقع بالفمل . فقد ثبت الإجماع في عصر الصحابة ونقل في بعض المسائل بطريق التواتر في كل عصر حتى وصل إلينها .

من ذلك إجهاعهم على تقديم الدليل القاطع على المظنون ، فإن النقلة شاهدوا المجتهدين في كل عصر يقدمون الدليل القاطع ، كا شاهدوا إجهاع الصحابة على بيعة أبي بكر بالخلافة وبقوا على بيعتهم لم يرجع أحد فيها حتى توفي رضي الله عنه ، وشاهدوا اتفاقهم على جمع المصحف في عهده أيضاً ولم يخالف أحد منهم ، ونقل ذلك بالتواتر إلى اليوم . كا نقلوا اتفاق الصحابة على إعطاء الجدة السدس واحدة كانت أو أكثر ولم يخالف أحسد ولم يرجع عن موافقته وظل ينقل بالتواتر عصراً بعد عصر إلى يومنا هذا(۱) .

<sup>(</sup>١) راجع التغرير والتحيير ج ٣ س ٨ ٨ ، ومسلم الثبوت ج ٢ ص ١١ ٧ ٠

كما أجمعوا على حرمه الربا في الأشياء الستة التي جاء بها الحديث ولم يخالف في ذلك أحد في أي عصر ، والاختلاف الذي حدث بعده كان في قصر التحريم عليما أو يتعداها إلى غيرها ، ويكفي في نقض دعواهم العامة إثبات بعض خزئياتها في عصر الصحابة .

وعدد المجتهدين منهم لم يكن بالكثرة التي يتعذر معها معرفة آرائهم كها لم يؤثر عن واحد منهم أنه أفتى بغيرما يعتقده ، بل كانوا يعلنون عن آرائهم في صراحة حتى في مواجهة الخليفة نفسه ، ومنرجع منهم عن فتواه أعلن رجوعه مبينا سبب رجوعه ، ولذلك اشتهرت المسائل التي اتفقوا عليها كما اشتهرت المسائل الخلافية .

على أن من جاء بعدهم من المجتهدين كانوا يعلنون رأيهم في مواجهة الحكام حتى ولو كان هؤلاء الحكام ظلمة غيرمبالين بما لحقهم من أذى ، وكثير اماتحملوا الضرب والتعذيب في سبيل الجهر بكلمة الحق فكيف يظن بهم بعد ذلك الأفتاء بغير ما يعتقدون خوفا من جور ظالم .

وأما قول هؤلاء في أول كلامهم : إن كان الإجاع عن قطعي فلا فائدة فيه وإن كان عن ظني فيستحيل الاتفاق على فهم معنى وأحسد فغير مسلم .

لأنهم إن أرادوا بالقطعي قطعي الثبوت والدلالة فليس بما نحن فيه لأنه ليس علا للاجتهاد ، وإن أرادوا به قطعي الثبوت ظني الدلالة فإنهم إن عرفوه كلهم فمجرد معرفته لا تكفي بل لابد من البحث عن مراد الشارع منه ، وليس مناك مانع يمنع اتفاقهم على فهم حكم واحد منه متى دلت القرائن عليه وظهرت للجميع ، ومثله يقال في الدليل الظني ، وقياسهم الاتفاق على الحكم على الاتفاق على اشتهاء طعام واحد قياس مع الفارق ، لأن الأكل يتبع المزاج والطبع

والناس مختلفون في أمزجتهم وطبائعهم ، ولا كذلك الحكم الشرعي لأنه تابع للدليل قمق توفرت ملكة الاجتهاد عند الجميع وبحثوا في الدليل الشرعي فلا بعد في أن يتفقواعلى الحكم المأخوذ منه .

الرأي الثاني: وهو إمكان الإجاع في ذاته لكنه ليس بحجة وهو ما ذهب إليه النظام وبعض الإمامية من الشيعة. فاستند أصحابه إلى أن الإجهاع ليس فيه إلا إجهاع الأفراد. وإن كان قول كل فرد غير موجب للعلم لكونه غير معصوم من الخطأ فكذلك أقاويلهم بعد أن اجتمعوا لأن توهم الخطأ لا ينعدم بالإجهاع لأن كل واحد منهم انسان قبل الاجتماع والإنسان غير معصوم من الخطأ وبعد الاجتماع هم ناس لم تتغير صفتهم ، ولو اجتمع جماعة من العميان فبل فكؤ واحد عند الانفراد أعمى ولا يصير بالاجتماع بصيراً فهم عميان قبل الاجتماع وبعده (۱۱) .

وهدا الكلام بين الفساد ولايقوله إلا من أعمى الله بصيرته وبصره فينكر المشاهد المحسوس. فالماقل لا يستطيع إنكار أنه يثبت بالإجماع ما لا يكون ثابتاً عند الانفراد بالمحسوسات فإن الافراد لا يقدرون على حمل خشبة ثقيلة ، وإذا اجتمعوا قدروا على حملها

واللقمة الواحدة لا تشبع الجائع فإذا انضم إليها أخرى وأخرى أشبعته وكذلك قطرة الماء لا تروي الظمآن فإذا انضمت إليها قطرات أخرى كثيرة تحقق الري ، وإذا ثبت ذلك في المحسوسات فأي مانع يمنع منه في المشروعات ؟(٢).

<sup>(</sup>١) أصول السرخسي ج ١ ص ٢٩٥٠.

<sup>(</sup>١) نقل الآمدي عن النظام أنه عرف الاجماع : « بأنه هو كل قـــول قامت سعبته حتى قول الواحد ، وقصد بذلك الجمع بين إنكاره كون الاجماع حعبة وبين موافقته لما اشتهربين

الرأي الثالث: وهو أن الإجماع ممكن في ذاته وأنه حجة ولكن بشرط أن يكون مع المجمعين شخص معين وهو ما ذهب إليه أكثر الشيمة الأمامية .

فقد اعترفوا بالإجاع ولكنه لا يتحقق إلا إذا كان مسم المجمعين الإمام المعصوم وهذا يجعل الإجاع حبجة صورية لا فائدة فيها ، لأن قول الإمام عندهم حجة لأنه معصوم فاشتراط كون الإمام مع المجمعين يلغي حجية الإجاع من أساسها حيث يكون الدليل عند الإجاع قول الإمام لا اتفاق المجتهدين كما يقول غيرهم ، وقد صرحت كتبهم بأن الإجاع كاشف عن قول الإمام المعصوم الذي هو في نظرهم سيد العلماء ورئيس الفقهاء وأنه موجود في كل عصر إما ظاهراً مشهوراً أو خفياً مستوراً.

وأصرح من هذا أنهم لما سئلوا عن قيمة الإجاع من ذلك قالوا: إننا لا نقول إن الإجماع حجة ابتداء ولكن إذا سئلنا عن الإجماع قلنا إنه حجة إذا كان معهم الإمام حق أن العوام إذا اتفقوا وكان المعصوم معهم كان ذلك الاتفاق إجماعا • كما إذا قيل لنا في جماعة فيها نبي • هل قول هذه الجماعة حق وحجة ، فإنه لابد في الجواب لنا ولكل مسئول عن ذلك القول بأنه حجة وإن كان لا تأثير لقول من عدا النبي في ذلك .

ومن هنا عرف بعضهم الإجماع: بأنه الاتفاق الكاشف عن قول المصوم سواء انفردت به الفرقة الناجية أو انضم إليها غيرها من فرق المسلمين: وهو حجة قطماً فإن قول المصوم حجة بالضرورة فكذا الكاشف عنه ، هذا هو

المماء من تحريم غالفة الإجماع ، ولكنه لم يكن موفقا في هذا الجمع بل صار تمريغه للإجماع بهذا الجمع بل صار تمريغه للإجماع بهذا التمريف أبعد من إنسكاره لحجية الإجماع لأن لفظ الإجماع لا يصدق على قول الواحد لا لهذة ولا عرفا .

رأي الشيعة الإمامية في حجية الإجاع (١) وهو لا يجتاج إلى تعليق إلا أننا نقول: إنه لا عصمة إلا لرسل الله فيها يبلغونه عن الله سبحانه ، وأن الإجهاع بالصورة التي صوروها ما هو إلا حجة صورية مقنعة تقال في مقابلة المخالفين لهم فيا اعتقدوه ، وليس له قيمة تذكر في أدلة الأحكام .

(١) راجع في ذلك كتاب مفاتيح الأصول الطباطبائي ص ٤٩٤ وما بعدها فقد بين موقفهم من الإجماع أجلى بيان .

فيتول : فعم وجود الإمام الإجماع حجة للأمن على قولة من الخطار القطع على دخوله في جملة الجمعين ، فعلى هذا الإجماع كاشف عن قول الإمام لإ أن الإجماع حجة في لفسه من حيث هو إجماع ، صرح بذلك كثير من علمائنا وعد منهم جماعة ، وبالجملة من قال من أصحابنا بأن الإجماع حجة فإنما قاله باعتبار كونه كاشفا عن قول المعسوم لا لكونه إجماعا ، وهده سعيتهم وتلك طويقتهم في حجيته حتى اشتهر ذلك بين الخالفين .

فإن قيل: وإذا كان مرجع الإجماع عندكم إلى قول المصوم وليس للإجماع تأثير في ذلك كان قول كم الإجماع حجة الموالا فائدة فيه ، قيل نحن لا نبدأ بالقول إن الإجماع حجة بل إذا سئلنا فقيل لنا ما قولكم في إجهاع المسلمين ، قلنا هو حجة من حيث كان قول المعسوم داخلا في إجماعهم ، وهذا كما قيل لنا في جماعة فيها نبي : هسل قول هسده الجماعة حق وحجة؟ فإنه لابد في الجواب لنا ولكل مسئول عن ذلك من القول بأنه حجة وإن كان لا تأثير لقول من عدا النبي في ذلك .

على أن قول الإمام إذا جاز أن يلتبس ويشتبه إما لغيبته أو لغيرها لم يكن بد من الرجوع إلى إجماع الإمامية وهو الانفاق الكاشف عن قول المصوم فلا ويس حيثنا في حجيته، ولذلك عرف بعضهم الإجماع: بأنه الانفاق الكاشف عن قول المصوم سواء انفردت به الفرقة الناجبة أو انضم إليها غيرها من فرق المسلمين وهو حجة قطماً فإن قول المصوم حجة بالضرورة فكذا الكاشف عنه .

نهم وجود الكاشف وعبومه في الأعصار يتوقف على وجود الإمام وثبوت عصبته وعدم خلو الأرض منه ، وهذه مقررة في الأصول معلومة من المذهب • عصبة الرأي الرابع : وهو أن الإجماع حجة ولكنه مقصور على إجماع الصحابة وهو ما ذهب إليه الظاهرية .

قالوا: إن الإجماع لا يكون إلا عن توقيف من رسول الله وهؤلاء هم الذين شهدوا ذلك دون غيرهم ، ولأن رسول الله أثنى عليهم في آثار كثيرة معروفة فهم المختصون بهذه الكرامة وهي عصمتهم من الاتفاق على الحطأ .

ويرد عليهم بأن الرسسول كما أثنى عليهم أثنى على من جاء بعده في قوله : وخير القرون قرني الذي أنا فيه ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، وهو يدل على أن العصرين التاليين لعصره يشتر كون في صفة الخير ، وأن أدلة حجية الإجماع وهي المفيدة لعصمة الأمة من اتفاقهم على الخطأ عامة لا يخص عصراً دون عصر فلا دليل على التخصيص إلاما قالوه : إنه لا إجماع إلا عن توقيف من رسول الله أي إعلام منه بالأسكام وهو لايفيد القصر على الصحابة لأن غير الصحابة ود نقلت إليهم أحاديث رسول الله وعلموا بها فلا فرق بينهم من هذه الناحية .

على أن حقيقة الإجماع عند الظاهرية كما كشف عنها ابن حزم(١١) غير حقيقته

<sup>=</sup> ثم قال: إن المخالفين عرفوا الإجماع بأنهه اتفاق أهل الحل والعقد وجوزوا الخطأ على الجميسع وأثبتوا العصمة المجموع واستندوا إلى الاحاديث التي استندفا إليها لكنهم أنبتوا العصمة المجموع ونحن لوجود المعسوم ، ولكنهم لم يقفوا عند هذا الحد بل أثبتوا الإجماع مع مخالفة الشيعة .

رار قيل في تحديده : إنه اتفاق الفرقة الفير المبتدعة لصح عل جميع المداهب على اختلافها في تعيين تلك الفرقة - اه المقصود منه .

<sup>(</sup>١)راجعالاً حكام في أصول الاُحكام ج ۽ ص ١٤٩ وما بعدها فهر يقول في ص ١٧٨ : أتفقنا نمعن وأكثر المخالفين لنا على أن الإجماع من علماء أهل الإسلام حجة وحتى مقطوعيه ==

عند الجمهور . فهو عندهم ليس دليلا مغايراً للنصوص بل هو اتفاق على ما ثبت من الدين بالضرورة بحيث لا يشك فيه أحد من أهل الإسلام كالشهادة ووجوب الصلاة والصيام في شهر رمضان الخ .

أو اتفاق على نقل فمل عن رسول الله شهده بعضهم وعرف به الباقون يقيناً كفعله في خيبر إذ أعطاها لليهود بنصف ما يخرج منها من زرع أو تمر يخرجهم المسلمون إذا شاءوا .

ولا شك في أن الاتفاق على ما علم من الدين بالضرورة ليس من الإجماع الذي نتكلم عنه وهو الدليل الكاشف عن حكم الله لأن هــــذا النوع من الأحكام ثابت بالأدلة القطعية فليس في حاجة إلى إجماع يكشف عنه .

وأما الثاني فهو اتفاق على نقل سنة رسول الله وليس فيه اجتهاد حتى يكون إجماعا لأن نقل السنة لا يتوقف على اجتهاد بل يكون بمن هو أهل للنقل سواء كان مجتهداً أو غير مجتهده

الرأي الخامس: وهو أن الإجماع حجة مطلقاً لا فرق بين عصر وعصر وهو ما ذهب إليه جهور العلماء منهم الأثمة الأربعة (١) استدلوا على ما ذهبوًا إليه بالكتاب والسنة والمعقول.

في دين الله عز رجل ، ثم اختلفنا . فقالت طائفة : هو شيء غير القرآن وغير ما جا، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لكنه أن يجتمع علماء المسلمين على حكم لا نص فيه ولكن برأي منهم أو بقياس منهم على منصوص ، وقلنا نحن هذا باطل ولا يمكن ألبتة أن يكون إجماع من علماء الأثمة على غير نص النع ،

<sup>(</sup>١) يقول ابن قدامة في روضة الناظر ص ٧٤ وقد أوماً أحمد إلى نحـــو قول الظاهرية والقول الآخر لأحمد وهو أصح القولين عند أصحابهمع الجمهور .

أما الكتاب فآيات دلت بظاهرها على حجية الإجـــاع وليست نصا في الدلالة حتى تفيد القطع واليقين . ولذلك قال الآمدي : إن التمــك بها وإن كانت مفيدة للظن فغير مفيدة في القطع .

منها قوله تعالى : « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ' نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير ا يال .

ففي هذه الآية توعد الله من يتبع غير سبيل المؤمنين بدخوذ، جهنم وهو وعيد شديد يدل على أن سبيل غير الجومنين باطل فيكون مقابله وهـــو سبيل المؤمنين ، حق، والذي يتفق عليه المجتهدون من المؤمنين هو سبيل المؤمنين الحق الذي يجب اتباعه وتحرم مخالفته.

وأيضاً إن الآية جمعت في الوعيدبين مشاقة الرسول وأي مخالفته و بين اتباع سبيل غير المؤمنين ، فكها أن مخالفة الرسول حرام. كذلك اتباع غير سبيل المؤمنين إذ لا يجوز الجمع بين حرام وغير سرام في الوعيد ، والإجماع سبيل المؤمنين فيكون اتباعه واجباً ولا يكون واجباً إلا إذا كان حجة .

ومنها قوله تمالى : و وكذلك جملناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس (٢٠) الوسط من كل شيء أعدله فالآية جملتهم عدولا في مجموعهم فلا يحتممون على خطأ وهو لازم لمصمتهم والمعصوم يجب اتباعه ، لأنه لا يقول إلا الحق ، فكما يجب اتباع الرسول يجب اتباع الإجماع والعمل به .

وآيات أخرى ولكنها لم تسلم من مناقشات طويلة في دلالتها فلم تصلح وحدها للدلالة على حجية الإجماع القطمية .

أما السنة : وهي أقوى دليل على حبجية الإجماع كما يقول الغزالي في المستصفى .

فقد صحت أحاديث كثيرة مستفيضة مشهورة تدل في مجموعها على عصمة

هذه الأمة من اجتماعها على الخطأ والضلال ، ولم تزل ظاهرة مشهورة لم يخالف فيها أحد إلى زمان النظام أول من أنكر حجية الإجماع .

منها ما رواه عمر بن الخطاب أن رسول الله قال و من سره بحبوحة الجنة فليازم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الإثنين أبعد (١) ، ومنها حديث معاذ قال: قال رسول الله: و ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم ، إخلاصِ العمل لله تعالى ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين ، (٢) .

(۱) العديث بتمامه رواه الإمام الشافعي في رسالته عن سلمان بن يسار من أثمة التابعين أن عربن الخطاب خطب الناس بالجابية فقال: إن رسول الله قام فينسا كمقامي فيكم فقال: أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب حتى أن الرجل يحلف ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد ألا فمن سره بحبحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع اللرد وهو مع الإثنين أبعد ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهم . ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن » قال الشافعي : ومعنى أمر النبي بلزوم جماعتهم . ليس له معنى إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة نيها . ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم ، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم تكون النفلة في الفرقة، فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة تكون النفلة في الفرقة، فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله » البحبحة هي التمحكن من المقام والحلول .

(٢) روي الشاقعي هذا الحديث عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « نضر الله عبدا سمع مقالي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ، ورب حامل فقه إلى من . هو أفقه منه ثلاث لا يفل عليهن مسلم إخلاص العمل لله والنصيحة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحبط من ورائهم ، الرسالة ص ٤٠١ .

يفل بفتح الياء وضمها مع كسر العين فيهما . الأول من الفل وهو الحقد . والثاني من الأعلال وهو الحيانة والمراد أن المؤمن لا يخون في هذه الثلاثة ولا يدخله ضفن يزيله عن الحق حين يفعل شيئا من ذلك . ومعنى فان دعوتهم تحيط من ورائهم . أن دعوة المسلمين أحاطت بهم من كل جوانبهم فتحرسهم عن كيد الشيطان وعن الضلالة .

ومنها حديث « يد الله مع الجماعة قمن شد شد في النار » ، ومنها حديث « إن الله لا يجمع أمتي على الضلالة » ، ومنها حديث «سألت الله ألا تجتمع أمتي على الضلالة فأعطانيها » ، ومنها ولم يكن الله ليجمع أمتي على الخطأ » ، ومنها حديث « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله » .

فهذه الأحاديث رواها الأكابر من أصحاب رسول الله عنه . وهي وإن كانت من أخبار الآحاد إلا أنها اجتمعت على معنى واحسد وهو عصمة هذه الأمة من اجتماعها على الخطأ ، فيكون ما اجتمعوا عليه صواباً وحقاً يجب اتباعه ، ولذلك حض الرسول في بعضها على اتباع ما تجتمع عليه كلمتهم ، وحذر من مخالفة ذلك .

وقد جاء في كتب عمر رضى الله عنه لقضاته . «اقض بما في كتاب الله ، فإن لم يكن فبها سنت رسول الله ، فإن لم يكن فيها أجمع عليه الصالحون ، وفي لفظ بما قضي به الصالحون ، ومثل ذلك عن ابن مسمود ، ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة فكان كالإجهاع على ذلك (١) .

آما المعقول ؛ فهو كما قرره السرخسي في أصوله (٢) .

أن الله تمالى جمل الرسول خاتم النبيين فلا نبي بعده وحكم ببقاء شريعته إلى يوم القيامة ، وإلى ذلك أشار رسول الله في قوله : « لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من ناوأهم » فلابد أن تكون شريعته ظاهرة في الناس إلى قيام الساعة وقد انقطع الوحي بوفاته ، فمرفنا ضرورة أن طريق بقاء شريعته عصمة الله أمته من أن يجتمعوا على الضلالة ، فإن في الإجاع على الضلالة رفع للشريعة وذلك مخالف لوعد الله ببقائها ، وإذا ما ثبتت عصمة الأمة من

<sup>(</sup>١) المسودة لآلتيمية ص ٣١٦

<sup>(</sup>۲) مجا ص ۲۰۰ .

الاجتماع على الضلالة والخطأ كان ما أجمعوا عليه كالمسموع من رسسول الله والمسموع من رسسول الله والمسموع منه موجب العلم قطعاً فما اجتمعوا عليه يأخذ، حكمه ومثل ذلك في أصول فخر الإسلام البزدوي (().

فهذه الأدلة في مجموعها تفيد ثبوت عصمة الأمة من الحظأ ، فإذا اتفق أهل الرأي في الشريعة \_ وهم لا يتفقون إلا عن دليل شرعي -- كان اتفاقهم حجة يجب الممل بها لا فرق بين عصر وعصر ، لأن الأحاديث مصرجة بلفظ الأمة وهو صادق على المؤمنين من الصحابة ومن جاء بعدهم . فمن قصر حجية الإجاع على إجماع الصحابة فقد خصص الدليل العام بدون مخصص بعد أن بينا ضعف أدلته فيا سبق .

فإن قالوا: إن الصحابة كأنوا قلياين بالنسبة لغيرهم فيسهل معرفة آرائهم لأنهم كانوا مجتمعين في مكان واحد ، ويمكن معرفة آراء الذين انتقاوا خارج المدينة مقر الخلافة.

قلنا: إن هذا المنى يفيد سهولة تحقق الإجماع في عصرهم لا أنه يقصر الحجية على إجماعهم لعموم الأدلة ، فحجية الإجماع عامة متى تحقق . فاو فرضنا وجود وسيلة في أي عصر تجمع المجتهدين أيا كان عددهم أو توقفنا على آرائهم فلا نمتنع عن القول بججية ما انفقوا عليه (٢).

<sup>(</sup>۱) ج ۳ ص ۹۸۰ .

<sup>(</sup>٢) بمد مذا يأتي الشركاني ريشكك في أن هذه الأدلة لا تنتج أن الإجماع حجة يجب الممل به فيتول : في إرشاد الفحول ص ٦٩ بمد مناقشة كل ما ساقه الجمهور من أدلة :

د والحاصل إنك إذا ما تدبرت ما ذكرناه في هذه المقالات وعرفته حق معرفته تبين الله ما مو الحق الذي لاشك فيه ولا شبهة ، ولو سمعنا جميع ما ذكره القائلون بعجية الإجماع وإمكاته وإمكان الممل به فغاية ما يلزم من ذلك أن يكون ما أجمعوا عليه حقاولا يلزم من كوق

# رأي منسوب إلى الإمام أحمد

روي ابن حزم (۱) عن عبدالله بن أجمد بن حنبل قال : سممت أبي يقول: ما يدعى فيه الرجل الإجماع هو الكذب من ادعى الإجماع فهو كذاب لمل الناس قد اختلفوا – ما يدريه - ولم ينتبه إليه . هذه دعوى بشر المريسي (۱) والأصم ، ولكن يقول : لا نعلم الناس اختلفوا ولم يبلغني ذلك .

الشيء حقا رجوب اتباعه كما قالوا : إن كل مجتهد مصيبولا يجب على مجتهد آخر اتباعه في ذلك الاجتهاد بخصوصه ، وإذا تقرو لك هذا علمت ما هر الصواب وسنذكر ما ذكره أهل العلم في مباحث الإجماع من غير تمرض لدفع ذلك اكتفاء بهذا الذي حررقاه هذا ع ا هـ

فهر يومي، بهذا الكلام إلى انكار حجية الإجاع. رفيه نظر لأنه قاس كون الإجهام حقا على إصابة كل مجتهد في أنه : لا يجب على الفير انباعه ، وهذا قياس مع الفارق لأن إصابة كل مجتهد مذهب المعتزلة ، ومعذلك قالوا: إنها إصابة إضافية لا مطلقة لكن أحقية الإ-ماع مطلقة فترجب انباعه والله أعلم .

(١) الأحكام في أصول الأحكام ج ٤ / ١١ .

(٢) بشر المريسي تسبة الى مريس قرية بمصر ، وقبل هم جنس من السودان . وهو أبو عبد الرحمن بشر المريسي الحنفي المشكلم توفي سنة ٢١٨ ه وقبل سنة ٢٢٨ ببغداد كان مرجئا حكي عنه أقوال شنيمة في القول بخلق القرآن وناظر الشافعي وكان يلحن في النحو حشيرا تفقه على أبي يرسف فبرع قبل أن أباه كان يهوديا قصاراً صباغا . الفوائد البهية في تراجم الحنفية من ١٥٥ .

فقد اختلف العلماه في تفسير هذه العبارة فمنهم من حملها على ظاهرها وهو نفى كون الإجماع حجة .

وهذا التفسير غيير صحيح ، لأن صاحبه نظر إلى أول العبارة وما يدعي الرجل فيه الإجماع هو الكذب ، وغفل عن آخرها و لعل الناس اختلفوا ما يدريه الخ ، ومنهم من حملها على إنكار دعوى الإجماع نظراً لآخر العبارة فإنها تكاد تكون صريحة في ذلك ، لأن الشخص إذا تفرد بنقل الأجماع دون أن يوافقه غيره كان كاذبا لأنه لو كان ما يدعيه صحيحاً لنقله غيره ، أو أنه أنكر دعوى إجماع المخالفين بعد الصحابة أو بعدهم وبعد التابعين أو بعد القرون الثلاثة المحمودة ، ولا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة

والذي يؤيد ذلك أن الإمام أحمد أطلق القول بصحة الإجماع في أكثر من موضع . فقد روي البيهةي عنه أنه قال : أجمع الناس على أن هـنه الآية في الصلاة يريد قوله تعالى: دوإذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ، و كذلك جاء في رواية الحسن بن ثواب أن الإمام أحمد قال : أذهب في التكبير من غداة يؤم عرفة إلى آخر أيام التشريق ، فقيل له إلى أي شيء تذهب فقال : بالإجاع عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، وقريب من بالإجاع عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، وقريب من بلاجاع عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود أنكاراً على فقهاء المعتزلة الذين يدعون إجماع الناس على ما يقولونه و كانوا من أقل الناس معرفة بأقوال الصحابة والتابعين (١٠) .

وقال بعض أصحابه : إنه قال ذلك على وجه الورع لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه ، أو قالها في حق من ليس له ممرفة بخلاف السلف .

<sup>(</sup>١) التقرير والتحبير ج ٣ ص ٨٣ وراجع المسودة في أصول الفقه آل ل تيمية ص ٢١٦ .

والعبارة في حد ذاتها تحتمل كل هذه الثفسيرات ما عدا الأول لأنها منصبة على تكذيب مدعي الإجماع بمجرد عدم علمه بالخلاف ، فإن مثل ذلك لا يسميه إجماعا ، ولا يلزم من ذلك إنكاره لحجية الإجماع .

ولقد سبقه إلى ذلك الإمام الشافعي حيث يقول في رسالته: و ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجهاعا ، مع أنه عد الإجماع من الأدلة واستدل على حجيته ثم جعله في المرتبة الثالثة بعد الكتاب والسنة (١) .

# أنواع الإجماع

يتنوع الإجماع باعتبار كيفية حصوله إلى إجماع صريح وإجماع سكوتي.

فالأول: يكون باتفاق المجتهدين على الحكم بقول يسمع من كل واحد منهم ، أو بفعل يشاهد منهم كذلك في عصر واحد لا يتخلف واحد عن القول أو الفعل.

والثاني: يتحقق بأن يصدر من بعض المجتهدين القول أو الفعل ثم يعلم به الباقون سواء بعرض ذلك عليهم أو بانتشاره وظهوره في الآفاق بجيث لا يخفئ المعليم ويسكنون دون موافقة أومخالفة صريحة ولم يكن هناك مانع يمنعهم المنالفة . لأنهم لو وافقوا صراحة كان إجماعاً صريحاً ، وإن خالفوا لم يكن إجماعاً .

والأول لا نزاع في كونه إجماعا ولا في كونه حجة عند جماهير العلماء كما سبق بيانه ، والثاني مختلف فيه على آراء ، فذهب جماعة إلى أنه ليس مججة

<sup>(</sup>١) واجع الرسالة للشافعي من ص ٧١٤ وما بعدها ص ٩٨٥ وما يعدها -

مطنقاً وآخرون إلى أنه حجة وإن اختلفوا في نوعها أهي قطعية أم ظنية ، وقريق ثالث يفصل بين ما إذا كان عدد المصرحين أكثر من الساكتين فيكون حجة وبين ما إذا كان الساكتون أكثر من المصرحين فلا يكون حجة (١).

استدل النافون مطلقا: بأن السكوت محتمل لأن يكون الموافقة وأن يكون الموافقة وأن يكون المعار الخلاف، وكون لغيرها من خوف أو تفكر أو تعظيم ومهابة لمن أفتى مع إضمار الخلاف، والمحتمل لأ يكون حجة خصوصا فيايوجب العلم قطعاً.

واستدل القائلون بحجيته مطلقا . بأنه لو شرط لانعقاد الإجاع التصريح من كل واحد منهم برأيه أو موافقة الآخرين بالقوللادى ذلك إلى أنه لاينعقد إجماع أبداً ، لأنه يتعذر اجتماع أهل العصر كلهم في مكان واحد ليسمع من كل واحد رأيه ، أو سماع قول كل واحد من الباقين إذا أفتى البعض ، وقد اتفقنا على حجية الإجماع ووجوده فينتفي هـنا الشرط ويكتفي فيه بإفتاء البعض وسكوت الباقين بعد علمهم بها 1 والسكوت في ذاته وإن كان محتملا الموافقة ولفيرها إلا أن احتمال الموافقة أقوى من الآخر لأن الساكتين من العلماء المجتهدين لا يحل لهم السكوت عن إظهار الخلاف إذا كان الحكم عنده خلاف ما ظهر . فيحمل سكوتهم على الوجه الذي يحل لهم وهو الموافقة فيترجح على الجانب الآخر ، أما ألخوف أو انتعظم والمهابة مع إضمار الخلاف فلا محل لهما عند المجتهدين العدول فيماو كل إليهم من بيان الأحكام ، وأما احتمال التفكر والاجتهاد فغير مقبول أيضا أنتفي معها هذا الاحتمال وهي :

<sup>(</sup>١) جمع الشركاني في ارشاد الفحول ص٤٧ رما بمدها الأقوال في الإجماع السكوتي فبلغت إننا عشر قولا منها ما اختاره الغزالي في المستصفى إنه إجماع بشرط إقادة القرائن العام بالرضا من الساكتين بما صدر عن الآخرين لأن إفادة الفرائن العلم بالرضا كإفادة المنطق له فيصير الإجماع القطمي .

أن يكون ذلك بعد العلم بما صدر من البعض الآخر ومضى مسدة كافية المتفكر في المحكم ، وأن يكون في المسائل الاجتهادية . فلو كان في المسائل التفكر في المحرز فيها الاجتهاد لا يكون السكوت موافقة بل إهمالا لما صدر من الآخرين .

وإذا عرفنا أن القائلين بحجية الإجماع السكوتي لم يجعلوا بجرد السكوت دليل الموافقة ، بن ترك الساكت إظهار ما عنده مما هو مخالف لما اشتهر من القول أو العمل ، وأن واجب المجتهد إظهار ما عنده مما يخالف ما انتشرب به الفتوى لا يباحله تركه بعد علمه بما يخالفه ومضي مدة التأمل ولا يحل له السكوت عنه وإخفاء ما عنده فإذا لم يظهره كان ذلك دليلا على موافقته عادة إذ لو كان عنده ما يخالفه لأظهره حتى ينتشر بين الناس ويعارض القول الأول .

وإذا عرفنا ذلك ظهر لنا رجعان القول بججة الإجماع السكوتي .

وبعد هذا يقول القائلون بأنه حجه قطعية : إذا ثبت الإجماع بالسكوت عن إظهار الموافقة أو المخالفة فيكون حجة قطعية لأن الإجماع متى ثبت كان كذلك لأن أدلة حجيته تفيد أنه قطمي •

والقائلون بأنه حجة ظنية يقولون : إن الإجماع الصريح حجة قطعية لأنه لا شبهة فيه فيكون حجة مقطوعا بها •

أما السكوتي فهو وإن تحقق لرجحان احتمال الموافقة على احتمال المخالفة إلا أنه لا يزال الاحتمال قائما وإن كان مرجوحاً . وهو يورث الشبهة في دلالة الإجماع ومع الشبهة لا وجود للقطعية ، فيترجح القول بأنه حجة ظنية (١).

وأما المفصاون بين ما إذا كان السكوت من الأقل فيكون إجهاعا وبين ما إذا كان من الأكثر فلا يكون إجهاعا فوجهوا رأيهم : بأن اعتبار السكوت موافقة لدفع الحرج وهو ضرورة تقدر بقدرها ودفع الحرج إنها يكون في اعتبار سكوت الأكثر لأن الأقل يعتبر تابعاً للأكثر. فإذا كان السكوت من الأكثر يجمل ذلك كسكوت الكل ، وإذا ظهر القول من الأكثر يجمل ذلك كسكوت الكل ، وإذا ظهر القول من الأكثر يجمل كظهوره من الكل ،

ويرد عليهم بأن المنى الذي لأحله جعل سكوت الأقل بمنزلة إظهار الموافقة أنه لا يحل لهم ترك إظهار الخلاف إذا كان الحسكم عندهم خلاف ما أفق به موجود فيها إذا أفق الأقل وسكت الأكثر أقسوى مما في الأول لأن الأكثر يتمكن من إظهار الخلاف فيكون سكوتهم دليل الموافقة بالأولى •

# وقوع الإجماع

ظهر بما قدمناه أن أرجح المذاهب في الإجهاع هو مذهب القائلين بأنه حجة مطلقا متى تحقق في أي عصر ونقل إلينا نقلا صحيحا لرجحان أدلتهم وضعف أدلة غيرهم ، لكن هل وقع الإجماع وتحقق في جميع العصور ١٠٨ هذا هو ما نريد بيانه في هذا المبحث فنقول :

<sup>(</sup>١) والقائليون بقطمية حجيته لا يستطيعون التسوية بين قطميته وقطعية الإجماع الصريح لوجود الشبهة فيه دون الصريح فالظاهر أن قطمية السكوتي عندهم أقل من قطعية الصريح " لأن القطعي عندهم معنيان ، قطعي بالمني الأخص وهو ما ليس فيه احتمال أصلا ، وقطعي بالمني الأخص وهو ما ليس فيه احتمال أصلا ، وقطعي بالمني الأعم وهو ما فيه احتمال غير ناشيء عن دليل ، وإذا كان القائلون بالظنية لم يقسموا " القطعي هذا التقسيم ، لأن الدليل عندهم إما قطعي واما ظني ، تقارب الرأيان واتفقا على أنه حجية تقل حجيته عن الإجماع الصريح .

وإذا رجعنا إلى الإجهاعات التي نقلت لنا نجد أن منها ما وقع في عصر الصحابة كاجماعهم على أن للجدة السدس في الميراث ، وأن البعدات تشتركن فيه إذا كن أكثر من واحدة ، وأنه لا يجوز لغير المسلم أن يتزوج المسلمة ، وأنه لا يجوز تزوج الأخت في عدة أختها ، وكإجماعهم على تحريم شعم الخنزير، وعلى تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها(١).

والإجهاع على زيادة الأذان يوم الجمعة ، والإجماع على جمع المصحف في عهد أبي بكر ، وتوحيده في زمن عثمان . والإجماع على مقاتلة ما نعي الزكاة في عهد أبي بكر ، والإجماع على حرمة الربا في الأصناف الستة التي جاء بها الحديث وغير ذلك . وكلها إجماعات وقمت في عهد الصحابة مستندة إما إلى الكتاب أو السنة أو المصلحة ، وتلقاها من جاء بعد الصحابة ولم يخالف أحد فيها ، واستمر العمل بها إلى وقتنا هذا .

ومنها كثير نقل في كتب الفقه لا ندري متى وقعت ، ولكن بالبحث عنها وجد أن بعضها أصله فتوى صحابي لم يعلم له مخالف فيها ، وبعضها مجرد اتفاق بين علماء المذهب الواحد أو اتفاق المذاهب الأربعة ، كما أن منها ما هو مجرد دعوى لا أساس لها ولكنها قيلت في وجه المخالف عند المناظرة لمجرد الألزام بقول معين .

كيا أن من يرجع إلى عصور الاجتهاد يجد أن المسلمين عصرين أحدهما عصر الصحابة قبل الفتنة التي انتهت بمقتل عثمان ، والثاني عصر ما بعدها .

<sup>(</sup>١) فقد نقل الإحماع غير واحد من العلماء كما يقول الشوكاني في نيل الأوطار ج ٤ م ١٢٦ قال ولم يخالف قيه إلا الخوارج وواضح أن خلافهم كان بمـــد انعقاد الإجماع قبل ظهورهم.

وفي الأول نجد أن الأمر شوري بين المسلمين . خليفة واحد له نواب في الأقاليم تربطهم رابطة الرعية بالحاكم المسلم العادل . يرجع حكام الأقاليم إلى الحليفة فيها أشكل عليهم ، وهو بدوره يجتهد مع مستشاريه ويبعث إليهم بما وصاوا إليه من رأي ، والحرية مكفولة الجميع . كل يبدي رأيه في صراحة ، والمناظرات بينهم مفتوحة لتمحيص الآراء لا حجر على فقيه في رأي ، ولا إلزام له برأي غيره ، هدف الجميع الوصول إلى الحق ، فإذا ما بان لاحدهم أن الحق في جانب غيره سارع بالرجوع إليه والتسليم له .

وقد كانت الولاية بالتناوب ، ومن غاب عن مقر الخلافة رجع إليه لسبب أو لآخر كما أن الحج مؤتمر عام يجمعهم في كل عام غالباً ، فكان لذلك الأجماع ميسورا ولو في أبسط صوره وهمو الأجماع السكوتي ، فلا بعد في أن يتحقق الأجماع منهم على بعض المسائل بل هو واقع فعلا في هذا العصر .

على أنه ليس كل ما قيل فيه إنهم أجمعوا عليه كان إجماعاً صريحاً ، بل كثير منه يصدق عليه أنه إجماع سكوتي ، كما أن فيه مسائل قيل إنهم أجمعوا عليها ولكنها لم تخل من خلاف ، فهي عبارة عن قول أكثرهم. وهسندا في المسائل المستندة إلى الرأي من قياس أو مصلحة ، حيث ظهر بالبحث أن بعض فقهاء الصحابة خالف فيها ، ونقل رأيه مع رأي الأكثر .

أما بعد هذا العصر وقد افترقت الأمة إلى ثلاث طوائف ، خوارج وشيعة وجمهور عرفوا فيما بعد بأهل السنة .

والخوارج لا يمترفون بالإجماع ، لأن خروجهم كان على الجماعة ، فكيف يتصور منهم موافقة غيرهم في أمر مجتهد فيه الذي هو محل الإجماع الذي نتكلم عنه وهو ما يكون دليلا بعد الكتاب والسنة .

وأما الشيعة الذين وضعوا أنفسهم موضع الخاصة ، وسموا غيرهم بالعامة ولا

يعترفون بهم لا في اجتهاد ولا غيره ، بل إنهم أمعنوا في الخلاف فلم يقبلوا سنة رويت من طريق غيرهم فكيف يتصور منهم الاتفاق مع غيرهم حتى يتحقق الإجماع المثل للأمة كلها ؟

وقد رأيت فيما سبق أن منهم من سار في طريق القائلين باستحالة الإجماع وعدم تصوره ، ومنهم من اعترف به كحجة في نطاق علمائهم فقط ، ولكنه إجماع صوري لاشتراطهم أن يكون أمامهم المعصوم مع المجمعين كما سبق توضيحه .

وأما أهل السنة فكانوا متفرقين في البلدان الإسلامية فيصعب أن تجتمع كلمتهم على حكم اجتهادي جديد غير ما نقل من إجماعات الصحابة ، اللهم إلا ما يوجد عن طريق المصادفة . نعم كان لهم بين الحينوالحين حاكم مسلمعدل غير مستبد برأيه يسير على مبدأ الشورى ، لكنها فترات قصيرة لا تقاس بغيرها، ولم يؤثر عن واحد منهم أنه حاول جمع جميع المجتهدين في مكان واحد ، بل كان يكتفى بعسدد منهم 'يكون منهم مجلس شورى يعرض عليهم المسائل الهامة ، واتفاق مثل هذا العدد ليس كافياً في تحقيق الإجماع كما صوره الأصوليون .

كماكان للعلماء رحلات ولقاءات مع غيرهم من فقهاء الأقاليم الأخوى ، ومن العسير إثبات ذلك لكل فقيه ، وفي كل وقت حتى يقف على جميع آراء الآخرين .

وكثيراً ما اجتهد الواحد منهم في حكم ولم يستقر على اجتهاده طول حياته بل تغير اجتهاده أكثر من مرة.

فإذا كان وافق غيره في اجتهاد ما . فهل بقي هو على اجتهاده ،أو غيرهأو أن من وافقه بقي على الموافقة أو غيسرها ؟ وهل كائل الخلفاء من بني أمية أو من بني العباس يحرصون على جمع كلمة العلماء وفيهم الموالي لهم والنافر منهم الذي كان يفر من أن يشاركهم في عمل ، أو يتولى لهم القضاء ؟

كل هذه أمور تجعلنا نتردد كثيراً قبل الحكم بتحقق إجماع جديد في تلك المصور . ومع هذا التردد لانقطع بعدم وجوده ، بل يحتمل أن يوجد بطريق الصدفة ، كما لا ننفي حجيته إن تحقق عملا بعموم أدلة حجيته .

ولسنا في ذلك متأثرين برأي أحد من القائلين بأنه لا حجية إلا لأجماع المسلم المسحابة ولا برأي المشككين في إمكان الأجماع وكيف نتأثر برأي هؤلاء وقد رددنا أدلتهم وبينا أنها لا تقوى على معارضة أدلة الجمهور (١) .

وإذا رجعنا للأصوليين القدامي وجدناهم جميعاً عند ردهم لشبه المنكرين لأمكان الأجماع في ذاتـــه أو لحجيته مطلقاً اعتمدوا في ردهم على وقوع

<sup>(</sup>١) أما ذهب إليه بعض الفضلاء من أن الإجماع بمكن في جميع المصور ويمكن الوقوف على رأي المجمعين مؤيدا دعواه بحرص العلماء في كل عصر على التعرف على آراء الآخرين كحرصهم على البحث عن حديث رسول الله ونقله أخباره كلها تدل على أن بعض العلماء كانب إذا سمع مجديث يرويه أحـــد الرواة شد رحاله وسافر إليه ليسمع عنه الحديث ، قال ومن هذا شأنهم لا يقصوون في معرنة ما عند الآخرين من آراء . وأن الملوك المسلمين أو الحلقاء بعد عصر الصحابة كان يمكنهم جمع العلماء للتعرف على آرائهم أو تكليف ولاتهم بذلك وبهذا يتحقق الإجماع .

هذا الذي ذهب إلبه غيرة محمودة على أصل من أصول الشريعة وعاطفة نبيلة نحو هذا الأمر الحطير ولكن الفسيرة والعاطفة شيء والواقع شيء آخر . وفرق بين حرص العلماء على حديث رسول الله وحرص العلماء على معرفسة آواء الآخرين فلا يلزم من وقوع الأول وقوع الثاني فقياس أحدهما على الآحر قياس مع الفسارق وإلا لأثبت لنا إجماعاً واحداً في تلك المصوو ، ومسألة الخلفاء والملوك بمكنة في ذاتها ولكن هل وقعت ومن الذي فعلمسا ؟ ، فالحق أحق أن يتبسع فاو قلنا إننا لم نعلم وقوعه ونقله قبلناه وكان حجة يجب العمل بها لكان أسلم

الاجماع في عصر الصحابة ولم نر واحداً منهم أتي بأجماع واحد صحيح وقع بعد هذا العصر ، وقول بعضهم في الرد إئهم أجمعوا في كل عصر على كذا لا يخرج عن كونه إجماعاً صحابياً وقع ونقل واستمر العمل به في كل العصور .

وهذا يشير من قرب إلى أن الأجماع لم يقع إلا في هذا العصر.

ومن الأصوليين السابقين من صرح بأنه لم يقع إلا في عصر الصحابة . أو أن معظم مسائله لم تقع إلا في عصرهم .

فإمام الحرمين يقول في برهانه - كما نقسله العطار عنه (١١ - بعد كلام طويل: ومن ظن أن تصوير الأجماع وقوعاً في زماننا هذا في آحساد المسائل المظنونة مع انتقاء الدواعي الجامعة هين فليس على بصيرة من أمره ٥٠٠ ثم قال: نعم معظم مسائل الأجماع جرت من صحب رسول الله الأكرمين ، وهم مجتمعون أو متقاربون ، فهذا منتهى الفرض في تصوير الأجماع .

ويقول الأمام الرازي: « والأنصاف أنه لا طريق لنا إلى معرفته إلا في زمان الصحابة» ، وقد تابعه البيضاوي على ذلك في شرح منهاج الأصول ثم قال: نعم لو فرضنا حصول الأجماع من غير الصحابة فالأصح عند الأمام والآمدي اوغيرهما أن يكون حجة » (٢).

على أن الذين أطلقوا الكلام في حجية الأجماع قد جعلوه مراتب فجعلوا إجماع الصحابة في المرتبة الأولى؛ وجعلوه بمنزلة الآية والخبر المتواتر، وأنه يفيد القطع فيكفر جاحده بخلاف غيره من الأجماعات التي تجيء بعده (٣).

<sup>(</sup>١) حاشية المطار على جمع الجوامع ج ٧ ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>٢) نهاية السول شرح منهاج الأصول ج ٢ ص ٨٥٨٠

<sup>(</sup>٣) أصول السرخسي ج ١ ص ٢١٧ ، أصول قخر الإسلام البزدوي ج ٢ ص ٩٨١ .

## سند الأجاع

إذا كان الأجماع عبارة عن اتفاق للجتهدين في عصر من العصوو إما المجتمعين أو متفرقين ، فهو يتكون من اجتهادات المجتهدين ، والاجتهاد بحث عن حكم الله في الأدلة والأمارات التي أقامها الشارع للكشف عن أحكامه، ولا يوجد اجتهاد مقبول إلا إذا كان مرتكزاً على دليل معتبر من الأدلة فلا يكون إجماع بغير سند .

غاية الأمر أنه إذا تم الأجماع ونقل أغنى نقله عن نقل سنده ولو قلنا إنه يتحقق الأجماع بغير سند لأدى ذلك إلى القول في دين الله بغير علم ، وهو خطأ والأمة معصومة من الخطأ .

هذا السند قد يكون من الكتاب أو السنة أو القياس أو المصلحة .

لكن بلاحظ أن الدلبل المستند إليه الذي هو دليل كاشف عن حكم الله لا يكون قطعياً في دلالته على الحكم موجباً للعلم به ، لأنه لو كان كذلك جمل الأجماع غير مفيد للكشف ، لأن العلم ثبت بذلك الدليل فلا فائدة للأجماع بعده .

لأن مثل هذا الدليل ليس محلا للاجتهاد ، لأنه بذل الجهد لاستنباط الحكم الشرعي ، وأخذ الحكم من الدليل القطمي الدلالة لا يحتساج إلى اجتهاد . والقائلون بحجية الأجماع يقولون : إنه حجية شرعا باعتبار عينه لا ،اعتبار دليله :

فمن ذهب إلى أن الإجماع لا يكون إلا عن دليل قطمي موجب العلم يلغي

حجية الإجماع من أصلها ، فهو ومن ينكر كون الإجماع حجة أصلا سواء ، ولا فوق بينها إلا أن أو لهما ينكره إنكاراً مقنماً . وثانيهما ينكره إنكاراً سافراً .

مثال الإجهاع المستند إلى الكتاب. الإجهاع على حرمة الزواج من الجدات اسندلالاً بقوله تعالى : « حرمت عليكم أمهانكم » ، فهذا نص قاطع في تحريم الأم حقيقة ، ولكنه يحتمل أن يراد به حرمت عليكم أصولكم التي تنتسبون إليها انتساباً مباشراً أو بواسطة والجدة أصل بهذا الممنى .

وأمثلة الإجهاع المستند إلى السنة كثيرة ، منها الإجماع على أن في الرجل نصف الدية ، وفي اليد نصف الدية ، وفي الرجلين أو اليدين كل الدية (١) .

ومنها الإجماع على تحريم الربا في الأصناف الستة التي جاء بها الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت عن رسول الله أنه قال : و الذهب بالذهب والفضية بالفضة والبر بالسبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ، مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد »(٢).

وكون سند الإجماع كتاباً أو سنة بما لا خلاف فيه ، وإنما الخلاف بينهم في أن يكون سنده القياس أو المصلحة لأنه مختلف في كونها من الأدلة ، لكن الراجح الذي ذهب إليه الجمهور صحة ذلك .

لأن أصل الإجماع هو إجماع الصحابة ، وهم قائلون بالقياس وبالمصلحة بل استندوا إليها في بمض إجماعاتهم والخلاف فيهما جاء بمد عصر الصحابة .

<sup>(</sup>١) منتن الأخبار بشرح نيل الأرطار به ٧ ص ١ ه .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ١٦٤ .

ومثال الإجماع المستند إلى قياس ما قالوه : إن الصحابة أجمعوا على خلافة أبي بكر استناداً إلى قياس الخلافة على إمامته في الصلاة ، لأن رسول الله قال لا اشتدبه المرض لل مروا أبا بكر فليصل بالناس .

ولذلك قال عمر للأنصار – لما اختلفوا مع المهاجرين – « ألستم تعلمون أن رسول الله أمر أبا بكر يصلي بالناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقسدم أبا بكر » ، فقالوا : نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر » (١) .

وقال بعض الصحابة : « رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا » .

ومنه إجماعهم على قتل الجماعة بالواحد ، فإنه مستند إلى القياس الذي قاله على " لأمير المؤمنين عمر حينا توقف في ذلك فقال له على " يا أمسير المؤمنين أرأيت لو أن جماعة اشتركوا في سرقة جزور فأخذ هذا عضوا وهذا عضوا أكنت قاطعهم ٢ قال : نعم ، قال فكذلك هذا .

ومثال الأجماع المستند إلى المسلحة إجماعهم على زيادة عثمان الأذان يوم الجمعة على الزراء وهي دار بسوق المدينة لأعلام الناس بدخول وقت الصلاة لما كثر المسلمون واتسع العمران استناداً إلى أن الغرض من الأذان هو الأعسلام فالاقتصار على أذان واحد كما كان من قبل في عهد رسول إلله وعصر الشيخين ، يؤدي إلى فوات صلاة الجمعة على كثير من الناس ، ومن ذلك جمعهم المسحف في عهد أبي بكر ، وتوحيده في زمان عثان خشية أن يضيع شيء من القرآن بموت القراء في الأول ، ومنعساً للاختلاف بينهم في القراءة لتعدد المساحف بموت القراء في الأول ، ومنعساً للاختلاف بينهم في القراءة لتعدد المساحف

التي كانت عند كتسّاب الوحي في الثاني ، ولم يخالف في ذلك أحد من أصحاب رسول الله .

## أثر الإجماع في سنده

قديمنا أن الأجماع الذي هو دليل من الأدلة لا يحتاج إلى سند قطعي في دلالته ، لأنه لا يأتي بشيء جديد ، وغاية ما فيه أنه يؤكد ذلك السند إن كان في حاجة إلى تأكيب في كشفه عن حكم الله ، ولأنه ليس محلاً للاجتهاد ، والاجتهاد لا يكون إلا فيها دلالته ظنية من النصوص أو فيما لا نص فيب فيتمين أن يكون سند الأجماع دليلا ظنياً (١) نصباً من الكتاب أو السنة أو نوعاً من أنواع الرأي . وإذا كان كذلك فما أثر الأجماع إذاً في هذا السند ؟

الدليل الظني قبل الأجماع كان كاشفا عن حكم الله كشفا لا يرقى إلى درجة القطع بمدلوله ، بل يفيد الباحث فيه ظنا راجعا ، فإذا استنبط مجتهد منه حكما لا يلزم غير مستنبطه فيجب عليه العمل به ، ولا يغلق باب النظر أمام غيره من المجتهدين فلكل مجتهد أن يبحث فيه ويستنبظ منه ما يهديه تفكيره فيه ، فإذا ما وصل إلى نتيجة التزم بها . سواء وافقت هذه النتيجة غيرها من النتائج التي وصل إليها غيره من قبله أم خالفتها كما أن للمجتهد الأول أن يعاود النظر والبحث فيه علته يصل إلى شيء آخر غير ما وصل إليه أولاً .

<sup>(</sup>١) التقرير والتحبير ج ٣ ص ١٦٠ وما بمدها ٠

فإذا اجتهد فيه المجتهدون كلهم دفعة واحدة بأن جمعهم مجلس واحد أو يحث فيه بعضهم ووصل إلى حكم علم به الآخرون ووافقوه عليه صراحة أو سكتوا دون مانع يمنعهم من إعلان رأيهم المخالف كانت هذه النتيجة هي مدلول الدليل قطعا ، وهي مراد الشارع منه كذلك ، وما وراءها من احتالات غير مقصودة قطعا ، لأن الله عصم هذه الأمة من الاجتاع على الخطأ ، فلا يعقل بعد هذه العصمة أن يحتمعوا على خطأ ، فيكون ما وصل إليه هؤلاء المجتهدون هو الصواب ، فيتمين الحكم ، وينتقل (١) الدليل من الظنية إلى القطعية ، لأنه لا معنى للقطعي إلا ما انتفى فيه الاحتال ، وهؤلاء المجتهدون قد اتفقوا على نفي الاحتالات الأخرى ، وحينئذ يخرج هذا الدليل عن أن ينكون محلا للاجتهاد ، فلا يخوز لمجتهد بعد ذلك أن يعيد النظر فيه ويجتهد اجتهاداً حديداً على أشهر فلا يخوز لمجتهد بعد ذلك أن يعيد النظر فيه ويجتهد اجتهاداً حديداً على أشهر المجمعين ، ويصبح الحكم المتفق عليه مازماً لكل المجتهدين أولاً ، ولكل من سواه تبعاً لذلك (٢) .

وعلى رأى من اشترط لصحــة الأجاع انقراض عصر المجمعين لا يكون عجرد للاتفاق مانعاً لهم من إعادة النظر والاجتهاد ، فلكل واحد أن يعاود

<sup>(</sup>١) ينتقل الدليل من الظنية إلى القطمية وإن لم يكن المجتهدين قصد في هذا النقل، لأنهم قصدوا استنباط الحكم وإجماعهم عليه لا على دلالة الدليل، وجاء النقل نتيجة إجماعهم .

<sup>(\*)</sup> ألا ترى أنه في القوانين الوضعية إذا وجدفيها نص عنمل واختلفت الأحكام فيه ثم رفع إلى عمكة النقض وقضت فيه برأى جماعي كان هذا مبدأ وأصلا وأصبح كنصقانونى ملزم يستند إليه القضاة والشراح فيما بعد ما دام القانون قائماً معمولاً به

فإذا كان اتفاق قضاة محكمة النقض على تميين المراد من فص ممين سبق الاختلاف في فهمه مازماً لسائر المطبقين للقانون فأي غرابة في إلزام اتفاق المجتهدين على تميين المراد من نص ممين لاكثر من معنى في ذاته لم يسبق الاختلاف في العمل به ولا في تعيين مراد الشارع منه ؟ فساذا كان ذاك مسلماً فهذا أولى وأحق بالتسليم به .

النظر فيه حتى إذا ما رجع بعضهم عن رأيه ومات على ذلك لم يتحقق الأجماع ،

وعلي كلا الرأيين إذا انتهى عصر هؤلاء المجمعين وهم على اتفاقهم يكون ذلك الأجماع مانعاً لمن جاء بعدهم من المجتهدين من الاجتهاد فيه ، لأنه تقرر بالأجماع أنه خرج عن أن يكون محسلا للاجتهاد ، ويستمر ذلك الأجماع مازماً لجميع العصور ، ويغنى نقله عن نقل دليله ، لأن الأجماع أصبح دليسلا مستقلا بالدلالة .

ولذلك شرط الأصوليون في أهلية الاجتهاد ، أن يكون الفقيه عالماً بمواه . الأجماعات السابقة حتى لا يجتهد فيما فيه إجماع .

هذا هو أثر الأجماع في سنده ينقله من دلالته الظنية بحسب وضعه إلى الدلالة القطعية على مراد الشارع ، فيترتب على ذلك منع من جاء بعدهم من الاجتهاد فيه وباذمهم العمل بمقتضاه إذا علموا بذلك الاجماع السابق.

وبما ينبغي ملاحظنه هنا. أن هذا الأثر الذي قررناه ليس عاماً في كل إجماع بل ذلك خاص بالأجماع المستند إلى دليل دائم كالنص والقياس الذي يرجع في دلالته على الحكم إلى معنى النص . أما الأجماع المستند إلى مصلحة . فـــإن كانت المصلحة لا تتغير بتغير الآيام فالحكم فيها كذلك .

أما إذا كان الأجماع مستنداً إلى مصاحة وقتية تتغير بتغير الأيام فينبغي أن يتغير الحكم تبعاً لتغيرها ، ومن ثم لا يكون الأجماع مازماً إلا إذا بقيت المصلحة التي استند إليها المجمعون أول الأمر ، فإذا ما تغيرت انقضى عمل الأجماع ، وكان على المجتهدين في عصر التغير البحث عن حكم جديد يحقق العمل به المصلحة .

### نقيل الأجماع

الأجماع في نقله كالنصوص إما أن ينقل بالتواتر أو بطريق الآحاد .

فإذا نقل بطريق التواتر كأكثر الأجماعات المنقوله عن الصحابة فلا خلاف بين القائلين بحجية الأجماع في أنه إجماع صحيح وحجة يجب العمل بها وماذم لمن نقل إليهم على الوجه الذي بيناه . لأن ثبوته حينثذ يكون قطعياً .

أما إذا نقل بطريق الآحاد فاختلف العلماء فيه . فمنهم من اعتبره وقال: إن الأجماع يثبت بالنقل بظريق الآحاد على أن يكون موجباً للعمل دون العلم و لأن الأجماع دليل يثبت انتقاله إلينا بالطريق الذي يثبت به انتقال السنة المروية عن رسول الله و فإذا نقلت بالتواتر أفادت العلم وإذا نقلت بطريق الآحاد أفادت وجوب العمل دون العلم كذلك الأجماع إذا نقل بطريق الآحاد يوجب العمل بالحكم المجمع عليه ولا يفيد العلم بثبوت الأجماع نفسه فيكون حجة ظنية (١).

ومنهم من لم يعتبره حجة ، لأنه لو تحقق الأجماع - وهو لا يكون إلا من جماعة - لاطلع عليه غيره ونقلة ، لأن مثله لا يخفي على النقلة ، فتفرده بالنقل يفيد تفرده بالاطلاع ، وهو بعيد بخلاف الحبر المروي عن رسول الله ، لأنه لا بعد في تفرد واحد بنقله ، لأن المنقول عنه واحد ، فنقل واحد للخبر يفيد الظن بصدوره عن الرسول ، ونقله الأجماع لا يفيد هذا الظن لما قلناه .

فإن قال المعتبرون لهذا الأجاع، إن نقل الواحد له لا يازم منه

<sup>(</sup>١) أصول السرخسي ج١ ص ٢٠٢٠

تفرده بالاطلاع علية وحده لجواز أن يكون غيره اطلع عليب ولكنه لم ينقله . فلا بعد في ذلك .

قلنا لهم: إن هذا لا يفيد كم فيها نحن فيه ، لأن حرص الناس على نقل الأجماع الذي يترتب عليه نتاتج خطيرة يدعوهم إلى نقله بمجرد العلم به وإلا كان تركهم تضليلا للأمة ، وعدالتهم تمتع من ذلك ، وانفراد. الواحد بالنقل لا يطمن في عدالته لأنه قد يكون نخطئاً فظن ما ليس بإجماع إجماعا لعدم علمه بالمخالف ، ولهذا قال الأمام أحمد في مثل هذا : و من ادعى الأجماع فهوكاذب لعل الناس اختلفوا ، .

مثال الأجماع الآحادي كما قالوا: قول عبيدة السلماني: « ما اجتمع أصحاب رسول الله على شيء كاجتماعهم على محافظة الأربع قبال الظهر والإسفار بالفجر وتحريم نكاح الآخت في عدة الأخت » (١٠).

ونكتفي الآن بهذا القدر من الكلام على مسائل الأجماع . ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا .

<sup>(</sup>١) التقرير والتحبير ج ٣ ص ١١٥٠

### الدليل الرابع: القياس

#### تمهيك :

عرفنا عما سبق أن الشارع أقسام أدلة ونصب أمارات لتعرف بها الأحكام وأنه أنزل من النصوص جملة تتمثل في القرآن والسنة تفيد أحكاماً تفصيليسة وأخرى إجمالية ، وأنه شرع الاجتهاد لتفصيل ذلك الأجمال ليتم لهذه الشريعة عمومها وملاءمتها وتبقى صالحة حنى يرث الله الأرض ومن عليها .

ومن يستعرض آيات الأحكام وأحاديث التشريع يجد فيها الكثير يتبع الحكم ببيان علنه التي من أجلها شرع التنبيه إلى أن الأحكام مرتبطة بعللها فتدور معها وجودا وعد ما ، وأن رسول الله حينا كان يسأل عن حكم واقعة كان أحيانا يكتفي ببيان الحكم ، وأخرى كان يذكر السائل نظير المسئول عنه ليقف السائل بنفسه على الحكم ثم يقرره له . وهذا إرشاد منه إلى أصل من أصول التشريع وهو المساواة بين النظيرين المتهاثلين في الحكم بنساء على تساويها في أمر جامع بينهما ينبني عليه حكمهما .

ومن هناكان على المجتهد الباحث عن أحكام الله إذا لم يجد الحكم في كتاب الله أو في الموقائع الله أو فيما أجمع عليه في عصر سابق أن يبحث في الوقائع التي ثبت لها حكم بواحد من الأدلة الثلاثة السابقة عن واقعة تشبه التي يبحث

عن حكمها ، فإذا وجدها مجث عن المعنى الذي من أجله شرع حكمها وهو المسمى في الاصطلاح بعلة الحكم ، فإذا عرفه ووجد أنه موجود في الواقعة الجديدة غلب على ظنه أنهما متساويان في الحكم بناء على تساويهما في العسلة فيلحقها بها ويثبت لها حكمها .

وهذه العملية هي التي تسمى بالقياس. وهو دليل نصبه الشارع لمعرفة الأحكام لكنه لا يلجأ إليه إلا إذا لم يوجد ما هو أقوى منه ولذلك كان في المرتبة الرابعة في قائمة الأدلة.

والكلام على القياس كدليل يحتاح إلى بيان معناه ، وإمكانه في ذات ، ووقوعه ، وأنواعه ليعلم موضع الخلاف فيه ثم حجيته ، وهل هو دليل عام يحري في جميع أنواع المشروعات أو أنه يختص ببعضها ، ثم بيان أركانه وشروط صحته ، والعلة وأقسامها وطرق إثباتها إلى غير ذلك من الأبحاث .

#### تعريف القياس:

القياس لغة يطلق حقيقة على التقدير. وهو أن يقصد معرفة قدر أحد الأمرين بالآخر. تقول: قست الثوب بالمتر إذا قدرته به وقست الأرض بالقصبة إذا قدرتها بها وكل من المتر والقصبة مقياس ولأنه أداة القياس. أي تقدير الأجزاء.

كا يطلق على المساواة حسية كانت نحو قست الغلاف بالكتاب إذا حادّيته ولا وسويته به ،أو معنوية نحو . فلان لا يقاس بفلان . أي لا يساويه في خلق ولا علم ولا دين .

هذان هما المعنيان المشهوران للقياس في اللغة ، وعليهما اقتصر أكثر الأصوليين ، وبعضهم يزيد معنى ثالثاً وهو مجموعة التقدير والمساواة إذا قصدت

الدلالة على مجموع ثبوت المساواة عقيب التقدير فتقول: قــت كذا بكذا أي قدرته به فساواة .

وفي اصطلاح الأصوليين عرفوه بتمريفات كثيرة مختلفة العبارات. نشأ هذا الاختلاف عن اختلاف وجهات نظر المعرفين في القياس هل هو دليلٌ نصبه الشارع للدلالة على الأحكام أو هو من صنع المجتهد.

فمن الأصوليين من ذهب إلى أن القياس دليل شرعي نصبه الشارع للكشف عن أحكام الوقائع التي لم تصرح النصوص بأحكامها نظر فيه مجتهد أولا ، وجد القائس أو لم يوجد ، فهو كالنص في ذلك فكما أن النص من الكتاب والسنة دليل نصبه الشازع ليستدل به على الحكم مواء نظر فيه المجتهد واستنبط منه الحكم أولا كذلك يكون القياس ، قالوا : ولما كان هذا الدليل لا يعرف إلا بفعل المجتهد صح إطلاقه عليه مجازاً أو تسامحاً ١٠٠ .

ومن هنا عرفوه بأنه مساواة المسكوت عنه للمنصوص عليه في العلة .

وأكثر الأصوليين ذهبوا إلى أن القياس فمل المجتهد لإنه المظهر والكاشف عن مساواة الشارع المسكوت المنصوص على حكمه في العلة ، ولأن عامة استعمالات القياس تنبىء عن كونه فعل المجتهد فيقبل ويرد بهذا الاعتبار فيقال : هذا قياس صحبح وذاك قياس فاسد، وذلك قياس مع الفارق إلى غير ذلك من العبارات التي لا تساط إلا على فعل المجتهد دون المساواة في العلة في واقع الأمر (1).

<sup>(</sup>١) وإلى مداخمب الآمدى من الشافعية وابن الحاجب من المالكية والكمال بن الهمام وصاحب المسلم من الحنفية .

<sup>(</sup>٣) وإلى هذا ذهب الغزالي والبيضاوي وابن السبكي والسرخسي وصدر الشريعه ومنلا خسرو وغيرهم • وهو ظاهر كلام الشافعي حيث يقول في رسالته ص ٧٧ ٤.كل ما نزل عسلم ==

و لهذا عرفوه بأنه مساواة المسكوت للمنصوص في الحكم لتساويهما في لملة . أو بما يؤدي هذا المني (١).

ونحن إذا عرفنا أن الشارع جعل المساواة بين الأمرين في العلة أمارة على تساويهما في العكم وهو أمر كلي لا يوجد إلا في ضمن أفراءه التي لا توجد إلا بفعل المجتهد فهو الذي يبحث عن النظير ثم يبحث عن علة حكمه ثم يبحث عن وجودها في الواقعة المراد إثبات العكم لها فإذا تم له ذلك وجد القياس.

إذا عرفنا ذلك رجع عندنا أن القياس لمبحوث عنه الذي إذا وجد مستوفياً لأركانه وشروطه كان صحيحاً ، وإذا اختل واحد منها كان فاسداً هو فعل المجتهد ، وإن كان هذا لا يتنافى مع كون القياس دليلا شرعيا لأن الشارع هو الذي اعتبره ولولا اعتبار الشارع له ما كان دليلا أصلا .

لذلك نختار له تمريفاً يتفق مع هذا الرأي فنقول:

القياس: هو إلحاق واقعة لم يرد في حكمها نص ولا إجماع بواقعة أخرى ثبت حكمها بأحدهما لاشتراكهما في علمة الحكم التي لا تدرك بمجرد معرفة اللغة .

ومعنى ذلك أن المجتهد إذا عرضت عليه واقعة ولم يجد لها حكماً صريحاً في الكتاب أو السنة ولم يتقدم إجماع على حكمها فإنه يبحث عن نظير لها بما ثبت حكمه فإذا وجده وعرف علة حكمه بأي طريق من طرق معرفة العلة ثم وجد هذه العلة موجودة في الواقعة الجديدة فإنه يغلب على ظنه اشتراكهما في الحكم

<sup>=</sup> فقيه حكم لازم أرعلى سبيل الحق فيهدلالة موجودة، رعليه أذا كان فيه بمينه حكم اتباعه برإذا لم يكن فيه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد والاجتهاد القياس .

<sup>(</sup>١) من نحو ، تمدية حكم الأصل للفرع لتساريهما في العلة ، أو إثبات لحكم الأصل في الفرع لوجود علة العمكم فيه ، أو حمل الشيء على غيرد بإجراء حكمه عليه لعلة مشاركة .

بناء على اشتراكهما فيعلته فيلحق الثانية بالأولى في ذلك الحكم .

أو أن المجتهد إذا نظر في حكم ثابت بدليل من الكتاب أو السنة أو الأجاع وبدت عن علته وعرفها ووجد هذه العلة موجودة في محل آخر غير ما ثبت له الحكم فإنه يغلب على ظنه أن هذا الحكم ثابت أيضاً لذلك المحل لأن اشتراكها في العلة ينبى، عن اشتراكها في الحكم فيلحق ما لم ينص عليب المنصوص وهسذا العمل هو المسمى بالقياس ، لكن يلاحظ أن هذا الألحاق لا يكون قياساً إلا إذا كانت العلة فيه لا تدرك إلا بالاجتهاد . أما إذا كانت لا تحتاج في معرفتها إلى اجتهاد ، بل تدرك بجرد فهم اللغسة فلا يكون ثبوت الحكم بطريق إلقياس بل يكون ثابتاً بدلالة النص أو مفهوم الموافقة (۱) .

مثال العلة التي تفهم لغة ولا تحتاج إلى اجتهاد مجتهد ما جاء في إخبار الله عن أهل الكتاب بقوله سبحانه: «ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بقطار يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً » كران حران - ٧٥.

فإنها دلت بعبارتها على أن أهل الكتاب بالنسبة للمسلمين فريقان : فريق يؤدي ما ائتمن عليه وإن كان كثيراً ، وفريق لا يؤدي القليل فكل عالم باللغة يغهم أن علة أداء الفريق الأول هي أمانته التي تأصلت فيه فيفهم منه بطريق الأولى أنه إذا أؤتمن على القليل أذاه لأن من لا يطمع ولا يخون في الكثير لا يفعل ذلك في القليل .

ومثله قوله تمالى : ﴿ وَلَا تَظْلُمُونَ فَتَيِلا ﴾ ؛ فإنه دلُّ بِمبارته على أن الله

<sup>(</sup>١) دلالة النص هي أن يدل الكلام على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت لاشتراكهما في علة الحكم التي تفهم بمجرد فهم اللفة وهذا اصطلاح الحنفية ، والشافعية يسمون ذلك مفهوم الموافقة لآن حكم المسكوت موافق لحكم المنطوق .

لا يظلم الناس شيئًا قليلا مثل الفتيل ، وهو يدل على نفي الظلم لهم فيها زاد عليه بطريق الأولى لأن الله منزه عن الظلم وهو أعدل العادلين .

وإليك بعض الأمثلة للقياس .

١ - قال الله تعالى: « يأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعَوا إلى ذكر الله وذروا البيع » فهذه الآية نهت المؤمنين عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة ، فإذا نظر المجتهد فيها وجد أن علة النهي هي أن البيع في هذا الوقت يشغل عن أداء الصلاة . وهذا المعنى موجود في غير البيع فيأخذ حكمه وإن لم يتناوله النص بلفظه ، فالبيع وقت النداء أصل في هذا القياس لأن حكمه ثابت بالنص ، وحكمه أنه مكروه أو حرام على اختلاف الآراء فيه وعلة الحكم كونه يشغل عن الصلاة فيفوت على المشتفل به أداؤها ، والمقود الأخرى أو أي عمل آخر فرع لم ينص على حكمه لكن العلة موجودة فيها والحكم يدور مع علته وجوداً وعد ما فيأخذ حكم الأصل بإلحاقه به ،

٢ -- قال رسول الله والله والله والله الله و لا يرث القاتل ، و فهذا الحديث ينهي عن توريث القاتل من قتله فيحرم من الميراث بعد تحقق سببه من قرابة أو زوجية . وهذا المنع ثبت لملة هي أن القاتل استعجل الميراث قبل أوانه فاستحق الحرمان ، ولأن الميراث نعمة فلا تنال بالجرية التي هي نقمة .

وهذا الحديث بلفظه لا يتناول إلا حكم ميراث القاتل. فإذا قتل الموصى له الموصى الذي أسدى إليه معروفاً وهو تمليكه جزءاً من ماله بعد وفاته كان متعجلا للشيء قبل أوانه ومقابلا الأحسان بالأساءة فيعاقب بحرمانه قياساً على القاتل الوارث.

فغي هذا المثال قتل الوارث مورثه أصل هو المقيس عليه ثبت حكمه بالنص وهو حرمان ذلك القاتل من الميراث ، وعلة ذلك الحرمان أنه استعجل الشيء

قبل أوانه ، والفرع وهو قتل الموصى له الموسى وجدت فيه هذه العلة فيلحق بالأصل فيأخذ حكمه وهو الحرمان من تملك المال الذي كان يستحقه .

٣ لا توقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قتل الجاعة بالواحد قال له على كرم الله وجهه : أرأيت يا أمير المؤمنين لو أن جماعة اشتركوا في سرقحة جزور وذبحوه فأخذ هذاعضو أوهذا عضواً أكنت قاطمهم قال : نعم ، قال : فكذلك هذا فأمر بقتلهم .

فقد قاس علي قتل الجماعة لشخص على سرقة جهاعة مالا فقسموه في أن كلا من الفريقين ارتكب جناية يستحق عليها عقوبتها المقررة . فالأصل السرقة المشتركة وحكمها وجوب قطع أيدي مرتكبيها وهو ثابت بإجهاع الصحابة استناداً إلى نص القرآن الذي ربط وجوب القطع بوصف السرقة ، والفسرع القتل المشترك الذي صدرمن أكثر من واحد وجدت فيه العلة وهي كون كل واحد من المشتركين ارتكب جناية يوصف من أجلها بأنه قاتل فألحق بالأصل فأخذ حكمه وهو استحقاق كل واحد العقوبة القررة لجنايت دون أن يؤثر اشتراك غيره معه في ذلك .

#### حجية القياس

اختلف العلماء في حجيه القياس على معنى . هل القياس دليل شرعي أقامه الشارع ليمرف به المجتهدون أحكام الوقائع التي تتناولها النصوص بصريح دلالتها أولا ؟

اختلفوا وتشعب خلافهم . قمن قائل بأنالقياس مستحيل عقلا ، ومن قائل إنه واجب عقلا ، ومن قائل إنه جائز عقلا ووقع التعبد به شرعا .

ونحن لا نستطيع تفصيل هذه الآراء (١٠) عل نكتفي بذكر بعض شبه المنكرين لحجيته لنرد عليها ثم نتبع ذلك بعرض أدلة الجمهور القائلين بحجيته.

استدل المنكرون لحجية القياس (٢). بآيات من الكتاب وآثــــارعن الصحابة والمعقول.

(١) من أراد ممرقة تفاصيل ذلك فليرجع إلى كتب الأصول المطولة • وإلى مذكراتنا في بحث القباس لطلبة الدراسات العليا •

(١٢ أول من أنكر حمية القياس النظام وبعض المعتزلة والظاهرية والشيعة الأمامية وأن كان الأمامية لا ينكرون إلا القياس المستنبط العاة أما المنصوص العلة والقياس الأولوي فلا ينازعون في حجيته كما نص على دلك الطباطبائي في مفاتيح الأصول ص ٢٥٦. أما الكتاب: فقالوا أولا إنه أخبر بأنه بين كل شيء ولم يفرط الله فيه من شيء في قوله تعالى . « ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء » وقوله : « ما فرطنا في الكتاب من شيء » والقول بالقياس طعن في ذلك البيان وإنكار لعدم وفائه .

وقد قدمنا رد هذا الاستدلال عند الكلام على حجية السنة من أن بيات الكتاب إجالي لا تفصيلي فلا غنى عن الأدلة الأخرى لتفصيله . فالقول بالقياس ليس طمناً في بيان القرآن كما يقولون ، بل هو عمل بمعنى النص وتوسيع دائرته فهو راجع إليه ، على أنكم حرمتم القياس وليس في القرآن تحريمه

قالوا نائيا: إن الكتاب نهى عن اتباع الظن في أكثر من آية بقوله تعالى: 
إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغنى من الحق شيئًا (١) ، ، ويقول: « وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغنى من الحق شيئًا (١) ، ، والقياس لا يخرج عن كونه ظنا لأنه يقوم على ظن المجتهد أن علة حكم الأصل كذا ثم ظن مساواة الفرع للأصل في تلك العلة فيكون منهيًا عنه فلا يكون حجة في التعرف على أحكام الله

ويرد عليهم : بأن الظن المنهي عنه في تلك الآيات إنمـــا هو في الأحكام الاعتقادية كما يدل عليه سياق الآيات لأن المطلوب فيها العلم اليقيني ، أما الظن في الأحكام العملية التي يعمل بالقياس فيها فليس منهياً عنه . ألا ترى أننا مأمورون بالعمل بظواهر القرآن والسنة وهي لا تفيد أكثر من الظن .

أما الآثار: فقالوا: إنه روي عن الصحابة آثار كثيرة تذم الرأي والعمل به والقياس رأي فيكون مذموماً بالإجماع. منها ما روي عن عمر أنه قال : وإياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء الدين أعيتهم السنة أن يحفظوها فقالوا برأيهم فضاوا وأضاوا » •

<sup>(</sup>١) النجم - ٧٨ - (٦) يونس - ٣٦

وما روى عن على أنه قال : « لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان باطن الحف أولى بالمسح من ظاهره » .

وما روى عن ابن مسعود أنه قال : ﴿ إِذَا قَلْتُمْ فِي دَيْنَكُمْ الْقَيْسَاسُ أَحَالُتُمْ كُثْيِراً مِمَا حَلِلهُ اللهُ ﴾ • وقال : ﴿ قَرَاؤُكُمْ صَلْحَاؤُكُمْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّا ع

وقال ابن عباس: ﴿ إِن اللهُ لم يجعل لأحد أن يحكم برأيه ، وقال لنبيه : ﴿ لتحكم بين الناس بما أراك الله » ، ولم يقل بما رأيت .

والحواب: أنه قد ثبت عنهم كذلك القول الرأي والقياس في آثار كثيرة لا تحتمل الأنكار ، فإن صحت هذه الآثار عنهم وجب التوفيق بين النوعين . يحمل الآثار التي ذمت الرأي والقياس على الرأي الفاسد وهو الصادر عن هوى والقياس الذي يكون في مقابلة النص ، فيتأول النص ليصل بقياسه إلى غرض خاص ، والقياس الذي يجعل صاحبه يتراخى في حفظ النصوص ومعرفة دلالتها ، وهذا قياس باطل ولا شك ، لأن موضع القياس الصحيح حيث لا يوجد نص .

يشير إلى ذلك قول عمر : «أعيتهم السنة أن مجفظوها فقالوا برأيهم » ، فهو تحذير من طائفة خاصة هي التي تهاونت في حقظ النصوص وعمدت إلى رأيها الفاسد الذي كان سبباً في ضلالها وإضلال غيرها .

وقول ابن مسعود : «ويتخذ الناء رؤساء جهالا يقيسون ما لم يكن بما كان، وقوله : « أحللتم كثيراً مما حلله الله ع .

وأما قول علي : « لو كان الدين بالرأي .. الخ فمعناه » ، لو كان جميع الدين يؤخذ بالرأي لكان باطن الحف أولى بالمسح من ظاهره » وهو يشير إلى أن بعض أحكام الشريعة لا يعقل لها معنى حتى يمكن إجراء القياس فيها . واما المعقول: فقالوا إن القياس فيسه شبهة في أصله ، لأن الوصف الدي نعدى به الحكم غير منصوص عليه وتعيينه بالرأي لا يخلو من شبهة والحكم الثابت به محض حق الله ولا وجه لأثبات ما هو حق الله بطريق فيه شبهة ، لأن الله قادر على إثباته بطريق لا شبهة فيه ، وإذا تمكنت الشبهة في القياس كان الممل به باطلا.

والجواب أن مجرد الشبة في الدليل لا تجمله باطلا يمتنع العمل به لأن غايتها أن تجمله ظنيا والشارع أباح العمل بغالب الظن في فهم النصوص المختلفة ولو قصرنا العمل على ما يوجب القطع لما ثبت من الأحكام إلا القليل ، وقولهم إن الله قادر على إثبات الأحكام بطربتي لا شبهة فيه لا يفيدهم ، لأننا مع تسليمنا بقدرة الله على ذلك نقول : إن الله أراد شيئاً وراء النصوص وهو الاجتهاد الذي هو أرقى أنواع العبادة ، وإلا ففيم جاءت أغلب النصوص ظنية في دلالتها على الأحكام ، وفيم جاءت التعليلات الكثيرة في كتاب الله وسوله ؟

ولهم بعد ذلك شبه أخرى أعرضنا عن ذكرها خشية التطويل فارجع إليها إن شئت في مراجعها .

#### استدل الجمهور على حجية الفياس بالكتاب والسنة والاثار والمعقول:

أما الكتاب: فاستدلوا بجملة آيات منها قوله تعالى: « هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم ما نعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قاوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولى الأبصار(١) ه.

<sup>(</sup>۱) الحشو - ۲ ۰

فهذه الآية تحكي قصة بني النضير (١) وما كان منهم من العدر وما أصابهم من العقاب جزاء بغيهم ثم تأمر أصحاب العقول بالاعتبار وهو الاتعاظ بحال هؤلاء فلا يفعلوا مثل فعلهم حتى يعاقبوا بمثل عقابهم .

وهو تحذير لهم وبيان أن سنة الله في خلقه أن ما جرى على الشيء يجرى على نظيره وأن المسببات مرتبطة بأسبابها ، فإذا وجد السبب وحد المسبب ، وما القياس إلا إلحاق النظير بنظيره في أعطانه حكمه وربط للحكم بعلته يوجد معها حيثا وجدت ، فتكون الآية أمراً بأمر عام يشمل القياس وغيره ، والأمر يفيد المشروعية بصرف النظر عن كونه للوجوب أو للندب ، كما أن العبرة في الأدلة بعموم لفظها لا بخصوص سببها ، ومنها قوله تعالى : « بأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا منه . " " " "

<sup>(</sup>۱) بنر النضير هم جماعة من اليهود بزعامة كعب بن الأشرف وقعتهم أبهم كانوا قد صالحوا رسول الله على ألا يكونوا عليه ولا له ، فلما هزم المسلمون في غزوة أحد أظهروا المداوة وحالفوا قريشاً على أن يكونوا يدا واحدة على رسول الله قطلب النبي إليهم الخروج من المدينة وأعطاهم مهلة عشرة أيام فاتصل بهم بعض المنافقين ووعدوهم النصوة ، فحاصرهم النبي إحدى وعشوين ليلة فلما يشسوا من نصرة المنافقين كما وهدوهم قذف الله في قاوبهم الرعب وطلبوا الصلح فأبى رسول الله إلا الجلاء على أن يكون لهم ما أقلت الأبل من الأموال والمتاع إلا السلاح فجاوا إلى خبير والحيرة واذ رعات بالشام ،

وقد كان هذا أول حشر لهم أي أول إخراج لهم من مقرهم وإزعاجهم عنه إلى الحرب عيرها ثم أجلى آخرهم في عهد عمر بن الخطاب فكان آخر حشر لهم ، وقوله سبحانه : « ما ظننتمأن يخرجوا » ، لمز ثهم ومنعتهم « فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا » فأخذهم الله من حيث لم يظنوا ولم يخطر ببالهم أنهم يوخذون منه .

<sup>(</sup>٧) النساء ـ ١٥٦ ٠

ففي هذه الآية يأمر الله المؤمنين عند التنازع والاختلاف في شيء ليس لله ولا لرسوله حكم صريح فيه أن يردوه إلى الله ورسوله ومعنى الرد إلى الله والرسول إرجاع المختلف فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله فيلحق النظير بنظيره وما تنازعته الاشباه يلحق بأقربها شبها، ولا يتحقق دلك إلا بالاشتراك في العلة فيؤل الأمر إلى الامر بالعتبار في الآية السابقة مع ما ضربه الله من الأمثال في القرآن أمكننا أن نقول : إن الكتاب أمر بالقياس وإن مربحا إلا أن فعل رسول الله المبين لما خفى منه أزال الأبهام فيه .

وأما السنة : فأولا ما روى أن رسول الله لما أرسل معاذاً إلى اليمن قال له : بم تحكم ؟ قال : بكتاب الله ، قال : فإن لم تجد ، قال : بسنة رسول الله ، قال : أجتهد رأيي ولا آلو ، قال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يرضى الله ورسوله ،

فهذا الحديث أقر مبدأ الاجتهاد بالرأي حيث لا يوجد نص من القرآن والسنة ، والاجتهاد بالرأي عام شامل للقياس وغيره ، فيكون القياس مشروعاً باذن رسول الله (۱) .

### وثانيا ما روى من أقيسة لرسول الله عَلِيْكِ وهي كثيرة :

منها ما رواه أبو داود عن عمر قـال : هششت إلى امرأتي فقبلتها وأنا صائم فأتيت النبي عليه فقلت يا رسول الله : أتيت أمراً عظيماً قبلت وأنا صائم، فقال رسول الله : ﴿ أَرَأَيِت لُو تَمْضَمَضَت وأنت صائم، ؟ قلت لابأس به قال :

<sup>(</sup>١) والحديث وان تكلم فيه المحدثون بشيء من الجرح إلا أن الأمة تلقته بالقبول فيكون مقبولا مفيداً للمقصود وفيه يقول الغزالي : إنه لم يطمن فيه إلا بكونه مرسلا ، وهذا لا يلتفت إليه بعد تلقى الأمة بالقبول ، بل لايجب البحث عن إسناده بعد هذا القبول .

فغم ؟ وفي رواية فمه » (1) فقد بين أن القبلة لا تضر الصوم كالمضمضة ، لأن القبلة يفتتح بها طريق اقتضاء الشهورة ولا يحصل بها اقتضاء الشهورة وبادخال الماء في الفم يفتتح طريق الشرب ولا يعصل به الشرب وهذا قيا م صريح قاس فيه القبلة على المضمضة في أن كلا منهما مقدمة لأمسر يفسد الصوم فكما أن المضمضة وحدها لا تفسده فكذلك القبلة .

ومنها قوله في حرمة الصدقة على بني هاشم : « أرأيت لو تمضمضت بالمـــاء أكنت شاربه ؟ » .

فقد قاس الصدقة وهي أوساخ الناس على الماء المستعمل في المضمضة في أن كلا منهما مستعمل فيه قذارة والنفس تمجه ، ومنها أنه على قال المختممية : لما سألته عن قضاء الحج عن أبيها الذي مات وهو كبير : أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضينه ؟ فقالت : نعم ، قال : فدين الله أحق أن يقضى (٢) .

فقد قاس قضاء حق الله وهو الحج على قضاء دين العباد في أن كلامنهما بوصل النفع للميت ويسقط عنه جزاء المؤاخذة ، وقال عليه عنه على الله عن قضاء ومضان متفرقاً ، ارأيت لو كان عليك دين فقضيته الدرهم والدرهمين أكان يقبل منك ؟ قال : نعم ، قال : الله أحق بالتجاوز ،

تلك بعض أقيسة صدرت من رسول الله في مقام في مقام الأجابة عن أسئلة

 <sup>(</sup>١) ففي أي أمر هذا الأسف والفزع ، ومه في الرواية الثانية اسم فعل أمر معناه
 كف أي حسبك هذا .

<sup>(</sup> y ) وقد كان الحبج عن الميت موضع اختلاف الفقهاء فمن ثبت عنده هذا الحديث قال بجواز أداء وارثه عنه سواء أوصى به أولا فيلزم ورثته أن يدقعوا مالا لشخص لبيحج عنه، ومر لم يصح عنده الحديث لم يجوز ذلك إلا إذا أوصى الميت بذلك .

السائلين . وقد كان يكفي السائل أن يبين له الحكم فقط ، ولكن رسول الله م عدل عن مجرد الجواب إلى التنظير بشيء تماثل ليفهم السائل الجواب بما بعترف به ، واستعمال الرسول هذا الأسلوب في الجواب دليل واضح على أن القياس أمر مقرر في هذه الشريعة .

وأما الاثار عن الصحابة فقد بلغت مبلغ الأجماع حيث اشتهر استعمالهم للرأي في الوقائع الخالية من النصوص وهي كثيرة • منها حكمهم بأمامة أبي بكر قياساً على إنابة رسول الله عليه الله المسلي بالناس في مرضه الأخير قائلين: و رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا ، ولو كان في ذلك نص لرسول الله لاحتجوا به ولى قله الرواة إلينا •

ومنها أن أبا بكر عهد بالخلافة لعمر من بعده قياساً منه العهد عسلى عقد البيعة الآنه إمام المسلمين وهو مفوض إليه الأمر في سائر مصالحهم فقام مقامهم في ذلك والجامع بين التعيينين أن كلا منهما صادر ممن هو أهل لذلك فالمسلمون أهل لتعيين الأمام أصالة والأمام أهل لذلك لأنه نائب عنهم .

ومنها ما روى أن عمر لما قيل له : إن سمرة ين جندب أخذ من تجار اليهود الحمر في العشور وخللها وباعها قال:قاتل الله سمرة أما علمأن النبي التهي قال: لمن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها فقاس عمر الخر عسلى الشحوم في أن تحريمها تحريم لثمنها .

ومنها قياس علي قتل الجماعة بالواحد على سرقة الجماعة في وجوب عقابهم لما تردد عمر فيه .

ومنها ما روى في قصة عمار بن ياسر لما قتلٍ وكان يقاتل مع علي كرم الله وجهه وذكر لمعاوية قول رسول الله : و ويح بجمار تقتله الفئة الباغية ، ، فقال

معاوية : إنما قتله من أخرجه ، فبلغ ذلك علياً فقال : فرسول الله عَلَيْكَ إذن هو الذي قتل حمزة ! ؟

فهذه الآثار وغيرها كثير تدل على أن أصحاب رسول الله استعملوا القياس من غير نكير من أحد و إلا لنقل إلينك وقد قدمنا تأويل ما نقلعنهم منمقالات في ذم الرأي .

واما المعقول: فقالوا: إن النصوص التشريعية في القرآن والسنة محدودة ومتناهية ، وما يقع للناس من قضايا وأحداث غير محدودة بل تتجدد حوادثهم في كل لحظة ، ولا يعقل أن تكون النصوص المتناهية مصادر تشريعية لما لا يتناهى ، لأنها لم تكشف لنا عن جمع أحكام الله ، فلا بد من مصدر آخر وراء النصوص يكشف لنا عن أحكام الوقائع المتجددة ، وأقرب طريق إلى ذلك هو القياس لأن فيه رد النظير إلى النظير وتسويته معه في حكمه ، لأن الشارع شرع الأحكام لتحقق مصالح العباد ، فإذا تساوت الواقعة المسكوت عنها مع واقعة منصوص على حكمها في الوصف الذي هو مظنة المصلحة كان مقتضى العدالة أن تتساوى معها في حكمها الذي يحقق تلك المصلحة المقصودة للشارع من تشريعه .

وليس من العدل في شيء أن يحرم الشارع شيئًا لما فيه من الضرر ثم يبيح شيئًا آخر فيه نفس الضرر الذي في الأول الأمر الذي يترتب على قدول المانعين للقياس والعمل باستصحاب الأصل في كل ما لم ينص عليه فوق أنه عمسل بغير دليل و وبهذا يظهر لنا رجحان القول يكون القياس أصلا من الأصول التشريعية يرجع إليه في الكشف عن أحكام الله لما يجد من الحوادث التي لم تتناولها النصوص بدلالتها الصريحة و

### هل القياس دليل عام ١٤

لما كان القياس يقوم على إدراك علة الحكم الثابت بالنص ولا يفيد إلا الظين غالباً وكان من الأحكام ما لا يستطيع العقل إدراك العلة في تشريعه كالأمور التعبدية الخالصة أو لا يستطيع تحديدها كالقدرات الشرعية ، ومنها ما تؤثر فيه الشبهة لذلك وقع الاختلاف بين القائلين بججية القيار في جريانه في بعض أنواع المشروعات .

ويتتبع حكاية الخلاف في كتب الأصول وجدناها في أربعة أصناف

- ١ المادات
- ۲ الحدود والكفارات والمقدرات
- ٣ ـ الأحكام الوضعية من الأسباب والشروط والموانع
  - ٤ المستثنيات بطريق الترخص من القواعد .

ومن رجع إلى تلك المواضيج ووقف على أدلة المختلفين في كل صنف من هذه الأصناف ومناقشاتهم وجدهم لمتفقين على أن كل ما لا يعقل معناه ولا يستطيع المقل الفصل فيه لا يجرى فيه القياس ، وأن كل ما يستطيع المقل إدراك علته يجرى فيه القياس لأن الأدلة على حجيته عامة لا تخص نوعاً دون نوع بما يتمكن العقل من معرفة سر تشريعه .

وأن حكاية الخلاف جاءت من اختلاف النظر فقد ينظر البعض إلى نوع من تاحية معينة فيحكم بأنه معقول المعنى فيقول بجريان القياس فيه • بينا ينظر إليه فريق آخر من ناحية أخرى فيحكم عليه بأنه غير معقول المعنى فيمنع جريان القياس فيه .

هذا سبب ، وهناك سبب آخر وهو اختلافهم فيها يطلق عليه القياس . هل هو شامل لكل ما يدل على حكم المسكوت عنه متى وجد الجامع بين المنطوق والمسكوت عنه سواء كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أولا ، وسواء كانت العلة مفهومة بمجرد معرفة اللغة أولا ، فبعضهم توسع في إطلاق لفظة القياس بينا ضيق غيرهم دائرة القياس وقصرها على ما يتوقف إدراك علته على الاجتهاد وأخرج منه ما يكفي في إدراكها معرفة اللغة (١) .

لذلك نراهم مختلفين في تقسيات القياس كل يقسمه حسب اصطلاحه فيه ، ومن هنا نستطيع أن نقول: إن القياس ليس دليلا عاماً كالكتاب والسنة مثلا ، وأن هذا القدر متفق عليه ، والخلاف الذي وقع بين العلماء إنما هو في التطبيق فقط فيرى البعض أن القياس يجري في نوع من الأحكام لأمكانه فيه بينا لا يرى غيرهم ذلك لوجود المانع ، وهذا أمر تتفق فيه القوانين الوضعية مع الشريعة الأسلامية فإن تلك القوانين تعتبر القياس كمبدأ يأخذ به مطبق القانون لقصور النصوص عن الوفاء بأحكام كل ما يجد من وقائع في فترة سريان القانون قبل تعديله أو تغييره ولكن ذلك قاصر على الحقوق المدنية ، فيان القاضي يحكم بالقياس متى عرف العلة الماسبة لتشريع الحكم المنصوص عليه ووجدها في بالقياس متى عرف العلة الماسبة لتشريع الحكم المنصوص عليه ووجدها في الواقعة التي لم يتناولها النص، ومحظور عليه استعال القياس في الجرائم والعقوبات النصوص تقرر أنه لا جرية إلا بنص ولا عقوبة إلا بقانون وهذا يتفق مع مذهب القائلين إن القياس لا يجري في الحدود والكفارات .

<sup>(</sup>١) نكتفي هنا مهذه الكلمة الموجزة عما يجري فيه القياس ومن أراد الرقوف على تفاصيل ذلك فليرجع الي كتب الأصول وما كتبناه في مذكر اتنا لطلبة الدراسات العليا في مياحت القياس.

# أنواعالقياس

قسم العلماء القياس عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة نكتفي هنا بكلمة موجزة عنها .

فالحنفية قسموه إلى جلى وهو ما يتبادر إليه الذهن في أول الأمر وإلى قياس خفى وهو ثما لا يتبادر إليه الذهن إلا بعد التأمل ، والثاني هو الاستحسان بالمنى الأخص وسيأتي توضيحه عند الكلام عن الاستحسان .

والشافعية قسموه باعتبار قوة القياس في ذاته إلى جلى وهو ما علم فيه نفي اعتبار الفارق بين الأصل والفرغ كقيا ر المرأة على الرجل في الأحكام السي يشتركان فيها ، وإلى خفى . وهي ما ظن فيه نفي اعتبار الفارق . كقياس النبيذ على الخر في حرمة القليل منه . لتجويز اعتبار الفارق بينها لخصوصية في الخروهو أنه حرم قليلها لنجاستها العينية أو لأن قليلها يدعو إلى كثيرها .

فقد نص القرآن على تحريم الخر تحريما قاطعاً فيتناول الكثير والقليل بلا خلاف ، والحركما قالوا: هي النيء من عصير العنب إذا غلى واشتد وقدف بالزبد والعلة في التحريم هي الأسكار المؤدي إلى إيقاع العداوة والبغضاء بين .. الناس والصد عن ذكر الله وعن الصلاة كما صرح القرآن وهذه العلة متحققة في تناول الكثير وإنما حرم القليل لأن تناوله يدعو إلى تناول الكثير أو لأن الله جعلها رجساً من عمل الشيطان وهذا يستوى فيه القليل والكثير ولما كانت الأشربة الآخرى مسكرة فيحرم منها الكثير المسكر بلا خلاف لوجود عله التحريم ، وأما قليلها فن الفقهاء من يذهب إلى عدم تحريمه ومنهم وهم الأكثرون من يذهب إلى تحريمه ومالا كثرون النقها على قليل الجر ولكنهم لم يقطعو بهذا التحريم لاحمال أن تحريم قليل الجر ولكنهم لم يقطعو بهذا التحريم لاحمال أن تحريم قليل الجر ولكنهم لم يقطعو بهذا التحريم لاحمال أن تحريم قليل الجر خودة في غيرها .

وقسموه تقسيما ثانيا باعتبار قوة العسلة وضعفها إلى قياس أولوي ومساو وأدنى فإن كان ثبوت الحكم في الفرع أولى من ثبوته في الأصل كان القياس أولوياً. وهذا لا يكون إلا إذا كانت العلة في الفرع أقوى منها في الأصل . كقياس شهادة الثلاثة على شهادة الأثنين فإن قبول شهادة الثلاثة أولى .

وقياس التضحية بالشاة العمياء على التضحية بالعوراء المنهى عن التضحية بها لأن العمى عور مرتبن فيكون أولى بالنهي ، وكذلك إذا حرم الشارع القليل من الشيء يكون الكثير أولى بالتحريم ، وإذا أباجالكثير من الشيء فإنه يدل على أن القليل منه أولى بالأباحة من الكثير .

وهذا النوع متفق على اعتباره حتى نفاة القياس اعتبروه ولذلك اختلفوا في تسميته قياساً فمنهم من سماه به ،ومنهم من جعلمين دلالة الألفاظ دلالة نص أو مفهوم موافقة على الحلاف في التسمية .

والمساوى هو ما يكون ثبوت الحكم في الفرع مساويا لثبوته في الأصلوذلك عند تساويها في المعلمة ، مثل قياس المرأة على الرجل في وجوب الكفارة عليها إذا جنت على صومها بالعملية الجنسية طائعة مختارة ، وفي كل حسكم انتفى اعتبار الفارق بينها فيه ،

وقيا إحراق مال اليتم على أكله المنصوص على حرمته (إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظَلْمًا إنما يأكلون في بطونهم تاراً وسيصاون سعيراً (١٠).

وهذا النوع لا يعترف به نفاة القياس. والقائلونبه مختلفون في تسميته قياساً فمنهم من سماه قياساً لا فرق بين أفراده في ذلك ، ومنهم من يذهب إلى أنه قياس

<sup>(</sup>۱) النساء ـ ۱۰

إذا كانت العلة فيه لا تدرك إلا بالاجتهاد أما إذا كانت تدرك بمجرد فهم اللغة فلا يسمى قياساً بل يسمونه دلالة نص .

وقياس الأدنى هو ما انتفت فيه الأولوية والمساواة بأن يكون ثبوت الحكم في الفرع أضعف من ثبوته في الأصل وهذا لا يكون إلا إذا كانت العلة في الأصل أقوى منها في الفرع فمن جعل العلة تمام ما في الأصل لا يقيس لعدم وجود العلة في الفرع ، ومن جعلها القدر المشترك بينها صرف النظر عن الزيادة في الأصل وأجرى القياس .

ونحن نرى أن هنا التقسيم ليس القياس الصحيح بل هو القياس مطلقاً ، لأن أساس القياس التساوي في العلة ، وما سمود القياس الأدنى إن كانت العلة فيه القدر المشترك بين الأصل والفرع فهو المساوي، وإن كانت ما في الأصل فلم توجد في الفرع فلا تساوي فلا قياس ، والأصوليون الذي ذكروا هذا النوعلم يمثلواله بثال صحيح ، وإنها مثلوا له بقياس في أصله وصفان كل منها يصلح أن يكون علمة مستقلة وفي فرعه وصف واحد منهما وبالتأمل فيه نجد أن العلة إذا كانت الوصف المشترك فهو قياس مساو ، وإن كانت هي الوصف الآخر في الأصل فلا قياس .

والذي يظهر لي أن هذا النوع من اختراع الجدليين الذين يدافعون عن الأقيسة التي نقلت عن أثمتهم عندما يظهر لهم المخالف أن الفرع غير مساو للأصل في العلة يلجئون إلى أنه لا يشترط في القياس التساوي في العلة بل يكفي بجرد الاشتراك بينها فيها لأن القياس إما أولوي أو مساو أو أدنى •

بخلص من هذا إلى أن القياس الصحيح إما أولوي أو مساو ولا ثالت لهما . ثم إن المساوي إن قطع فيه بالتساوي كان كالأولوي وأنه لا خلاف في العمل مالأولوي وإن اختلف في تسميته قياساً هذا عند الشافعية . وأما الحنفية فيقولون : إن كانت العلة تفهم لغة ولا تحتاج إلى اجتهاد يكون الألحاق بدلالة النص سواء كان أولوياً أو مساوياً ، وإن كانت تفهم بالاجتهاد كان القياس سواء كان أولوياً أو مساوياً (١).

وللشافعية تقسيمات أخرى للقيار فقسموه إلى قياس علة ، وقياس دلالة ، وقياس دلالة ، وقياس دلالة ، وقياس دلالة ، وقياس في معرفة ذلك فليرجع إليه في كتب الأصول المطولة ،

### أركان القياس

أركان الشيء هي أجزاؤه الداخلة فيه التي يتركب منها حقيقتة في العقل " وُتُوحِد بها أفراده .

وأركان القياس - على القول المشهور - أربمة

١ -- الأصل ويسمى المقيس عليه والملحق به وهو الواقعة التي ثبت حكمها
 بالنص أو بالأجماع .

(١) هذا الاختلاف في التسمية قبل إنه لفظي اعتبادي مبنى على الاختلاف في تفدير القياس وبمض شروطه ،فمن شرط في علة القياس ألا تكون مفهرمة بمجرد فهم اللغة، وعرف القياس: بأنه مساواة الفرع للأصل في حكم بناء على تساويهما في العلة التي لا يكفي في فهمها مجرد فهم اللغة جرى على أنه ليس بقياس وسهاه دلالة النص باصطلاح الحنفية أو مفهوم موافقة باصطلاح الشافعية، ومن لم يشترط ذلك ولم يقيد تمريف القياس بهذا القيد جرى على أنه قياس، وقبل أنه اختلاف حقيقي تترتب عليه ثمرة عملية. فن جعله من دلالة اللفظ أثبت به الحدود والكفار الدت وكل ما يسقط بالشبهة في حين أنه يمن جريان القياس في هذه الأنواع ، والقائلون بأنه قياس يستوى الأمران عندهم الأنهم يقولون يجريان القياس في تلك الأنواع ،

٢ ـــ الفرع ويسمى المقيس والملحق وهو الواقعة التي يراد ممرفة حكمها .

٣ - وحكم الأصل وهو الذي يكون الآلحاق فيه .

إلى الحامعة بينهما التي من أجلها ثبت الحكم في الأصل وأما حكم الفرع فهو ثمرة القياس .

وما جاء في عبارة كثير من كتب الحنفية من أن ركن القياس هو العلة المشتركة لا يراد به ظاهره وأنه ليس للقياس إلا ركن واحد وإنما أرادوا بهأنه الركن الأهم الذي يحقق المساواة في الخارج بالفعل .

ومعنى كون هذه أركانا للقياس أنه لا يوجد ولا يتحقق إلا بعد وجودها ، وليس معناه أن حقيقة القياس تتركب منها لأن حقيقته الاصطلاحية هي الألحاق أو المساواة في العلة أو في الحكم أو التعدية إلى غير ذلك من العبارات في تعريفه وليس شيئاً من ذلك يتركب من أجزاء أربعة. وإنها يتوقف وجوده على تلك الأمور.

#### شروط صحة القياس

يشترط لصحة القياس شروط كثيرة موزعة على أركانه بعضها محل وفاق، وباقيها مختلف فيه بين القائلين بالقياس. ولماكان الأصل وحكمه مرتبطين ببعضهما لا ينفكان لم يفرد الأصوليون للأصل شروطا خاصة ، بل جعلوا الشروط لحكمه وهي في جملتها: أن يكون حكما شرعيا عليا ثابتاً بنص أو بأجماع على الأصح غير منسوخ ولا مختص بمحله، وأن تكون له عسلة يستطيع العقل إدراكها ويمكن تحققها في غير هذا الحل. وإليك تفصيل هذه الشروط.

· الشرط الأول: أن يكون حكماً شرعياً عملياً ثابتاً بنص أو باجماع .

لأن الكلام في القياس الذي هو دليل شرعي يكشف عن حكم شرعي فإذا لم يكن للمقيس عليه حكم ثابت بدليل معتبر فلا يتصور القياس. فـإن كان الدليل المثبت له كتابا أو سنة فلا خلاف في صحة القياس متى توفرت الشروط الأخرى.

وإن كان ثابتًا بالأجهاع ففي تمديته بالقياس رأيان .

احدها: أنه لا بعدى بالقياس لأن الأجماع لا يذكر معه سنده من النصوص غالباً وإذا لم يذكر السند لا يستطاع معرفة علة الحكم المجمع عليه وإذا تعذر معرفة العلة تعذر القياس.

وثانيها: أنه يصع تعديته بالقياس ، لأن الأجماع دليل شرعي كالكتاب والسنة فناخذ حكمهما من جواز تعدية الحكم الثابت به إلى غير محله متى عقلت علته ، وعدم ذكر سند الأجماع لا يمنع من معرفة العلة حيث لا يتوقف معرفتها على وجود نص دال عليها ، لأن العلة كا تكون منصوصة تكون مستنبطة وهذه لحا طرق تعرف بها ، منها المناسبة بين الحكم وبين أي معنى من المعاني الموجودة في محله ، فإذا عرف الحكم بالأجماع أمكن البحث في محله عن معنى يلائم هذا الحكم ويناسبه فإذا وجدناه كان هو العلة وحينئذ يمكن تعدية هذا الحكم إلى كل محل يوجد فيه العلة .

أما إذا كان الحكم ثابتاً بالقياس فالأصح أنه لا يعدى بالقياس بأن يجعل الفرع في القياس الأول أصلا لقياس آخر لأن العلة في القياسيين إن كانت متحدة فيهما فلا فائدة في القياس الثاني ، لأنه يمكن القياس على الأصل الأول لمساواة الفرع الثاني لمحل النص وهو أصل القياس الأول بدلاً من القياس على فرعه ،

فمثلا جاء النص في القرآن بتحريم الخر وعلة التحريم الأسكار المفسد للعقول فيقاس عليه نبيذ الزبيت لعلة الأسكار ، فلو قلنا في نبيذ النمر إنه حرام لأنه مسكر قياساً على نبيذ الزبيب لم يكن في هذا القياس الثاني فائدة ، لأن الأصل المنصوص عليه وهو الخر موجود فيقل عليه هذا النبيذ بـــل وسائر الأشربة المسكرة الأخرى ، ولو جوزنا ذلك القياس الثاني لجاء قياس ثالث ورابـــم وخامس وتسلسلت الأقسة مع أنه لا حاجة إلى ذلك .

وإذا اختلفت العلة في القياسين كان القياس الثاني باطلا لعدم اتحاد العلة بين الأصل والفرع وهو شرط صحة القياس ، فإذا أردنا أن نقيس على النبيذ شراباً آخر من الأشربة المضرة التي لا تسكر كان هذا القياس غير صحيح لعدم اتحاد العلة بين المقيس والمقبس عليه :

الشرط الثاني: ألا يكون منسوخاً ، لأن الحكم المنسوخ أبط الشارع العمل به فبطلت علته ، وإذا بطلت العلة انتفى الجامع بين الأصل والفرع وهو مدار القياس . على أن تعدية الحكم المنسوخ إعمال القياس في مقابلة النص الناسخ وهو باطل

الشرط الثالث: أن يكون معقول المعني . بأن يستطيع العقل إدر الدعلته التي من أجلها شرع ، لأن أساس القياس علة يقف العقل عليها ليتمكن المجتهد من تعدية حكمها إلى محالها ، فإذا كان من الأحكام التي لا يستطيع العقل إدر الدعلها المتنع القياس فيه ،

ذلك لأن الأحلام التي شرعها الله لعباده نوعان ، نوع استأثر الله سبحانه بعلم أسراره وحكمه تفصيلا وقصد بشرعيته ابتلاء عباده فكلفهم بها دون أن يرشدإلى عللها لا بنص ولا بغيره لأظهار عبوديتهم له . وهو الذي سهاه العلماء بالأحكام التعبدية . كتحديد أعداد الركعات في الصلوات . وكونها ركعتين

في الصبح وثلاثا في المغرب وأربعاً فيا عداها . ومقادير الزكاة في الأموال التي تزكى ، وكونها ربع العشر في النقدين وعروض التجارة ، والعشر أو نصفه في زكاة الزروع ، والأعداد المختلفة في زكاة السوائم ، ومنه جعل الطواف حول البيت سبعة أشواط ، والسعي بسين الصفا والمروة كذلك . وتقبيل الحجر الأسود .

ومنه مقادير الحدود والكفارات ، كإيجاب مائة جلدة في حد الزنى وثمانين في القذف ، وإطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين، وستين في كفارة الفطر عمدا في نهار رمضان وكفارة الظهار .

ونوع آخر أرشد العقول إلى عللها إما بالنص عليها أو بنصب الأمارات الداله عليها لتطمئن القاوب إلى شرعية أحكامها أولا ، ثم تعديتها إلى محال عللها متى وجدت دورن مانع يمنع من ذلك

وهذا النوع الأخير هو الذي يجري فيه القياس. يستوي في ذلك الأحكام المشروعة ابتداء بالاتفاق ، والأحكام المستثناة من أصل كلي أو قاعدة عامة على الخلاف بين الملماء.

مثال المشروع ابتداء تحريم الخمر وبيع الإنسان على بيـم أخيه ، وخطبته على خطبته ، وتحريم قربان الحائض، وحرمان القاتل من الميراث وغير ذلك كثير.

ومثال المستثنى من أصــل عام بيع العرايا بأن يبيع الرجل الرطب وهو على رؤوس النخل بما يساويه من النمر خرصا أي بطريق الحذر والتخمين من غير كيل ولا وزن .

الذي جاء به الحديث . وهو ما رواه البخاري بسنده أن رسول الله صلى الله

عليه وسلم نهى عن المزاينة وهى بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم .

فالحديث بظاهره يفيد النهي عن بيسم الثمر وهو الرطب بالتمر وهو الجاف لعدم المساواة بينهما كما أرشد إليه حديث آخر . لما سئل رسول الله عن بيسم الرطب بمثله تمرا . فقال : «أينقص الرطب إذا جف » ؟ فلما قيل له نعم قال : « فلا إذن » فالنهي مملل بعدم التساوي وهو الشرط في بيسم الشيء بجنسه ، لكنه استثنى العرايا وأذن فيها لحاجة الناس إليها ، لأن الشخص قد يحتاج إلى الرطب في أوانه ولا يجد المال اللازم لشرائه ، ويكون عنده التمر الذي يحتاج إليه من يكون عنده الرطب ، ولو لم يأذن في ذلك لوقع الناس في الحرج وهو منفى بالنص عن شريعة الله الله .

وعلى ذلك يصح قياس بيع المنب على شجرة بما يساويه من الزبيب خرصا على بيع الرطب الذي جاء به النص لتحقيق العلة المبيحة للعزايا وهي حاجة الناس ودفع الحرج عنهم .

الشرط الرابع: ألا يكون هذا الحكم مختصا بالأصل: لأن اختصاص الحكم بحل مانع من تعديته إلى غير هذا المحل ، والاختصاص يثبت بأحسد

<sup>(</sup>١) هذا عند الإمام الشافعي الذي فسر العرايا المستثناة ، بأن يشتري الرجل ثمر النخلة لطمام أمله رطباً بخرصه تمرا ، وأما من فسرها بغير ذلك كالإمسام مالك الذي فسوها بالنخلة تكون للرجل في بستان غيره فيكره صاحب البستان دخول الغير عليه ويتضرر منه فيعطيه بدل رطبه تمرا يابسا ، والحنفية الذين فسروها بأن المراد بها أن يهب الرجل غيره ثمرة نخلة ولا يسلمها له ثم يبدر له الرجوع في هبته ، فيرخص له أن يعطي المرهوب له من التمر بقدر ما وهبه من الرطب ، فهؤلاء لا يقولون أنه حكم مستثني من النهي عن بيسم الشيء بجنسه إلا متماثلا

أمرين : أولهما ـ أن تكون علة الحكم لا توجد في غيره . فهذا القصر مانع من القياس لأنه لا يكون إلا عند الاشتراك في العلة . وفي العلة القاصرة لا يوجد الاشتراك .

مثال ذلك قصر الصلاة الرباعية للمسافر الثابت بقوله تعالى: «وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلة به (۱) فإن العلة في قصر الصلاة هي دفع المشقة عن المسافر ، وهذه وإن كانت موجودة في غير السفر كالأعمال الشاقة إلا أن الشارع ربط هذا الحكم بالسفر وهدو وصف قاصر على المسافر لا يوجد في غيره فامتنع قياس غيره عليه ، لأن العلة وإن كانت المشقة على التحقيق إلا أنها غير منضبطة فلا يصح ربط الأحكام بها فتعين نوع منها وهو مشقة السفر، ولمسال كان هذا النوع يتفاوت بتفاوت المسافرين ووسائل سفرهم أناط الشارع الرخصة بوصف السفر وهو ظاهر منضبط.

ومن هذا النوع أيضاً جواز المسح على الحفين والاكتفاء به عن غسل الرجلين في الوضوء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر ، فإن هــــذا الحكم وإن أدرك المقل علته وهي التيسير ورفع الحرج عن المكلفين الذين ألجأتهم الحاجة إلى لبس الخفاف وتضايقهم من خلمها عند كل طهارة إلا أنها قاصرة على الخفين لا توجد في غيرهما ولا يتعدى الحكم إلى القفازين (٢) مثلا ، فلا يباح المسح عليهما لعدم الحرج في خلمهما عند كل طهارة على أنه لو أبيح المسح عليهما وهما يلبسان في اليدين لتعذرت الطهارة كلها حيث أن اليد هي آلة التطهير .

<sup>(</sup>١) النساء -- ١٠١

<sup>(</sup>٧) يِتُولُ الإمامُ الشَّافِمِي فِي الرَّسَالَةُ صُ ٤٦ : فَلَمَا مُسْحَ رَسُولُ اللهُ عَلَّ الْحُفَيْنُ لَم يَكُنُّ لنا واللهُ أعلم — أن نمسح على عمامة ولا يرقع ولا قفازين قياسا عليهما .

قال ذلك في سياني الكلام على الخبر الذي لابقاس عليه -

وثانيهما: أن تكون علة العكم غير قاصرة على محله ولكن وجد دليل يدل على اختصاصه بمحله كالخصوصيات التي تثبت في هذه الشريمة فإنها لا تثبت لغير من ثبتت له سواء عقلت معانيها أم لم تعقل ، لأن تعدية هذه الأحكام بالقياس يجعل القياس باطلا لمخالفته النص الشرعي الدال على الخصوصية لأن ، من شروط صحة القياس ألا يكون في مقابلة النص .

والخصوصيات كثيرة . منها ما ثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم . كاختصاصه بأن يجمع في عصمته من النساء أكثر من أربع فإن النص دل على ذلك الاختصاص حيث نص القرآن على أن الحد الأقصى للجمع لغيره أربع و مثنى وثلاث ورباع . .

واختصاصه بالزواج بطريق الهبة الذي دل عليه قـــوله تعالى : • و امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين (١)

ومن ذلك تحريم الزواج بإحدى نسائه من بعده الذي دل عليه قوله تعالى ومن ذلك تحريم الزواج بإحدى نسائه من بعده الذي الكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكعوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيما ه(٢).

فإن ذلكم ثبت تكريماً لرسول الله وتمييزاً وتُنبيها على أن مرتبته عند الله عظيمة فلا يحل إيذاؤه بشيء في حياته ولا بعد وفاته، وكذلك تكريمالزوجاته لئلا يمتهن بالزوج غيره.

<sup>(</sup>۱) و (۲) الأحزاب – ۲۰،۰۰۰ .

وإذا ثبتت الخصوصية فلا يصح قياس غيره عليه في ذلك لئلا يؤدي إلى إبطال النصوص الدالة على الخصوصية .

ومن الخصوصيات ما ثبت لبعض أصحابه . كاختصاص الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان عمداً ولم يجد ما يكفر به وأعطاه الرسول من تمرالصدقة مقداراً يكفر به بإعطائه الفقراء فاعتذربائه لا يوجد أفقرمنه بين لابتي المدينة ، فأباح له الرسول أن يطعمه أهله قائلا : « تجزيء عنك ولا تجزيء عن أحد غيرك » .

وهذا الحكم لا يدرك العقل علته لأن الكفارات وجمت زجراً عن ارتكاب المحرمات وستراً للذنوب التي يرتكبها الشخص ، والزجر والستر لا يكونان إلا ببذل ماله لغيره ليكون تذكرة له كلما همت نفسه فعل مثله وصدقة تمحو الذنب السابق و أتبع السيئة الحسنة تمحها ، .

وكاختصاص خزيمة بن ثابت بقبول شهادته وحدها وجعلها في مقام شهادة رجلين تكربماً له خصه رسول الله بذلك لأنه فهم معنى لم يدركه غيره وقال: و من شهد له خزيمة فهو حسبه » و في رواية : و أو شهد عليه فحسبه » و ذلك أن خزيمة شهد لرسول الله في واقعة لم يشاهدها بمجرد إخبار الرسول بها بناء على أنه مصدق في الأخبار عن الله ولا يقول إلاحقالا ، فلا يجوز قياس غيره عليه وإن كان أعلى منه منزلة .

<sup>(</sup>١) كان ذلك في قصة مشهورة وهى أن رسول الله اشترى فرساً من أعرابي هطلب منه أن يتبعه ليقضيه ثمن فرسه ثم أسرع رسول الله وأبطأ الأعرابي فطفق رجال يمترضون الأعرابي ويسارمونه في الفرس دون أن يمرفؤا أن رسول الله اشتراه فنادى الأعرابي رسول الله قائلا: إن كنت مبتاعا هذا القرس فابتعه وإلا بعته . فقال النبي : أو ليس قد ابتعته منك ؟ فقال الأعرابي : لا والله ما بعتك ، فقال النبي : بل قد ابتعته منك ، فطفق الأعرابي بقول : هسلم

### شروط الفرع: يشترط في الفرع لصحة القياس شروط منها:

أولا: أن يكون الفرع مساويا للأصل في علق حكمه. لأن تعدية حكم الأصل للفرع تسوية بينهما في الحكم بناء على تساويهما في العلة ، فإذا لم تتحقق المساواة في العلة انتفت المساواة في الحكم بناء على تساويهما في العلة ، فإذا لم تتحقق المساواة في العلة انتفت المساواة في الحكم فلا يكون القياس صحيحاً . ويسمى هذا القياس . قياس مع الفارق ، ومن أمثلة هذا القياس .

قياس الآئمة الثلاثة المأخوذ بالشفعة إذا تعدد الشفعاء واختلفت أملاكهم على الثمرة الناتجة من المال المعلوك عند تعدد الملاك كذلك . في أن كلا منهما يقسم بين الشركاء على قدر أنصبتهم المختلفة بجامع أنهما من حقوق الملك وتابع من توابعه .

فيرد الحنفية هذا القياس بأنه قياس مع الفارق . حيث يف ترق الفرع عن أصله ، لأن الثمرة متولدة من الملك فيكون لكل واحد من الشركاء بقدر ما تولد من ملكه ، والمال المأخوذ بالشفعة ليس متولداً من الملك ، لأن ملك الفير ليس متولداً من ملك الشفيع وحيننذ يقسم بينهم على عدد رؤوسهم لأنهم شفعاء فيهما شفعوا به من ملك قليلا كان أو كثيراً .

ومنه قياس الحنفية تولي المرأة البالغة العاقلة عقد زواجها على بيعها شيئا من مالها فكما يصح بيعها يصح عقد زواجها لأن كلا منهما تصرف في خالص حقها المال في عقد البيع ونفسها في عقد الزواج .

مسيداً ، فقال خزيمة : أنا أشهد أنك ابتعته . فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم عل خزيمة فقال: ويم تشهد ولم تكن حاضراً ؟ فقال خزيمة صفقتك فيما جثت به وعلمت أنك لا تقول إلا . إلا حقاً فقال النبي : من شهد له خزيمة فهو حسبه .

فقد رد المخالفون لهم: بأن هذا القياس قياس مع الفارق لأن المقيس عليه وهو البيع يتعلق بالمال وهو حق خالص لها لا يشار كها فيه أحد ، أما المقيس وهو الزواج فإنه وإن تعلق بنفس المرأة يتعلق بغيرها وم أقرباؤها الذين تتكون منهم أسرتها ، لأن عقد الزواج كا يربط بين الزوجين يربط بين أسرتين ويدخل في أسرة الزوجة عضو أجديداً يتمكن من مخالطتها ويطلع على أسرارهاؤيلحق بها العار إن كان خسيساً ويزيدها شرفاً إن كان شريفاً فيكون لأولياء المرأة حق فيه ففارق البيع من هذه الناحية ،

ثانيا: ألا يكون في الفرع معارض راجح أو مساو لعلة الأصل بأن يكون فيه ما يقتضي حكما غير حكم الأصل إلحاقاً له بأصل آخر . ولو لم يشترط فيه ذلك لترتب عليه إما عمل بالمرجوح مع وجود الراجح أو ثبوت التحكم عند تساوى القياسين . وكل منهما باطل .

ثالثا: ألا يكون في الفرع نص أو إجماع يدل على حكم مخالف للقياس . لأنه يكون حينتذ ممارضاً للنص أو الإجماع وكل قياس من هـــذا النوع باطل .

ومثال القياس الذي في فرعه نص مخالف: قياس كفارة اليمين على كفارة القتل الغطأ في عدم إجزاء عتى العبد الكافر فيها بجامع أن كلا منهما كفارة ذنب و لأن آية القتل شرطت في الكفارة الأيان و ومن قتل مؤمنا خطسا فتحرير رقبة مؤمنة عن ويرد هذا القياس بأن كفارة اليمين ورد فيها نص مطلق يفيد إجزاء عتى الرقبة مطلقاً و أو تحرير رقبة ع فهذا النص المطلق يمنع القياس على كفارة القتل الخطأ (۱) .

<sup>(</sup>١) وهذا الخلاف بين الحنفية والشافعية في اشتراط الأيمسان في كفارة اليمين ميني على الخلاف بينهم في حمل المطلق على المقيدةالشافعية يحمل عليه لاتحاد الحكم في النصين ، والحنفية لا يحمل لمدم ترفر شروط الحمل وسيأتي توضيح ذَلك في بحث المطلق والمقيد .

ومثال القياس المعارض للإجماع . فيها لو قال قائل: إن المسافر لا يجب عليه أداء الصلاة عليه أداء السلاة قياماً على الصوم .

فهذا القياس باطل الحالفته للإجماع على أن الصلاة لا يجوز تركها في السفر وإنها شرع تخفيفها بالقصر فقط(١).

أما الركن الرابع: وهو العلة الجامعة بين الأصل والفرع التي من أجلها شرع المحكم في الأصل وهي أهم ركن في القياس لأن مداره عليها م

والكلام عليها يتناول تعريفها، وتوضيح شروطها، وبيان أقسامها، ثم ممرفة مسالكها وهي الطرق التي تثبت بها .

أما تعريفها : فالعلة في اللغة اسم لما يتغير الشيء بحصوله مأخوذ من العلة . التي هي المرض لآن ذات المريض تتأثر به ، وقيل مأخوذ من العلل بعد النهل . وهو معاودة الماء للشرب مرة بعد أخرى . وقيل من الداعي من قولهم علة إكرأم فلان لفلان علمه وخلقه .

سمي المعنى الذي شرع الحكم له بالعلة إما لأنه يؤثر في الحكم فينقله من الأصل إلى الفرع الذي يوجد فيه وإما لأن المجتهد يماود في إخراجها النظر بعد النظر وتكرر الحكم يتكرر وجسوده ، أو لأنه يدعو إلى شرع الحكم .

<sup>(</sup>١) يمكن أن يجعل هذا من القياس المخالف للنص لأن الفرع هو الصلاة وود فيه نص يقيد القصر « وإذا ضربتم في الأرض فليسعليكم حناح أن تقصروا من الصلاة» والقصر تخفيف وهو وخصة فلو جاز ترك أدائها في السفر لاجتمع في حكم واحد وخصتان وهو غير ممهود في التشريع ،

ولها في الأصطلاح اسماء فتسمى مناط الحكم لأن الشارع ربط الحكم وعلقه عليها فسميت مناطا على وجه التشبية كما تسمى بالسبب لأن الحكم يوجه بوجودها ويالمؤثراً والمقتضى والأمارة والباعث والداعي (الوقد اختلف الأصوليون في تعريفها اختيلافا كثيراً نشأ هذا الاختلاف كما يقول الغزالي في المستصفى عن أمرين أولها: اختلافهم في مأخذ العلل الشرعية ، أهو العلل العقلية ، أم علة المرض الذي يظهر المرض عندها ثانيهما: اختلافهم في المداهب الكلامية في مسألة أفعال الله وأحكامه معللة بالخكم والأغراض أو غير معللة ، فمن اعترف بالتعليل من تعريفها بأنها المؤثر في الحكم بجعل الله أو أنها الداعى المستعد أو ما شاكل ذلك ، ومن نفي التعليل لأحكام الله وأفعاله واضطر هنا للتعليل لأجل القياس عرفها بما لا يتنافى مع مذهبه هناك فقال:

إنها المعرف للحكم ، أو ما جعله الشارع أمارة عليه إلى غير ذلك بما لا بجال لتغصيله في هذا المقام فلنترك ذلك ونقول لفظ العلة يطلق في الاصطلاح الشرعي على أمور ثلاثة :

المعنى المناسب لشرعية الحكم وهـــو ما في الفعل من نفع أو ضور . ويسمى بالحكمة .

٢ ــ ما يترتب على تشريع الحكم وامتثاله من ثمرة ومصلحة هي جلب
 منفعة أو دفع عضرة .ويسمى بالمصلحة أو مقصد الشارع من التشريع وقديسمى
 بالحكمة أيضاً

٣ - الوصف الظاهر المنضبط الذي يترتب على تشريع الحكم عنده جلب

<sup>... (</sup>١) راجع تنقيح الفصول للقرافي ، المستصفي للفزالي ج ، ص ٢٣٠ وروضه الناظر لابن قدامة ص ٦) ، وإرشاد الفحول ص ٢٠٧ .

منفعة المباد أو دفع مضرة عنهم . بمنى أنه مناسب لتشريع الحكم عنده .

وهذ. الأمور الثلاثة موجودة مع كل حكم شرعي تعلق بفعل من أفعال المكلفين.

ذلك لأن الله أباح بعض الأفعال أو أمر بها لما فيها من نفه ليتحقق هذا النفع لمباده ، ومنع من بعض الأفعال لما فيها من ضرر ليدفع ذلك الضرر عنهم .

فتبادل الأموال بالبيع فعل نافع للمباد محصل لحاجاتهم أحله الله لذلك ولو منعهم منه لوقعوا في الحرج .

وقصر الصلاة في السفر وإباحة الفطرهما أمران فيهما التخفيف عن المسافرين شرعهما الله لدفع المشقة اللازمة لإتمام الصلاة ووجوب الصيام مع ما يلقي المسافر من مشقة السفر .

والقتل العمد المدوان فعل قبيح فيه إهلاك النفوس بغير حق حرمه الشارع لقبحه وأوجب القصاص فيه لمنع العدوان ومحافظة على النفوس ، وكذلك الزنى فعل فاحش يترتب على وقوعه اختلاط الأنساب وإيقاغ العداوة والبغضاء بين الناس حرمه الشارع لهذه المفاسد لتحفظ الأنساب وترتفع أسباب العداوة وأوجب الحد فيه زجراً للمستهترين الذين يجاهرون بهذا الأمر المنكر.

ومن أمعن النظر في الأحكام وجد أن كل حكم يوجد معه أمور ثلاثة أمر ظاهر ربط الشارع الحكم به وجعله أمارة عليه يوجد بوجوده وينعدم بعدمه، ومعنى مناسباً لشرعية الحكم وهو ما في الفعل الذي تعلق به الحسكم من نفع أو ضرر ، وأمر ثالث هو ما يترتب على تشريع الحكم وامتثاله من مصلحة للعباد وهي جلب منفعة أو دفع مضرة ،

فوجوب القصاص مثلاربطه الشارع بالقتل العمد المدوان وجمله علامة عليه إذا وجد ذلك القتل وجب القصاص وإذا انعدم لم يجب القصاص وهو كا ترى وصف ظاهر منضبط لاخفاء فيه

والقتل ينطوي على مفسدة هي ضياع النفوس وإهدار الدماء . وهذا هو المعنى المناسب لشرعية الحكم ومن أجله جمل القتل علة لوجوب القصاص ولكنه أمر خفي لا يعلم ولا يوجد إلا بالقتل .

ويترتب على تشريع القصاص حفظ النفوس وهو الباعث على التشريع والفاية المقصودة منه

وقصر الصلاة وإباحة الفطر ربطهما الشارع السفر وهو وصف ظاهر منضبط لاختلاف باختلاف المسافرين ومن أجلها جعل السفر علة الحكم .

ويترتب على القصر أو الفطر التخفيف عن المسافرين وهـــكذا يقال في كل حكم .

وبهذا يظهر السبب في إطلاق لفظة العلة على الأمور الثلاثة أما الوصف الظاهر فلأن الشارع ربط الحكم به وجعله أمارة عليه يوجد بوجوده ويعدم بعدمه ، وأما المعنى المناسب لشرعية الحكم فلأنه العلة على التحقيق لأن الوصف الظاهر لم يجعل علة إلا تبعاً له لأنه مشتمل عليه وضابط له (١١).

وأما ما يترتب على التشريع فلأنه الغاية التي قصدها الشارع وهو العلة الغائبة .

<sup>( )</sup> ومن تأمل ذلك الممنى وجده علة لجمل هذا سبباً أو علة للحكم التكليفي فيكون في الحقيقة علة للحكم الوضعي وهو جمل القتل العمد العسدوان علة لوجوب القصاص ، وجمل السفر علة لقصر الصلاة وإباحة الفطر ، وسيأتي زيادة توضيح لهذا قريباً إن شاء الله

ومع اتفاق الأصوليين على إطلاق لفطة العلة على الأمـــور الثلاثة ، وعلى قسمية المعنى المناسب لشرعية الحكم وما يترتب على التشريع بالحكمة ، وعلى اختصاص الأمرالأخير بالمصلحة لم يتفقوا على جواز التعليل بها كلما ، بل اتفقوا على التعليل بالأمر الظاهر المنضبط وهو الوصف الذي ربط الشارع الحكم به واختلفوا في التعليل بما يسمى بالحكمة .

ونحن نوجز الكلام في موقفهم من التعليل بالحكمة ثم نناقشهم في ذلك . لنكشف السرعن اتفاقهم على التعليل بالأوصاف الظاهرة مع مخالفته لمسلك القرآن والسنة في التعليل بل لما نقل عن الفقهاء في عصور الاجتهاد.

# موقف الأصوليين من التعليل بالحكمة

اختلف الأصوليون في التعليل بِالحَكمة على مذاهب ثلاثة :

أولها: منع التعليل بها مطلقا ، لأن الشيان في الحكمة أن تكون خفية كالحاجة بالنسبة لإباحة البيع مثلاً فإنها لا يمكن التحقق منها في كل عقد أو غير منضبطة كالمشقة لإباحة الفطر في السفر فإنه تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان وإذا كان هذا شأنها فلا يصح إناطة الحكم بها لأن الفرض المقصود من وضع الملل معرفة الأحكام الشرعية بها بحيث تنضبط فكها وجدت العلة وجد المعلول وهو الحكم الشرعي ، وكلما انتفت العلة انتفى المعلول ، فلابد أن تكون العلة أمراً ظاهراً منضبطاً مشتملا على الحكمة ، ويكفي في ذلك أن يكون مظنتها العلة أمراً ظاهراً منضبطاً مشتملا على الحكمة ، ويكفي في ذلك أن يكون مظنتها بحيث بترتب على بناء الحكم عليه تحقيق غرض الشارع من تحصيل المنافع ودفع المضار .

وثانيها: جواز التعليل بها مطلقا ظهرت أم خفيت انضبط أم اضطربت

لأن الحكمة هي العلة على التحقيق ، والوصف الظاهر الذي اتفق على جواز التعليل به الميكن علة إلا تبعاً لتلك الحكمة ، فإذا صح التعليل بالتابع صح التعليل بالمتبوع من باب أولى .

وثالثها: التفصيل بين ما إذا كانت الحكمة ظـــاهرة منضبطة فيصح التعليل بها لانتفاء المانع حينئذ من التعليل بها ، وبين ما إذا كانت خفية أو غير منضبطة فلإ يجوز التعليل بها لقيام المانع منه .

تلك صورة مصغرة لخلاف الأصوليين في التعليل بالحكمة أو المصلحة . ولو وقف الأمر عند مجرد الاختلاف لهان الخطب ، ولكنهم يصرحون في أثناء خلافهم بأن التعليل بها لم يقع ، وأن الكلام مغروض فرضاً فيما لو وجدت حكمة مضبوطة . هل يصح التعليل بها أولا .

وهذا شيء يلفت نظر الباحثين في الشريعة وأحكامها المعللة في مصادرها الأولى . كتاب الله وسنة رسوله بل بثير العجب ، لأن كتاب الله وسنة رسوله فيهما الكثير من الأحكام المعللة بالحكم والمصالح ، وأنه لا يعجز الباحث عن ضرب الأمثلة الكثيرة من هذا النوع ، بل إن ما روي عن الفقهاء المجتهدين من أول الخلفاء الراشدين إلى عصر الأئمة من التعليلات يصور لنا حقيقة التعليل عندهم وأنه يكاد يقتصر على الحكمة حتى لو قال قائل : إن التعليل بالحكمة هو الأصل في التعليل لم يكن في قوله مغالاة ولا بعد عن الحقيقة .

ففي كتاب الله و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » (١٠) و ولا تسبوا الذين بدعون من دون الله فيسبوا الله

<sup>(</sup>١) الأنتال - ٠٠.

عدواً بغير علم ١٠٠١ ، وخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ١٠٠٠ و إنحا ويد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخروالمسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون (٣) ، و ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دُولة بين الأغنياء منكم ، (١).

وفي السنة و إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم »، و إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد » و أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم يينكما » وأخشى أن يتحدث الناس أن محدا يقتل أصحابه »، و الثلث والثلث كثير إنك إن تذرور ثتك أغنياه خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس »، و يامع شر الشياب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فايانة له وجاء » و ينطلق أحدكم فينخلع من ماله ثم يصير عيالاً على الناس » .

وعلى هذا المنهج كانت تعليلات الصحابة . تقول أم المؤمنين عائشة: «لوأدرك رسؤل الله ما أحدث النساء لمنعين المساجد كا منعت نساء بني اسرائيل ».

ولما تزوج حذيفة بن اليمان بيهودية كتب إلى غنر : «أنخل سبيلها »فكتب إليه ؛ أحرام هي ياأمير المؤمنين ؟ فكتب إليه عسر : «أعزم عليك ألا تضع كتابي هذا حتى تخلي سبيلها فإني أخاف أن يقتدي بك المسلمون فيختازوا نساء أهل الذمة لجمالهن وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين ».

ويقول ممللا رأيه في عدم قسمة أرض سواد العراق: ( لولا أن أترك آخر

الناس بتانا(١) ليس لهم من شيء ما فتحت على قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ولكن أتركها خزانة لهم يقتسمونها » .

وقالوا: ولا تقام الحدود في دار الحرب مخافة أن يُلغيِّ أهلها بالعدو ، بعد أن قال رسول الله : « لا تقطع الأيدي في السفر » .

وعلى منهجهم سار الأئمة أصحاب المذاهب و

فهذا أبو حنيفة يقول ؛ إذا كان السبي رجالا ونساء وأخرج وأ إلى دار الإسلام فإني أكرره أن يباعوا من أهل الحرب فيتقووا ، فقد علل كراهة بيسع السبي لأهل الحرب بما يترتب على البيسع من مفسدة وهي تقوية العدو المضرة بالمسلمين .

ويقول: وإذا أصاب المسلمون غنائم من متاع أو غنم فعجزوا عن حمله ذبحوا الغنم وحرقوا المتاع وحرقوا لحوم الغنم كراهة أن ينتفع بذلك أهل الشرك .

والإمام مالك يفتي الأميرحين أراد أن يرد البيت على قواعد إبراهيم فيقول: لا تفعل لئلا يتلاعب الناس ببيت الله ، ولما سئل عن الجهاد مع أمراء الجور قال: لو تراك ذلك لكان ضرراعلى المسلمين، وكل منهما تعليل بالحكمة، ولقدعلل نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم « عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو » بأن ذلك مخافة أن يناله العدو(٢٠) .

<sup>(</sup>١) الببان المدم الذي لا شيء له ،والمعنى أن أترككم فقراء معدمين\اشي.لهم أي متساوين . في الفقر لفعلت ما فعله وسول الله في ذلك .

<sup>(</sup>٧) المرطأ بشرح الباجي ج ٣ ص ١٦٥ -

ويقول محمد بن النحسن : وأما تلقي السلم فكل أرض يضر بأهلها فليس ينبغى أن يفعل ذلك بها ، فإذا كثرت الأشياء بها حتى صار ذلك لا يضر بأهلها فلا بأس بذلك إن شاء الله . فقد علل المنع بالضرر وجوازه بعدم الضرر مع أن النهي عن تلقي السلم ورد مطلقاً غير مقيد .

ولقد أفتى الشافعي بجواز قطع الشوك من فروع الشجر في الحرم لما يصيب الناس من أذاه مع النهى عن قطعه ، وهو تعليل بالحكمة .

هذه بعض أمثلة من تعليلات الأثمة بالحكمة والمصلحة . وغيرها كثير.

بل إن الفقهاء المقلدين في كتب الفروع عللوا كثيراً من الأحكام بالحاجة والحرج والمشقة والضيق وكلذلك يرجع إلى الحكمة التي منع الأصوليون التعليل بها ، بل قاسوا بناء عليها وتركوا ظواهر بعض النصوص بها فأجازوا أخسند الأجر على تعليم ألقرآن والأمامة والأذان وسائر الطاعات معللين ذلك بدفع الضرر عن هؤلاء مع ورود النص بمنع أخذ الأجر على ذلك .

وأجازفقهاء الحنفية والمالكية دفع الزكاة لبني هاشم لما ضاعت حقوقهم في بيت المال وعللوا ذلك بدفع الضرر عن هؤلاء مع تحريم رسول الله الزكاة عليهم لأنها أوساخ الناس .

وفقهاء الشافعية عللوا بيع الرطب بمثل وزنه من التمر خرصا الذي ورد به الحديث بالحاجة إليه ثم قاسوا عليه بيع العنب على شجره بمثل وزنه زبيباً خرصا كذلك استنادا إلى أن حاجة الناس قد تدعوهم إليه .

وبعد: فإذا كانت تعليلات القرآن والسنة وتعليلات الفقهاء من المجتهدين وغير هم تقوم على الحكمة والمصلحة التي منع بعض الأصوليين التعليل بها ،ومن جوزه منهم فرض الكلام فيه فرضا وادعى عدم وقوعه .

### فها هو السر في هذا المنع والاتفاق على التعليل بالأوصاف الظاهرة؟

بالبحث في كلامهم عرفت السر في هذا وهو أنهم أرادوا ضبط الأقيسة المنقولة عن أثمتهم بضوابظ ليسهل عليهم السير على نهجها وتخريج المسائل الجديدة على ضوئها مع محافظتهم على سلامة مذاهب أثمتهم وما نقل فيها من فروع يدل لذلك أمران :

اولهما : ما صرح به أكثر الأصوليين من أن العلة على الحقيقة هي الحكمة وأن هذا الوصف الظاهر ضابط لهما فقط . يقول إمام الحرمين الشافعي : في برهانه في غير موضع . إن الأصوليين أرادوا ضبط التعليل بضوابط حتى لا تترك لاصطلاح كل واحدفيمنع الخلط في الاجتهاد بعد أن قرروا أن الصحابة رضوان الشعليهم كانوا يعللون بالمسالح ويتبعونها في اجتهادهم ولكنهم لم يضبطوا هذه المسالك ١٠١٠ .

ثم قال : « فعلي الجملة العلة هي المصلحة نفسها أو المفسدة لا مظنتها كانت ظاهرة أو غير ظاهرة منضبطة أو غير منضبطة » .

ويقول القرافي المالكي(٢): « والحكمة هي التي لأجلها صار الوصف علة

<sup>(</sup>١) ولهذا نرى الإمام الشاطبي الذي كتب في الأصول على غير منهج الأصوليين ولم يقصد ضبط مذهب معين يقول في موافقاته ج ١ ص ه ٢٦ إن العراد بالعلة الحكم والمصالح التي تعلقت بها النواهي فالمشقة علة في إباحة القصر والفطر في السفر ، والسفر هو السبب الموضوع سبباً للإباحة ثم قال ، فعلي الجعلة العلة هي المصاحة نفسها أو الفسدة كانت ظاهرة أو غير ظاهرة منضبطة أو غير منضبطة . وأما ما جعله الأصوليون علة فقد خصه باسم السبب وعرقه بأنه ما وضع شرعا لحسكة يقتضيها ذلك الحكم كالنصات فإنه سبب لوجوب الزكاة ، والسرقة سبب لوجوب القطع ب

<sup>(</sup>٢) مختصر التنقيع ص ١٧٤٠

كذهاب العقل الموجب لجعل الأسكار علة ، والمظنة هي الأمسر المشتمل على الحكمة الباعثة على الحكم إما قطعا كالمشقة في السفر أو احتمالا كوطء الزوجة بعد العقد في لحوق النسب فها خلاعن الحكمة فليس بمظنة ..

والكمال بن الهام الحنفي يصرح في غير موضع من تحريره: د بأن العلة الحقيقية المحكم هي الأمر الحقي المسمي حكمة ، وأن الوصف الظاهر مظنة العلة لا نفس العلة لكنهم اصطلحوا على إطلاق العلة عليه » .

ثانيهما : ما صرح به بعض المحققين من فقهاء الحنفية من أن أصحاب المذاهب عللوا الحكم بالوصف الظاهر دون العلة الحقيقية خوفا من نقض يردعلى تلك العلة بفرع من فروع المذهب (١).

هذا هو موقف الأصوليين من أن العلة والحكمة والمصلحة وتوزيعهم لها على الأمور الثلاثة التي توجيد مع كل حكم ، فهم يطلقون لفظ العلة على الثلاثة إطلاقاً حقيقياً بطريق الاشتراك أو حقيقياً في البعض مجازاً في البعض الآخر ولكنهم يقصرون التعليل على الأوصاف الظاهرة ويمنعون التعليل بالحكمة أو يجوزونه ويدعون عدم وقوعه مع اعترافهم بأنها العلة على الحقيقة وأن الوصف الظاهر ما جعل علة إلا تبعاً لها لأنه ضابط لها .

<sup>(</sup>۱) راجع فتح القدير للكمال بن الهمام ج ه ص ۲۷۸ في الكلام على تحريم الربا في الأشياء الستة التي جاء بها الحديث فقد ضبطها فقهاء الحنفية بالكيل والوزن مع اتحاد الجنس وأن العلة الحقيقية هي قصد صيافة أموال الناس وحفظها عليهم بإيجاب المماثلة ولكن المذهب شبطها بالكيل والوزن تفاديا عن نقضه بالعبد بالعبدين وثوب بثوبين من نوع واحد وجواز خلك مجمع عليه في المذهبو من أراد تفصيل ذلك فليرجع إلى رسالتنا « تعليل الأحكام » في هذا الموضوع ص ١٤١ وما بعدها ا ه ٠

وقد عرفنا السر في ذلك وهوإرادتهم ضبط الأقيسة المتقولة عن أثمتهم بضوابط عامة لا تضطرب ولا تختلف فسلا يشذ عنها فرع من الفروع المقررة في مذاهبهم .

ومن هنا قرروا أن الأحكام الشرعية تدور مع عللها وجوداً وعدما على معنى أن الحكم يوجد اذا وجدت علته وينتغي بانتفاء غلته سواء وجدت الحكمة أو لم توجد ، فتخلف الحكمة لا يؤثر في الحكم بالعدم كا أن وجودها لايلزم منه وجوده - فقالوا : إن قصر الصلاة يثبت مع السفر وإن لم توجد الحكمة وهي المشقة في بعض جزئيات السفر ، وينتغى بانتفائه وإن وجدت المشقة كا في أصحاب المهن الشاقة المقيمين فإنه لا يباج لهمم القصر ، لأن النص ربط إباحة القصر بالسفر وهو قوله تعالى: « وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ، ، وكذلك يباح الفطر المسافر والمريض وإن لم تتحقق المشقة ولا يباح لفيرها وإن وجدت المشقة . « فمن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر » إلا لما ورد النص به كالحامل والمرضع ، كما قالوا : إن الشفعة شرعت المشريك في المقار والمجار لدفع ضرر الدخيل فتثبت لكل شريك أو جار وإن لم يكن في تملك والجار لدفع ضرر الدخيل فتثبت لكل شريك أو جار وإن لم يكن في تملك ضرر من هذا المالك الجديد لانتقاء العلة وهي الشركة أو الجوار وإن أصابه

ولذلك عرفوا العلة: بأنها الوصف الظاهر المنصبط الذي يترتب على شرع الحكم عند تحقيق مصلحة من جلب نفع العباد أو دفع ضرر عنهم (١٠) .

<sup>(</sup>١) واختلاف الأصوليين في تمريمها لا يخرجها عن ذلك لأن من عرفها بانها المعرف للحكم علما---

ثم قالوا إن العلة بهذا المعنى كما تطلق على ركن القياس وهو المعنى الذي من أجله شرع الحكم ويجمع بين الأصلوالفرع تطلق على ما وضعه الشارع من أسباب المشروعات كصيغ العقود الموضوعة لأحسكامها التي تترتب عليها والسرقة الموضوعة لوجوب قطع اليد ، والقتل العمد العدوان الموضوع لوجوب القصاص وغير ذلك (١).

#### شروط العلة

شرط الأصوليين للعلة شروطاً اختلفت تبعاً لاختلافهم في تعريفها منها : شروط متفق عليها ،وأخرى مختلف فيها ونحن هنا ،نكتفي بذكراًهمها.

عليه بدون تأثير فيه يقول: إن الوصف الظاهر الغ. ممرف للحكم بمنى أنه إذا رجد نعرف به وجسود الحكم ، ومن عرفها بأنها الباعث والداعي لشرع الحكم فسر الباعث بما يترتب عل شرع الحكم عنده جلب مصلحة أو دفع مفسدة وهد يؤول إلى كوفها وصفا ظاهرا الغ ،ومن فسرها بأنها المؤثر في الحكم بجمل الله يقول إن الوصف الظاهر المنضبط الغ مؤثر في الحكم بجمل الله . لذلك قال بعض الحقفين من الأصوليين إن هذه المماني التي تطلق عليها العلة ليست متباينة كلها بل هي أمور مثلازمة في جملتها .ولذلك يقول الكيال بن الهمام في تحريره في تعريفها : إنها ما شرع الحكم عنده لحصول الحكة جلب منفمة أو تكيلها أو دفع مفسدة أو تقليلها فلزم تمريفه ، أي كون الوصف معروفاً للحكم لأنه ملازم له والحكم يدور معالملحة تقييبها وبين الوصف تلازم ، ولزم ظهوره وانضباطه في نفسه وإلا لم يكن معرفا كا لزم كون الوصف مظنة الحكة مركونه مظنتها أو مظنة مظنتها كون الوصف مظنة الحكة مقصودة الشارع من شرع الحكم ، والا فنفس الوصف لا يشتمل على الحكة بذاته ، فالإسكار الذي حرم الخر لأجله لا يشتمل على الحكة المقصودة وهي حفظ المقول المقمود من شرع الحكة بذاته ، فالإسكار الذي حرم الخر لأجله لا يشتمل على الحكة المقصودة وهي حفظ المقول المقصود من شرع الحكم وهو التحريم بل يشتمل على ذهاب المقل .

<sup>(</sup>١) وهنا ننبه إلىأنالأصوليينلماخلطوا بين علة القيــاس وهي المعنى الذي من أجله شرع

الشرط الأول: أن تكون وصفاً ظاهراً وهو متفق عليه بين الأصوليين ، ومعنى ظهوره أن يكون جلياً مدركا بإحدى الحواس الظاهرة ليتحقق الغرض المقصود وهو تعريفها للحكم كالأسكار للتحريم وإيجاب العقوبة والقتل للحرمان من الميراث ، والطلاق لإيجاب العدة ، وصيغة العقد في السع لنقل الملكية في البدلين ، وعقد الزواج الصحيح لثبوت النسب ، وعلى هذا لا يصح أن تكون العلة أمراً خفياً ، لأن خفاءه مانع من كونه معرفاً للحكم حيث لا نتحقق من وجوده وعدمه ، فلا يصح تعليل نقل الملكية بالتراضي لأنه أمر خفي لا يدرك بالحس ، كما لا يصح تعليل إيجاب العدة بشغل الرحم بالجنين لخفائه ، كما لا

=الحكم ويجمع بين الاصل والفرع ربين ما وضعه الشارع من أسباب للمشروعات كصيسغ العقود الموضوعة لأحكامها التي تشرتب عليهما، والسرقة الموضوعة لوجوب قطع اليد وأمثالها وأطلقوا لفظة الملة عليها للسا فعاد ذلك اضطروا الى القول بأنه لا يملل الا بالاوصاف الطاهرة لافها التي تجمع بينهما فيكون سبباً آخر غير ما قدمناه .

ونحن نقول لهم : إنه لا يصح الجمع بين النوعين لأرب أسباب المشروعات أحكام وضعية ، والأحكام التي يعلل لها بطريق القياس أحكام تكليفية لاتفاق الأصوليين على عسدم جريان القياس في الأحكام الوضعية وإن اختلفوا في الظاهر كها قدمنا لأنه خلاف غير حقيقي لأن تعليلها وتعديتها إلى غيرهامبطل لسببه السبب وعليه العلة وشرطية الشرط .

وكل من الحكم التصنيل في والوضمي له علة فمثلا قوله تمالى « والسارق والسارقة فاقطموا أيديهما » فيه جعلت السرقة سبباً لوجوب قطع اليد ، والأول حسكم وضهي والثاني حكم تكليقي ، وعلة وضع السرقة سبباً للمقوبة ما فيها من عدوان عل مال الغير ، وعلة إيجاب القطع وهو المتوبة دفع المدوان ، فعلة السببية ما في السبب من نفع أو ضرر وهو ما سمي بالحكمة فيما سبق ، وعلة المحكم التكليفي ما يترتب على امتثاله من جلب نفع أو دفع ضرر وهو ما شمي بالمصلحة وكذلك يقال في كل نص جم بين حكمين .

فيكون الحق هـــو ما ذهب إليه الشاطبي من أن علة الحكم هي المصلحة التي هي جلب نفع أو دفع ضرر ، وأما السبب فهوما ربط الشارع الحكم به من أفعال المكلفين .

يضح تعليل ثبوت النصب محصول نطقة الزوج في رحم زوجته لعدم اطلاع أحد غير الزوجين على ذلك.

الشرط الثاني: أن تكون وصفاً منضبطاً. بأن يكون له حقيقة واحدة معينة لا تختلف باختلاف محالها ونستطيع التحقق من وجودها في الفرع. وهو من الشروط المتفق عليها ، لأن القياس يقوم على التساوي بين الأصل والفرع في علمة الحكم ، فإذا لم تكن العلة منضبطة لا نستطيع الحكم بالتساوي بينهما .

فلا يصح التعليل بأمر مضطرب غير مضبوط يختلف باختلاف الأحسوال والأشخاص كالمشقة بالنسبة لإباحة الفطر في رمضان ، لأن مشقة السفر تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمان ، فمشقة السفر في الصحراء غير مشقة السفر في غيرها ، ومشقة المسافر وحده غير مشقة السفر في جمساعة ، ومشقة المسافر بوسيلة بدائية ، ومشقة المسافر في المسافر في الربيع مثلا . .

ومن أجل ذلك ربط الشارع إباحة الفطر بنفس السفر و فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخز، كما لا يصح تعليل وجوب الزكاة بالغني لأنه أمر يختلف باختلاف الأشخاص والأموال، وإنها يملل وجزبها بملك النصاب المقدر بمقدار معين فائض عن حاجته الأصلية وهو أمر منضبط لا يُختلف باختلاف الأشخاص والأحوال .

الشرط الثالث: أن تكون وصفاً مناسباً للحكم ، ومعنى كونه مناساً أن يترتب على شرعية الحكم عنده مصلحة يظن أنها مقصودة للشارع ، كالأسكار فإنه مناسب للتحريم، وإيجاب العقوبة بمعنى أن ربط التحريم بهو إيجب العقوبة على من وجد ننه يترتب عليه مصلحة للعباد . وهي حفظ عقولهم ودفع الخلل الذي يصيب العقول منه .

وقتل الوارث مورثه مناسب لحرمانه من الميراث ، لأن ترقب الجرمان على ذلك القتل محقق لمصلحة هي دفع العدوان عن هذا الضنف من الناس ، ولو لم يشرع حرمان القاتل الذي يستعجل الشيء قبل أوانه لتتابع النساس في ذلك القتل وهو مفسدة كبيرة ، وعلى هذا لا يصح التعليل بالأوصاف التي لا مناسبة بينها وبين الحكم وتسمى بالأوصاف الطردية أو الاتفاقية كتعليل تحريم المخمر بكونها شرابا أحمر أو أنه عصير المنب أو أنه يحفظ في أوان خاصة ، وكتعليل وجوب القصاص بكون القاتل رجلا أوكونه أجنبيا أو كونه عن عرف المعدوان على الأنفس ، وكتعليل وجوب قطع بد السارق بكون السارق غنيا أو يكون المسروق منه فقيراً لا يملك غير هسذا القدو المسروق منه وما أشبه ذلك من الأوصاف التي لا مناسبة بينها وبين الأحكام .

الشرط الرابع: ألا تكون وصفا قاصراً على الأصل: معنى ذلك أن يكون الوصف المعلل به حكم الأصل بما يمكن تحققه في غير هذا المحل وهذا الشرط متفق عليه في علة القياس ، لأن القياس يقوم على المساواة في العلة بين الأصل والفرع ، فاو كانت العلة قاصرة على الأصل لم يوجد القياس لعدم وجود العلة المشتركة بين الأصل والفرع ، وعلى هذا لا يصح تعليل تجريم الخمر بأنها عصير العنب المخمر ، لأن هذه العلة لا توجد في غير العمر بخلاف الأسكار فإنه يوجد فيها وفي غيرها من الأنبذة .

ولمــا علل بعض الفقهاء حرمة الربا في الذهب والفضة بأنهما أثبان الأشياء قرروا أنها علة قاصرة عليهما لا توجد في غيرهما ولا يقاس عليهما شيء آخر..

أما في غير القياس فيصح التعليل بهاهو قاصر على محله بالاتفاق ، ومن ذلك تعليلهم إباحة الفطر في رمضان للمسافر بالسفر لأنه وصف ظاهر مينضبط وهي علة قاصرة على محلها الذي ورد به النص ولذلك اقتصر الحكم على مورد

النص وهو المسافر فلا يتمدى إلى غيره بمن يشق عليهم الصيام من أصحاب المهن الشاقة .

وللفقهاء على اختلاف مذاهبهم تعليلات من هذا النوع فعللوا بعض الأحكام حتى الأحكام التعبدية التي لا مجال للقياس فيها مثل بعض أفعال الصلاة والحج وغيرها.

وعلى هذا تكون حكاية الخلاف بين جمهور الحنفية وبعض الشافعية وبين جمهور الحنفية وبعض الشافعية وبين جمهور الشافعية وأن الآخرين المعلودة وأن الآخرين لا مجنمونه و حكاية الخلاف على هذا الوجه لا محل لها بعد الاتفاق على أنه لا تعليل بالقاصرة في باب القياس ، ولا مانع منه في غير القياس .

فالخلاف إذا لفظي راجع إلى أن التعليل هو القياس باصطلاح الحنفية وهو أعم من القياس باصطلاح الشافعية فلم يتوارد النفي والإثبات على شيء واحد، لأن النافي أراد به القياس، والمبتب أراد به ما لم يكن قياساً كما صرح بذلك الكمال بن الهمام في تحريره.

الشوط الخامس: أن تكون العلة ثابتة بدليل شرعي ، لأنها إذا لم تكن ثابتة بدليل شرعي ، لأنها إذا لم تكن ثابتة بدليل شرعي كانت مجرد دعوى ثابتة بالرأي المجرد عن الدليل ، وهذا مردود بالاتفاق لذلك عُني الأصوليون ببيان الأدلة التي تثبت بها العلة وسموها مسالك العلة وهو ما نعقد له البحث الآتي :

#### مسألك العلة

لما كان القياس لا يتحقق إلا بعلة جامعه بين الله والفرع. ومجرد وجود الوصف الجامع بينهما لايكفي حيث يتشابهان أحياناً في أكثر من وصف فلابد

من معين الوصف الذي هو علة ، والمعين لذلك هـــو اعتبار الشارع ؛ وهذا الاعتبار لا يثبت إلا بدليل سمي في الاصطلاح بالمسلك . من أجل ذلك احتاج الأصوليون إلى بيان مسالك العلة . أي الطرق المعرفة لها .

وقد اختلفوا في هذه المالك . فمنهم من جعلها عشرة ، ومنهم من جعلها أقل من ذلك . وهي بوجه عام منها ما هو متفق عليه ، ومنها ما هو مختلف فيه ، وهي في جملتها ترجع إلى النص والإجماع والاستنباط .

### أولهما النص

وهو أن يدل الكتاب أوالسنة على أن وصفا من الأوصاف علة لحكم من الأحكام فمتى ثبتت العلة بهذا الطريق كانت العلة منصوصة وهي أقسوى أنواع العلل .

لكن دلالة النص على العلة قد تكون صريحة وقد تكون غير صريحة بواسطة قرينة من القرائن .

فمنهم من أراد به ما دل على علية الوصف للحكم من الكتاب والسنة بالوضع أعم من الوضع الحقيقي والجازي يعني ما دل على علية الوصف صراحة سواء كانت الدلالة قاطعة أو ظاهرة فقط.

وهؤلاء جعلوا دلالة الكتاب والسنة على العلية غير الصريحة قسها آخر سموه الإيهاء وعرفوه بأنه ما دل على العلية من الكتاب والسنة بالالتزام لا بالوضع .

ومنهم من أراد بالنص ما يدل على العلية من الكتاب والسنة ولو التزاما فأدخلوا فيهما سماه الفريق الأول بالإيماء وعلى هذا يكون النص مقابلاللاستنباط عند الفريق الثاني لا واسطة بينها وعند الفريق الأول توجد الواسطة بين النص والاستنباط وهو ما سموه بالإيماء كما قسموا النص إلى قاطع وظاهر.

وفائدة هذا التقسم تطهر عند التمارض فيقدم القياس الذي صرح بعلته على القياس الذي ثبتت علته بالنصالقاطم على القياس الذي ثبتت علته بالنص الظاهر .

ونحن نجمل الكلام على هذه المسالك فاصلين بين النص والإيماء .

النص هو. أن يدل الكتاب أوالسنة على أن الوصف علة دلالة صريحة سواء كانت الدلالة قطمية أو غير قطمية .

فالدلالة القطعية: بأن يكون اللفظ موضوعا في اللغة للعلمة كعلة كذا أو سبب كذا أو لمن أجل كذا ولفظ كي وإذن وما شاكل ذلك من الألفاظ الموضوعة للعلمة.

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: و من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنها قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنها أحيا الناس جميعا(١١) و أي من أجل قتل قابيل لأخيه هابيل كتبنا ذلك. ومنه حديث الصحيحين و إنحا جعل الاستئذان من أجل اليصر و وفي رواية لأجل البصر أي جعل الاستئذان واجباً لأجل حفظ البصر حق لا يقع على من حرم النظر إليه .

<sup>(</sup>١) المائدة ـ ٢٧

ومنه حديث و لأجل الدافة (١) التي دفت عليكم » أي لأجـــل القوافل السيارة التي قدمت في أيام التشريق عامئذ نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام .

ومنه قوله تعالى: دما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسولولذي القربى والمساكن وابن السبيل كيلا يكون دُولة بين الأغنياء منكم، (٢) أي جملنا تقسيم الفيء على هذا الوجه كيلا يكون متداولاً بين الأغنياء منكم ويحرم منه الفقراء والمحتاجون .

ومنه حديث أن رسول الله لما سئل عن بيع الرطب بالتمر: «أينقص الرطب إذا جف ؟ » ولما قالوا نعم قال : « فلا إذن » .

والدلالة غير القطعية: إذا لم يكن اللفظ الدال على العلية موضوعاً في اللغة للعلية بخصوصها مثل حرف اللام (") سواء أكانت ظاهرة في الكلام أم مقدرة نحو قوله تعالى: « وما خلقت الجنوالأنس إلاليعبدون» (ن) وقوله: «ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك ذنيم أن كان ذا مال وبنين (٥) أي لا تطع من هذه صفاته لأن كان ،ولا متقولًا بالبنين .

<sup>(</sup>١) الدافة من الدفيف رمو السير اللين .

<sup>(</sup>٢) الحشر - ٧ . .

<sup>(</sup>٣) وإنما كانت اللام ظامرة في التعليل لأنها مشتركة بينه وبين غيره من المماني كالعاقبة والماختصاص وكونها مشتركة بين هذه المعاني لا يمنع ظهورها في التعليل إذا دلت القرينة على كرنها التعليل .

<sup>(</sup>٤) الذازيات - ٢٥.

<sup>. 11-1-</sup>江川(1)

وحرف الباء<sup>(۱)</sup> نحو قوله تعالى: « فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم»<sup>(۲)</sup> أي منعناهم من بعض الطيبات لظلمهم .

وإن المكسورة . نحو حديث و إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فإنه تعليل لعدم نجاسة سؤر الهرة .

# الثاني: الإيماء

وهو في اللغة التنبيه والإشارة ، وفي الاصطلاح ما يدل على علية الوصف بقرينة من القرائن كما يقول صاحب المسلم بمعنى أن يدل اللفظ على أن الوصف علمة للحكم بقرينة من القرائن: كاقتران الحسلكم بوصف أو ترتيب الحكم عليه فإن كلا من الاقتران أو الترتيب يدل على أن الوصف علة وإلا خلا كل منهما عن الفائدة .

من ذلك قوله تمالى: «الزانية والزاني فاجلدوا كلواحد منهمامائة جلدة» ("") فإن ترتيب الحكم الذي هو وجوب الجلد على الوصف الذي هو الزنا بالفاء يوميء إلى أن الزنا علة لوجوب الجلد ، ومنه قوله تمالى: « ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ه (").

ومن ذلك قول رسول الله للأعرابي الذي قال واقعت امرأتي في نهار رمضان

<sup>(</sup>١) وضابط الباء التي تدل عل التعليل أن يصلح في موضعها اللام .

<sup>(</sup>۲) النساء ـ ١٦٠ . (٣) النور ـ ٢

<sup>(</sup>٤) البقرة - ٢٢٧ .

واعتق رقبة وإن ترتيب وجوب الأعتاق على قول الأعرابي واقعت يومي، إلى أن هذا الفعلوهو جناية على الصوم علة لوجوب الكفارة بالعتق النح ومنه حديث ولا يقضي القاضي وهو غضبان وفإن اقتران النهيء القضاء بالغضب يومي، إلى أن الغضب علة لذلك النهي وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل وفإن اقتران المنع عن الميراث بالقتل يشير إلى أن القتل علة لهذا المنع .

# انثالث : الإجماع

والمقصود به هنا أن يقع اتفاق بين المجتهدين في عصر من المصور على أن وصفا معينا علة لحكم معين كإجماعهم على أن علة تقديم الأخ الشقيق على الأخ الأب في الإرث هو امتزاج النسبين . أي اختلاط نسب الأب ونسب الأم بين الأخوين ، فيقاس عليه تقديمه في ولاية النكاح وغيرها بحسام امتزاج النسبين . كما يقاس عليه تقديم ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب في الميراث، وكإجماعهم على أن الملة في نهي القاضي عن القضاء وهو غضبان هي شفل القلب وتشويش الفكر فيقاس عليه كل مشوش للفكر كالجوع الشديد وغيره ، وكإجماعهم على أن علة الضان المال المنصوب هو إتلاف المال تحت البد وكإجماعهم على أن علة الضان المال المنصوب هو إتلاف المال تحت البد المتعدية فيقاس عليه المسروق لتوفر العلة فيه وإن قطعت يسد السارق" .

<sup>(</sup>١) المستصفى للفزالي ج ٧ ٩٣٠٠

# الرابع: السبر والتقسيم

السبر لغة . الاختبار ومنه المسبار وهو الميل الذي يختبر به الجرح . وفي الاصطلاح : هو اختبار الوصف هــــل يصلح للملية أو لا ، والتقسيم لغة تجزئة الشيء بأن يقال : العلة إما كذا أو كذا أو كذا .

وفي الاصطلاح يراد به هنا حصر الأوصاف الموجودة في الأصل التي يظن صلاحيتها للعلة ابتداء.

ثم أطلق مجموع هذين اللفظين في الاصطلاح على مسلك خاص من مسالك العلة وعرفوه. بأنه حصر الأوصاف التي توجد في الأصل والتي تصلح للعلية في عادى، الأمر ثم إبطال مالا يصلح منها للعلية فيتعين الباقي منها ، فيقال : العلة إما أن تكون كذ أو كذا أو كذا ويستبعد منها ما لا يصلح للعلية حتى يعثر على الوصف الصالح لها فيحكم بأنه هو العلة ، والمراد بالحصر مجرد ذكر الأوصاف أعم من أن يكون معهقطع بأنه لا وصف غيرها أولا. والمسلك هو مجموع الأمرين والتقسيم والسبر ، فالتقسيم والمبر ، فالتقسيم والسبر بتقديم الأوصاف ، وكان الموافق للترتيب الخارجي أن يقال : التقسيم والسبر بتقديم التقسيم على السبر ولكنهم عكسوا الوضع لأن السبر هو أهم الأمرين في الدلالة على العلية والتقسيم ما هو إلا وسيلة إلية .

وعل ذلك أن يردنص شرعي بحكم من الأحكام ولم يوجد في النص ما يُدَل على العلة كما لم يوجد إجاع يدل عليها فيذهب المجتهد إلى حصر الأوصاف الموجودة في محل الحكم وهي عملية التقسيم . ثم يختبر هذه الأوصاف بميزان العلل وهو الشروط المشروطة في صحتها فيحذف ما لا يتوافر فيه هذه الشروط حتى يصل إلى وصف تتوافر فيه تلك الشروط فيعكم بأنه العلة .

فمثلا ورد النص بتحريم ربا الفضل والنسيئة في مبادلة التمر ولم يرد . نص ولا إجماع يدل على علة هذا الحكم فيسلك المجتهد لمرفة علة هـــذا الحكم مسلك السبر والتقسيم مجصر الأوصاف الصالحة للعلية في باديء الأمر فيقول : العلة إما كونه بما يضبط قدره بالوزن وإما كونه بما يطعم وإما كونه بمــا يقتات به ويدخر لوقت الحاجة ، ثم يأخذ في اختبار هذه الأوصاف فيستبعد غير الصالح ويبقى الصالح ، ويحكم بأنه العلة فيستبعد كونه بما يطعم لأن التحريم ثابت في الذهب والفضة عند التفاضل وليس من المطعومات فلا يصلح الطعم للتعليل ، ثم يستبعد كونه بما يقتات ويدخر لأن التحريم ثابت في الملح وليس من المؤوات ، فلا يصلح الاقتيات للعلية فلم يبتى بعد ذلك إلا الرصف الثالث من الأقوات ، فلا يصلح الاقتيات للعلية فلم يبتى بعد ذلك إلا الرصف الثالث وهو كونه مقدراً فيتعين أن يكون علة فيقيس عليه كل المقدرات بالوزن مما لم وهو كونه مقدراً فيتعين أن يكون علة فيقيس عليه كل المقدرات بالوزن مما لم

وكذلك ورد النص بتزويج الآب ابنته البكر الصغيرة ولم يرد نص ولا إجماع بتميين علة هذا الحكم فيبحث المجتهد عن العلة فيردد بين الأوصاف الموجودة فيقول: العلة إما كونها صغيرة أو كونها بكراً ثم يستبعد وصف البكارة لآن الشارع لم يعتبرها علة في حكم من الأحكام لأن الولاية تثبت على الصغير ولا يوصف بالبكارة ويستبقي الصغر لأن الشارع اعتبره في الولاية المالية ولا فجمل للأب حق الولاية على مال ابنه الصغير لصغره والولاية المالية وولاية التزويج من جنس واحد فها ثبت كونه علة لأحدهما يكون علة للآخر و وبهذا يثبت كون الصغيرة الشب المضغيرة الشب الصغيرة كامم الصغيرة على مال المنهرة فيهما .

وهذا المسلك تختلف نتائجه باختلاف المجتهدين . فهم وإن اتفقوا في حصر الأوصاف فقد يختلفون في الحذف والإبقاء لاختلاف مناسبة الأوصاف للأحكام

باختلاف العقول ، ولذلك اختلفوا في تعيين علة الربا فمنهم من ذهب إلى أنها القدر مع اتحاد الجنس كالحنفية ، ومنهم من يرى أنها الطعم في المطعومات مع اتحاد الجنس والثمنية في الذهب والفضة كالشافعية ، ومنهم من توصل إلى أنها الاقتيات والادخار فيها عدا الذهب والفضة فجعلها فيهما الثمينة كالمالكنة .

وكذلك اختلفوا في علة ثبوت الولاية في تزويج البكر الصغيرة ، فمنهم من جعلها البكارة كالشافعية استناداً لحديث و الثيب أحق بنفسها ، وهو عام شامل الكبيرة والصغيرة فلا يصلح الصغر للعلية ولأن البكارة مظنة عدم الخبرة في اختيار الزوج .

وبالجملة فهذا المسلك مختلف في اعتباره وكونه موصلا إلى علة متفق عليها للاختلاف في حصر الأوصاف وفي الإلغاء ولكن فيه صوراً متفقاً عليها وأخرى مختلفاً فيها.

فإذا كان الحصر قطعياً بأن قام إجماع على أنه ليس لهذا الحكم أوصاف تصلح للتعليل غيرما ذكر وكان إبطال ما عدا وصف معين قطعياً تعين ذلك الوصف للعلية واتفق على كونه مسلكاً للعلية .

وإن كان الحصر ظنيا أو كان قطعيا وإبطال ما عدا وصف واحد ظنيا كان مسلكا ظنيا وقع الاختلاف قيه فنفاه عامة الحنفية واعتبره غيرم ، ومن أراد تفصيل وجهات النظر فليرجع إلى كتب الأصول وإلى ما كتبه ان قدامة في روضة الناظر وجنة المناظر (١) فإنه أدق ما كتب في هذا الموضوع.

<sup>(</sup>۱). ص ۱۹۰ ، ۱۹۱ ،

#### الخــامس: المناسبة

معنى المناسبة هنا: تعيين الوصف للعلية بمجرد إبداء الملاءمة بينه وبين العكم مع السلامة من القوادح ومعنى ملاءمة الوصف للحكم أن يكون بحيث يلزم من ترتيب الحكم عليه حصول مصلحة للخلق من جلب منفعة لهم أو دفع مضرة عنهم وهذه المصلحة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم .

أو هي كون الوصف غير ناب عن الحكم تصح إضافته إليه وموافقاً لماعلل به السلف من الفقهاء . كإضافة ثبوت الفرقة بين الزوجين إذا أسلم الزوجة وأبى الزوج الإسلام إلى إباء الزوج عن الإسلام لأنه يناسبه لا إلى إسلام الزوجة لأنه ناب عنه ، لأن الإسلام عرف عاصماً للحقوق لا قاطعاً لها .

وموضوع تمين العلة بالمناسبة فيها إذا نص على الحكم فقط من غير تصريح بالعلة فيقوم المجتهد باستنباطها بطريق المناسبة ما دام لم يوجد لها طريق آخر من نص أو إجماع أو سبر وتقسم متفق عليه ،فإذا بحث فوجد وصفاً مناسباً له بالمعنى السابق غلب على ظنه أن هذا الوصف علة ، لهذا الحكم فتكون العلة ثابتة بالمناسبة . وهي إحدى طرق استنباط العلة وتسمى تخريج المناط بطريق المناسبة وهذا الطريق مختلف فيه .

وقد صرح الأصوليون بأن أصحاب المذاهب الثلاثة « المالكية والشافعية والحنابلة » يعتبرون المناسبة من طرق إثبات العلة فعق ثبتت مناسبة الوصف للحكم كان علة (١١).

<sup>(</sup>١) راجع مختصر المنتني لابن الحاجب المالكي والمنهاج للبيضاري بشرح الأسنوي ومسلم الثبوت ج ٢ ص ٣٠٠ .

وأما الحنفية فقد جاء في كتبهم أن المناسبة لا تثبت العلة بناء على أنهم اشترطوا لصحة العلة أن تكون مؤثرة بمعنى أن يكون الشارع اعتبرها بنوعمن أنواع الاعتبار وبجرد المناسبة لا يثبت اعتبار الشارع لها ، وهذا عند التلحقيق ليسر هو مذهب الحنفية ، بل هو رأي قلة منهم كصدر الشريغة ومن تبعهم من المتأخرين ، أما الذي ذهب إليه المتقدمون منهم فهو أن التأثير ليس شرطاً في اتجد صحة العلة ولا في جواز العمل بها إنما هو شرط لإلزام للخصم فقط لأنهم يعملون بالوصف الملائم ولا فرق بينه وبين المناسب. وهو ما حققته في رسالتي وتعليل الأحكام ، بعد أن بينت أن قضية اشتراط التأثير في صحة العلة لا أصل لها عندهم وإنها جاء ذلك وليد الجدل والتعصب من المتأخرين منهم ()).

وإذا كان الأمر كذلك فلا معنى لإقامة الأدلة لكل من الرأيين ومناقشتها لأن الراجح منها هو اعتبار المناسبة طريقاً مثبتاً للعلية إذا لم يوجد طريق آخر غيرها بناء على أن الأحكام في جملتها مشروعة لتحصيل المصالح للناس تجلب لهم المنافع وتدفع عنهم المضار. . فإذا ثبت الحكم بدليله وأردن معرفة علته بأي طريق من طرق إثباتها ولم نجد طريقاً غير مناسبة الوصف التي تفيداً ن ترتيب الحكم عليه يازم منه حصول المصلحة كان ذلك الوصف علة إلا إذا قام دليل على عدم اعتبار تلك المصلحة المترتبة على ذلك فإنه لا تعتبر المناسبة في هسنا الحل حيث تدين من إلغاء الشارع لها أن هناك مفسدة ترجع عليها .

ولذلك قسم الأصوليون الوصف المناسب بالنظر إلى شهادة الشارع له بالملاءمة وعدمها إلى ثلاثة أثواع:

<sup>(</sup>٣) واجع رسالتنا تعليل الأحكام ص ١٩٨ وما بعدها ٠

١ - نوع شهد الشارع باعتباره بأن رتب الحكم على وفقه في محل آخر ولا خلاف في اعتباره بين العلماء .

٢ - ونوع شهد الشارع بإلغائه بأن وجدنا الشارع رتب الحكم على خلاف ما يقتضه ذلك الوصف ، ومن ذلك ما أفق به أحد فقهاء المالكية أحد ماوك الأندلس لما أفطر في نهار رمضان عدا بأن كفارته صوم شهرين متتابعين ولم يفته بأنه غير بين الأعتاق والصوم و الإطعام كه هومذهب إمامه معللاذلك بأن الكفارة شرعت للزجر ، والصوم فيه مشقة على ذلك الملك وهو الذي يزجره ، أما الإعتاق أو الإطعام فهو سهل عليه فيعاود الإفطار فإن هذا الذي ذهب إليه وإن كان مناسباً للحكم إلا أن الشارع ألغى اعتبار ذلك ، لأن حديث الأعرابي أوجب الرسول فيه الإعتاق أولاً ثم ثني بالصوم فلما بين له أنه عاجز عن الأول ولا يطيق الثاني أوجب عليه الإطعام . فعل ذلك الرسول ولم ينظر إلى سهولة الإعتاق وعدم سهولته .

ولعل تقديم الإعتاق في معظم الكفارات لصلحة أخرى راعاها الشارع وهي تيسير طرق الحرية للأرقاء.

٣ - ونوع هو وصف مناسب لم يشهد الشارع باعتباره ولا بإلغاثه ويسمى المناسب المرسل وهو المراد هنا ، وسيأتي لذلك مزيد بحث عند الكلام على المصالح المرسلة إن شاء الله .

على أن من يرجع إلى كتب الفقه ويبحث في الأقيسة الموجودة يجد أكثر علما ثبت بطريق المناسبة حيث أن العلل الثابتة بالنص أو بالإجماع قليلة جداً وليس أوسع من طريق المناسبة فيها وإن وقع الاختلاف فيها في خصوص الوصف المناسب لأن تقديره يختلف باختلاف الأنظار .

وهذه الطرق التي عرفناها هي طرق معرفة العلة فهي تعرف إما بالنص عليها

صراحة أو إشارة أو بالاستنباط بطريق السبر والتقسيم أو بالمناسبة أو بغيرها من الطرق التي ذكرها الأصوليون ويسمى استنباط العلة تخريج المناط<sup>11</sup> وهو نوع من أنواع الاجتهاد في العلة وأنواعها ثلاثة .

# أنواع الاجتهاد في العلة

الاجتهاد في العلة للتي هي مناط الحكم على ثلاثة أنواع: تخريج المناط، وتنقيح المناط، وتحقيق المناط مكذا عبر عنها الأصوليون في هذا الموضع. وبتعبير آخر. تخريج العلة. وتنقيحها. وتحقيقها.

وذلك لأن العلة إما أن تكون غير مذكورة مع الحكم فيقوم المجتهد باستنباطها وعمله هذا يسمى تخريج المناط أو العلة ، وإما أن تكون مذكورة معه وليكنها مختلطة بأوصاف أخرى فيقوم المجتهد بتخليص الوصف الذي هو علة من غيره، ويسمى عمله هذا بتنقيع المناط ، وإما أن تكون معلومة منقحة فيقوم بمعرفة محالها الأخرى التي توجد فيها ، ويسمى هدذا بتحقيق المناط . وإليك تفصيل ذلك .

أما تخريج المناط: فهو استنباط الفلة عندما ينص الشارع على حكم في محل من غير أن يتمرض لمناطه أصلا كتحريمه للربا في الأشياء الستة التي ورد بهسا الحديث ، فيستنبط المجتهد مناط الحكم وعلته مالرأي ، فيقول : حرم الربا في البر منلا لكونه اتحد فيه القدر ( الكيل ) والجنس : أو لكونه مطعوما ، أو لكونه مقتاتا مدخراً فيقيس عليه الأرز .

<sup>(</sup>١) المباط اسم موضع النوط أي التعليق من قاطه به إذا علقه عليه وربطه به وسميت العلة مناظاً لأن الشارع ناط الحكم بها رعلقه عليها.

ومثله تحريم الخمر . فيقول المجتهد بعد البحث : إنه حرم لكونه مسكراً فيقس عليه سائر الأشربة المسكرة ، ومن أمثلة ذلك أن الشارع أوجب التفريق بين غير المسلم وزوجته إذا أسلمت وأبى زوجها الدخول في الإسلام فنص على الحكم من غير بيان المعلة في هذا التفريق فبحث المجتهد عن علته ، فيستمرض الأوصاف التي يظن عليتها ليختار منها الوصف المناسب فيجد أمامه وصفين . إسلام الزوجة ، وإباء الزوج عن الإسلام أن فيعين أحدهما وهو إباء الزوج عن الإسلام لأنه المناسب للتفريق دون إسلام الزوجة . فهذه العملية تسمى تخريج المناط . وتخريج المناط . هو الاجتهاد القياسي الذي وقع الخلاف فيه بين العلماء وطال نزاعهم فيه ، وقد يأتي بعد تخريج المناط تحقيقه في محال أخرى فيقع وطال نزاعهم فيه ، وقد يأتي بعد تخريج المناط تحقيقه في محال أخرى فيقع الاختلاف فيه أيضنا . بأن يقول قائل : إن العلة المستنبطة تحققت في هذا الحل فيعدى الحكم إليه ويخالفه آخر مدعيا أنها لم تتحقق فيه فلا يعدى الحكم إليه ويخالفه آخر مدعيا أنها لم تتحقق فيه فلا يعدى الحكم إليه ويخالفه آخر مدعيا أنها لم تتحقق فيه فلا يعدى الحكم إليه ويخالفه آخر مدعيا أنها لم تتحقق فيه فلا يعدى الحكم إليه ويخالفه آخر مدعيا أنها لم تتحقق فيه فلا يعدى الحكم إليه ويخالفه آخر مدعيا أنها لم تتحقق فيه فلا يعدى الحكم إليه ويخالفه آخر مدعيا أنها لم تتحقق فيه فلا يعدى الحكم

أما تحقيق المناط: فهو النظر في وجود علة الحكم المعلومة بطريق من طرقها في غير محل العكم المنصوص عليه أو المجمع عليه مثل قوله تعالى: « ويسألونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في الحيض» (١١) فقد دل هذا النص على أن علة اجتناب النساء في المحيض هو إلاذى فيبحث المجتهد بعد ذلك عن وجوب الأذى في غير المحيض فيجده موجوداً في الثفار فيعدى الحكم وهو وجوب اعتزال النساء فيه •

. ومثل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة: ﴿ إِنّهَا لَيْسَتُ بِنَجْسُ إِنَّهَا مِنْ الطُّوافِينَ عليكُم والطُّوافَاتِ ﴾ فقد جمل هذا النص الطُّواف علة لعدم نجاسة سؤر الهرة ، فيبين المجتهد باجتهاده وجود الطّواف في سواكن البيوب الأخرى من الفارة وغيرها ليلحق بالهرة في عدم نجاسة سؤوها .

<sup>(</sup>١) البقرة - ٢٢٢.

وتحقيق المناط بهذا المعنى لا يقتصر على ما إذا كانت العلة منصوصاعليها ، بل قديكون في العلة المستنبطة أيضاً . فبعد تخريجها يبحث المجتهد بعد ذلك عن وجودها في محال أخرى ليعدي الحكم إليها . فإن اتفق على العلة المستنبطة كانت مجمعاً عليها وكان القياس جلياً كما في منصوص العلة ، وإن لم يتفق عليها كان القياس غير جلي يقع الاختلاف فيه (١)

وأما تنقيح المناط: فهو تهذيب العلة وتخليصها عا اقترن بها من الأوصاف التي لا مدخل لها في العلية ، ويكون ذلك فيها إذا أضاف الشارع الحكم إلى سببه فتقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة فيجب حذفها عن الاعتبار ليعذي الحكم إلى غير محل النص إذ لو بقيت هذه الأوصاف لقصرت الحكم على من ورد الحكم بسببه .

ومثاله قوله للأعرابي الذي قال : هلكت وأهلكت يارسول الله ، قال :

<sup>(</sup>٧) هناك نوع آخر من تحقيق الناط ولكنه خارج هن دائرة العلة والقياس لذلك اتفق العلماء عليه وهو أن تكون القاعدة الكلية منصوصا عليها ويجتهد الشخص في معرفة تحققها في عالها .

مثال ذلك أن الله أوجب التوجه إلى القبلة بالنص فيأتي المصلي ويجتهد في أي جهة تكون القبلة، وكذلك شرط النص في الشاهد أن يكون عدلا ، والمدالة ممنى حددته النصوص فإذا أودًا تطبيق ذلك على الشهود ننظر هلى المدالة متحققة في هذا الشخص حتى تقبل شهادفه أولا فلا تقبل ؟ .

وكذلك أرجب الشارع في النفقات مقدار الكفاية فيأتي الاجتهاد في أن هــــذا القدر هو مقدار الكفاية ،

وهذا النوع من تحقيق المناط لا يحتاج إلىالاجتهاد الصطلح عليه هند الأصوليين بل يتحقق من المجتهد وغير المجتهد بل يتحقق مزالعامي كما في مسألة القبلة وهو باق ما بقي التكليف. راجع الموافقات للشاطبي وروضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة .

ما صنعت قال : وقعت على أهلي في نهار رمضان . قال : « اعتق رقبة » النح فإن النص أوجب الكفارة على منواقع في نهار رمضان وفيه إيماء إلى أن العلة هي الوقاع ، ولكنه اقترن بهذا الوصف أوصاف أخرى لا مدخل لها في العلة فيحذفها المجتهد ويخلص العلة منها . فيقول : كونه أعرابياً لا أثر له فيلحق به الهندي والتركي والباكستاني وغيرهم لأن مناط الحكم وقاع مكلف لاوقاع الأعرابي إذ التكاليف تعم المكلفين كلهم ، ويلحق بهم من أفطر في رمضان آخر لأن المناط انتهاك حرمة رمضانلا حرمة ذلك الرمضان ، وكون الموطوءة وجهة لا أثر له فإن الزنى أشد في هتك حرمة الصوم .

وهكذا ألني الفقهاء كل هذه الأوصاف وخلصوا إلى أن المؤثر هو الوقاع .

بل إن الحنفية والمالكية ألفوا وصف الوقاع وجعاوا المؤثر انتهاك حرمة رمضان بتناول المفطر عمداً فأوجبوا الكفارة بالأكل والشرب عمداً فاجتمع عندهم في هذا المثال تنقيح المناط وتحقيقه فإنهم نقحوا العلة من الأوصاف الغريبة عنها ، ثم بحثوا عن مواضع أخرى للعلة فوجدوها تتحقق في الأكل والشرب عمدا فعدوا الحكم إليها وهو وجوب الكفارة ،

وأما الشافعية والحنابلة فلم يوجد عندهم في هذا المثال إلا تنقيح المناط فقط حيث قصروا وجوب الكفارة على إفساد الصوم بالرقاع فلا تجب عندهم بالأكل والشرب عمدا . قالوا : وتنقيح المناط لا يكون إلا بعد معرفة العلة بالنص ، ولذلك أقربه أكثر منكري القياس كما صرح بهغير واحد من الأصوليين .

أما تقسيمات العلة إلتي ذكرها الأصوليون في هذا الموضع فرأينا عدم التعرض له الطول الكلام عليها من جهة ﴾ ولأن أكثرها للعلل بمعنى أسباب المشروعات من جهة أخري ، لأرب كلامنا هنافي علة القياس .

# حكم القياس

يراد بالعكم هنا أحد أمرين : إما صفته الشرعية . أي حكمه التكليفي ، وإما أثره المترتب غليه.

أما حكمه بالمعنى الأول فهو حكم الاجتهاد العام · فتارة يكون فرض عين وذلك في حالتين .

إحداهما : إذا وقعت الحادثة للمحتهد أو استفى فيها ولم يوجد غيره فيجب عليه الاجتهاد فيها على الفور إن خاف فوت الحادثة ، وعلى اللراخي إن لم يخف فوتها ولكن لا يسقط عنه الطلب .

والثانية : إذا استفنى فيها مع وجود مجتهد آخر لكن الحادثة لا تحتمل التأخير ويخشى فوت المقصود إن هو حول المستفتي إلى غيره من المجتهدين . فيتمين عليه الإفتاء فيها .

ومرة يكون فرض كفاية إذا وقعت الحادثة وتعدد المجتهدون ولم يخف فوت الحادثة على الوجة الشرعي فإنه لا يتعين على واحد منهم الإفتاء ، بل يتوجه الطلب إلى جميعهم ، وإن كان المسئول أخص بالوجوب من غيره ، وإذا أفتى أحدهم يسقط الطلب عن الباقين ، وإذا ترك الكل الإفتاء أثموا إلاإذا اشتبه عليهم الجواب فيعذرون ولحن لا يسقط الطلب عنهم .

وقد يكون مندوبا إذا كان قبل وقوع الحادثة سواء كان قبل السؤال عنه أو بعده .

وقد يكون حراماً إذا كان بمن لم يتأمل له ، لأنه إذا لم تتوفرله الوسائل والأسباب التي تجمله قادراً على التوصل إلى حكم الله يكون عاجزاً عن النظر

الصحيح ويخشى أن يتوصل إلى ضلال وحلط في الأحكام فيكون وسيلة إلى الحرام وهي حرام ، وكذلك إن كان في غير محله بأن يكون في مقابلة النص الصريح لأن مرتبة القياس متأخرة عن مرتبة النصوص ، وكذلك إذا كان في مقابلة الإجاع الصحيح .

وأما حكمة بالمنى الثاني وهو أثره المترتب عليه فهو ظن ثبوت حسكم الأصل في الفرع وهو التمدية فلا يثبت به حكم ابتداء .

### أهلية القياس

القياس لا يصح إلا من مجتهد ، فأهلية القياس هي أهلية الاجتهاد ، لأنه أبرز ضروبه ، فلا يقيس إلا من توفرت فيه شروط الاجتهاد . وهي العلم بأحكام القرآن وما فيه من عام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ والعلم بالسنة كذلك مع معرفة أسانيدها ودرجاتها وأقوال السلف ومواضع الإجماع والاختلاف ومعرفة معنى القياس الصحيح وشروطه وكيفية القياس ولسان المرب مع كونه صحيح العقل .

وذلك لأن القياس لأ يكون إلا على أصل ثابت حكمه بالنص من القرآن والسنة أو الإجماع وأنه لا يمتبر إلا في موضع لا نص فيه ولا إجماع والنصوص وفهمها تحتاج إلى معرفة لسان العرب وروح التشريع فلابد من معرفة الأصول التي يقيس عليها ومعرفة القياس الذي هو الفرع والطريقة التي يقيس بها .

يقول الإمام الشافعي في رسالته ص ٥٠٥ بعد أن سوى بين الاجتهادوالقياس وجعلهما مترادفين يدلان على معنى واحد يبولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بها . وهي العلم بأحكام كتاب الله فرضه وأدبه وناسخه ومنسوجه وعامه وخاصه وإرشاده ، ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله ، فإذا

لم يجد سنة فبإجماع المسلمين ، فإذا لم يكن إجهاع فبالقياس ، ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالماً بما مضي قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب ، ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح المقل وحتى يفرق بين المشتبه ولا يعجل بالقول به دون التثبت ولا يمتنع من الاستماع بمن خالفه ، لأنه قد بتنبه بالاستماع لترك الغفلة ويزداد به تثبيتاً فها اعتقد من الصواب ، وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده ، وفي كتاب الأم ح ٧ ص عرب من هنا .

## الأدلة ألختلف فيها

تلك هي الأدلة الأربعة التي اتفق عليها الفقهاء كلهم أو جهورهم. فالقرآن لا خلاف لأحد من المسلمين في حجيته ، والسنة لم يخالف في حجيتها إلا طائفة شاذة . وهما دليلان عامان يتحقق بها الكشف عن جميع أنواع المشروعات لا فرق بين نوع ونوع وهما أصل الأدلة لأن مصدرهما وحي السماء وبها تبيان كل شيء تفصيلا في البعض وإجمالا في الباقي .

لذا قال رسول الله عليه و تركت فيكم أمرين لن تضاوا مسا تمسكتم بهما كتاب الله وسنتى » .

والإجماع والقياس اعترف بحجيتهما جمهور العلماء ، ولكن دائرتهما أضيق من دائرة الكتاب والسنة ، فالإجماع دليل كاشف في المسائل الاجتهادية ولاأثر له في المسائل القطمية ، لأنه لا بدله من سند من النصوص أو من غيرها ولكنه لا يستند إلاإلى دليل ظني يكون موضع الاجتهاد ، أما الإجماع على مقتضى الدليل القطمي فإنه ليس دليلا كاشفا عن حكم بل هو مؤكد إن كان الدليل القطمي الشوت والدلالة في حاجة إلى تأكيد .

والقياس لا يجري في كل أنواع المشروعات بل فيماعقل معناة فقط وتوفرت فيه شروط القياس السابقة ، ولا يجري في الأنواع الأخرى بإتفاق القائلين بـــه

وإن وقع الاختلاف بينهم في تفصيلها .

وهي كا قدمنا أصول الأدلة كا صرح بذلك أكثر الأصوليين. ولكن هذه الأصول غير كافية في تفصيل أحكام كل ما يجد من وقائع كان النصوص محدودة ومواضع الإجماع قليلة كوالقياس يقوم على وجود النظير بما نص أو أجمع عليه وقد لا يوجد النظير فيهما فكان لا بهد من وجود مصادر أخرى تبعية دلت عليها النصوص في جملتها والإجماع في معض صوره وهي على التحقيق إما راجعة إليهما أو مختلف فيها اختلافا شهورا بين جمهور العلماء.

ونحن نعرضها في مباحث لنرى الحق فيها ومدى العمل بها

### المبحث الأول في الاستحسان

وقد اشتهر الخلاف بين الفقهاء في الاستحسان كدليل كاشف عن الأحكام الشرعية كغيره من الأدلة واشتد النزاع فيه أولاً ، ثم خفت حدقه إلى أن انتهى إلى ما يشبه الوفاق بين أتباع المتخالفين فيه .

والكلام على الاستحسان يتضمن بيان معناه أولا • والاختلاف في العمل به ثانياً • ثم بيان أنواعه ورجوعه إلى أصل مقرر في كتاب الله وسنة رسوله عمل به فقهاء الصحابة دون تسميته بالاستحسان ثالثاً .

وأخيراً بيان أنه هل هو دليل مستقل عن غيره أم أنه يرجع إلى الأدلة الأخرى في جملته .

أما معناه فهو في اللغة: عدّ الشيء حسنا - كاجاء في القاموس ومختار الصحاح - تقول: استحسنت هذا الشيء إذا رأيته من الأمور الحسنة وعكسه الاستقباح. أو هو طلب الأحسن للاتباع الذي هو مأمور به كما في قولم تعالى: و فبشر عبادي الذين يسنمعون القول فيتبعون أحسنه » كما يقول السرخسي في أصوله (١).

<sup>(</sup>۱) ج ۲ ص ۲۰۰ ۰

وفي الاصطلاح اختلفت المبارات في تعريفه عند القائلين به اختلافاً كبيراً يرجع هذا الاختلاف إلى أن هذه التعريفات جاءت بعد عاصفة من النزاع حوله قسا فيها المنكرونله في رده حق صوروه بأنه تلذذ وتشريع بالهوى ، فحاول أنصاره الدفاع عنه لا بأقامة الأدلة على حجيته كما صنعوا في نزاعهم في الأدلة الأخرى بل ببيان حقيقته بيانا يقنع المخالفين. ولتوضيح ذلك تمهد بكلمة تاريخية عن الاستحسان مق ظهر ، ومن من الفقهاء عمل به أولا ، وكيف هوجم من منكريه وكيف دافع عنه أتباع القائلين به فنقول :

ظهرت كلة الاستحسان بكثره أول ما ظهرت على لسان أبي حنيفة فكثر توددها فيما نقسل عنه من فروع ، وفي أغلب مواضعها تذكر مقرونة بكلة القياس. مثل القياس يقضي بكذا ولكنا نستحسن كذا ، أو إنا أثبتنا كذا والاستحسان على خلاف القياس، أو القياس كذا والاستحسان كذا وبالاستحسان نأخذ ، أو لولا الرواية لقلت بالقياس.

برع أبو حنيفة في الاستحسان وكثرت مسائله عنده حتى قبل عنه : إنه أمام الاستحسان ، وقال عنه تلميذه محمد بن الحسن : «كان أبو حنيفة يناظر أصحابه في المقاييس فينتصفون منه ويعارضونه حتى إذا قال أستحسن لم يلحقه أحد منهم لكثرة ما يورد في الاستحسان من مسائل » .

تابعه تلاميذه الذين بلغوا درحة الاجتهادفي ذلك ١١٠ و كثر ذكر الاستحسان

<sup>(</sup>١) فيقول أبويسف في كتاب الخراج ، وإذا رأى الأمسام أو حاكمه رجلا قد سرق أو شرب خرا أو زنى فلا ينيني أن يقيم عليه الحد برؤيته لذلك حتى يقوم به عنده بيئة وهذا استحسان لما بلغنا في ذلك من الأو » ويقول ، إذا ارتدت المرأة وهي مريضة فعاتت من ذلك المرض أو لحقت بدار الحرب في حال المرض فقضى الأمام بلحاقها فإني أستحسن أن أورتها من زوجها في هذه الحالة وأفرق بين ردتها في صحتها وردتها في مرضها الذي ماتت فيه وبه كان أي حنيفة يقول وليس هو بقيساس ، القياس أن لا ميراث للزوج كانت الردة في المرض أو في المسحة ، وعمد بن الحسن يذكر الكثير من ذلك في كتبه

في المسائل المنقولة عنب وعن أصحابه على وجه يفيد أنه دليل من الأدلة الشرعية . وأن المسائل المستحسنة أضحت نوعاً من الأنواع التي يجب على المجتهد مسرفتها حتى عد محمد بن الحسن معرفة مسائل الاستحسان عند الفقهاء شرطاً من شروط الاجتهاد كمعرفة غيره من الأدلة .

فيقول \_ فيها نقله عنه ابن عبد البر (۱) : \_ و من كان عالماً بالكتاب والسنة - وبقول أصحاب رسول الله عليه وبما استحسن فقهاء المسلمين وسعه أن يجتهد رأيه فيها ابتلى به ويمضيه في صلاته وصيامه وحجه وجميع ما أمر به ونهى عنه ، فإذا اجتهد ونظر وقاس على ما أشبه ولم يأل وسعه العمل بذلك وإن أخطأ الذي ينبغي أن يقول به » .

ولم يرد عن أبي حنيفة وأصحابه تحديد هذا القياس ولا ضابط ذلك الاستحسان بل عبارات مطلقة جعلها عنوانا على دليل في نفسه مرة ومصرحا به في حلقة الدرس مرة أخرى ، وكل ما يفهم من ذلك أنه دليل يعارض القياس فيرجح عليه ، ولكن ما هو هذا الدليل ؟ لم يبين المراد منه إلا في بعض مسائل قليلة أنه حديث أو أثر من بعض عبارات يقول فيها : لولا الأثر لقلت بالقياس، وكها نقل عن أبي حنيفة وأصحابه نقل عن الأمام مالك وتلاميذه العمال بالاستحسان في بعض المسائل وفي عبارات مجملة ، فقد روى تلميذه ابن القاسم عنه أنه قال : و الاستحسان تسعة أعشار العلم (٢) » .

وقال أصبغ أحد تلاميذه: « الاستحسان في العلم قسد يكون أغلب من القياس » ، بل بالغ وقسال : « إن المفرق في القياس يكاد يفارق السنة وأن الاستحسان عماد العلم » ، وقال : « الاستحسان في العلم قد يكون أغلب من

<sup>(</sup>١) جامع بيأت العلم رفضله ج ٢ ص ٦١ .

<sup>(</sup>٢) الموافقات للشاطبيء ج ٤ ص ٢٠٩

القياس» (١) ، ويقول أشهب من تلاميذه في مسألة ــ من اشترى سلمة بالخيار ثم مات فاختلف ورثته في إمضاء العقد وفسخه وامتنع البائع من قبول نصيب من رد وقبله الباقي ـ القياس الفسخ ولكنا نستحسن الأمضاء (٢) .

ولا يعقل أن يقول أبو حنيفة ومالك وأصحابها: إنا نستحسن بدون دليل معتبر من الشارع ، غير أن هذا الدليل لم يبين القائلون به نوعه ولا المراد منه ، لأن العصر لم يكن عصر تعريف المصطلحات ، بـل عصر اجتهاد واستنباط للأحكام ، ولم يكن ثار النزاع فيه حتى يبينوا مرادهم منه .

ومن هناكان هجوم الشافعي عليه عنيفاً وإنكاره له أشد الأنكار لما سمع كلمة الاستحسان تدور كثيرا على ألسنة من ناظره من أتباع أبي حنيفة (٣) من غير أن يبينوا المراد منها ولعل هؤلاء المناظرين كانوا يلجئون إليها حينا تعوزهم الحجة تقليداً لأغتهم فإذا ما سألهم عن حقيقتها عجزوا عن البيان ، ولو كانوا بينوا معناها أو حقيقتها في المذهب لسلم لهم أو لناقشهم في معناها لأن

<sup>(</sup>١) المرجع السابق .

٢١) المرحم السابق ص ٢٠٥٠

<sup>(</sup>٣) فيكون الأنكار لدعوى الاستحسان من غير دليل وهي مردودة كدعوي الأجماع من غير إثبات، وقد أنكر هو والأمام أحمد دن حنبل دعوى الإجماع ووصفها: ابن حنبل بأنها كذب وقال فيها إنها دعوى بشر المريسي والأصم ، والمريسي هذا كان تفقه على أبي يوسف وقد اشتهر بدعوى الإجماع فلم لا يكون هو الذي كان يطلق كلمة الاستحسان من غير دليل ، وقد أثبت أصحاب التراجم أنه ناظر الشافمي كثيرا ، وقد قيل عنه إنه كان معتزليا ، وقيل إنه من المرجئة وإليه تنسب طائفة المريسية منهم ، وله مقالات شنيعة في خلق القرآن حكم عليه كثير من العلماء بسببها بالزندقه أو الكفر وتوفي سنة ٢١٨ هو وقبل سنة ٢٢٨ ه ، واجم ترجمته في الفوائد البهية في تراجم الحنفية من ٤٥.

إنكار الشافعي كان لمجرد إطلاق القول بالاستحسان فيقول في رسالته (١) التي بين فيها أدلة الأحكام في باب الاستحسان عبارات تدل على أن : القول بالاستحسان لا يجوز وأنه حرام وأنه لو جاز تعطيل القياس إلى الاستحسان لفتح الباب لاصحاب العقول من غير أهل العلم ليقولوا في دين الله بالاستحسان ثم يصرح بأنه تلذذ وقول بالهوى .

ونص عباراته: إن حراماً على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر و و و لا يجوز لاحد أن يقول استحسن بغير قياس و و و و جاز تعطيل القياس جاز لإهل العقول من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يحضرهم من الاستحسان و و إنما الاستحسان تلذذ .

وفي كتاب الأم يعقد بابا بعنوان: « إبطال الاستحسان » ، يبين فيه أن الأدلة التي لا يجوز للمفتي أن يفتى بغيرها هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وأن من قال بالاستحسان فقد خرج عنها ووضع نفسه في رأيه واستحسانه على غير كتاب ولا سنة موضعها في أن يتبع رأيه .

ونقل عنه الغزالي في كتابه المنخول أنه قال : « من استحسن فقد شرع » يريد بذلك أن من أثبت حكما بأنه مستحسن عنده من غير دليل من قبل الشارع فهو الشارع لهذا الحكم لأنه لم يأخذه من الشارع » (٢)..

وقد وافق الشافعي في إنكار الاستحشان داود الظاهري فقد نص في رسالة الأصول: « الحكم بالقياس لا يجب والقول بالاستحسان لا يجوز » ٢٠١٠ .

<sup>(</sup>١) من ص ٥٠٠ إلى ص ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٢) واجع شرح العضد لختصر ابن الحاجب ج ٢ ص ٣٨٨ وإرشاد القحول ص ٢١٠ .

<sup>(+)</sup> الفكر السامي العجرى - ٣ ص ٣٥ وطبقات الشافعية الكبرى - ٢ في ترجمة دارد

كما وافق الحنفية والمالكية في القول به أحمد بن حنبل كما صرح بذلك صفى الدين البغدادي (١) ، وابن قدامـــة المقدسي (٢) ، وآل تيمية من الحنابلة (٢)

هذا هو النزاع في حجية الاستحسان في أول مراحله . فقهاء يطلقون كلمة الاستحسان على دليل أرادوه لم يبينوا ما هو ، وآخرون ينكرونه أشد الأنكار ظناً منهم أنه عمل بغير دليل وأنه مجرد رأي .

فلما جاء دور تأصيل الأصول بعد الشافعي وجد فقهاء الحنفية الطعن الموجه إلى الاستحسان الذي أكثر أئمتهم من العمل به شديدا فعمدوا إلى تعريفه وبيان حقيقته أخذا من الفروع المقولة في مذهبهم شأنهم في وضع القواعد استنباطاً لها من الفروع – كما سبق بيانه في مقدمة الكتاب.

<sup>(</sup>١) كتاب قراعد الأصول ومعاقد الفصول مختصر تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل ص

<sup>(</sup>٢) كتاب رؤضة الناظر وجنة الناطر في أصول الفقه على مذهب الأمام أحمد بن حنيل

<sup>(</sup>٣) جساء في المسودة في أصول الفقه لآل تيمية . قال شيخنا : وقد أطلق أحمد القسول بالاستحسان في مواضع ، قال في رواية الميموني : أستحسن أن يتيمم لكل صلاة ، والقياس أنه عنزلة الماء يصلي به حتى يحدث أن يجد الماء .

وقال في رواية بكر بن محمد فيمن غصب أرضا فزرعها . الزرع لرب الأرض وعليه الثفقة ، وهذا شيء لا يوافق القياس ، ولكن استحسن أن يدفع إليه نفقته .

وقال في رواية المروزي : يجوز شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها فقيل له : كيف يشتري من لا يملك ؟ ، فقال : القياس كما تقول ، ولكن هذا استحسان .

وقال في رواية صالح في المضارب 1/إذا خالف فاشتري غير ما أمره به صاحب المال فالربع لصاحب المال ولهذا أجرة مثله إلا أن يكون الربع يحيط بأجرة مثله فيذهب، وكنت أذهب إلى أن الربع لصاحب المال ثم استحسنت .

تعريف الاستحسان عند الحنفية وتدرجه مع الزمن .

عرف فقهاء الحنفية الاستحسان بمدة تمريفات

فعرفه بعضهم بأنه دليل ينقدح في ذهن المجتهد يعسر عليه التعبير عنه (١١) وعرفه الكرخي (٢) . بأنه العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى خلاف لوجه هو أقوى يقتضي العدول . وعرفه الجصاص (٣) . بأنه ترك القياس إلى ما هو أولى منه . وهو على وجهين . أحدهما أن يكون فرع يتجادبه أصلان يأخن الشبه من كل واحد منها فيجب إلحاقه بأحدهما دون الآخر لدلالة توجبه وهذا أغمض أنواعه ، وثانيها هو تخصيص الحكم مع وجود العلة وذلك قسد يكون بالنص أو الأثر أو الإجماع أو بقياس آخر أو بعمل الناس .

وعرفه أبو زيد الدبوسي (١٠) كا نقله السرخسي عنه • بأنه ترك القياس

<sup>(</sup>١) هذا التعريف قال عنه الفزالى في الستصفى ج ١ ص ٢٨١ : « إن هذا هوس لأن ما لا يقدر عن التعبير هنه لا يدري أنه وهم وخيال أو تحقيق ، ولا بد من ظهوره ليعتبر بأدلة الشريعة لتصححه الأدلة أو تزيفه ، أما الحكم بما لا يدري ما هو فمن أين يعلم جوازه؟أبضرورة المعتل أو نظره أو بسمع متواثرا أو آحادا ؟ ولا وحه لدعوى شيء من ذلك » وقد اشتهر في كتب الأصول أن هذا التعريف ليعض الحنفية ، ولكنني وجدت في بعض كتب المالكية أنه لعض المالكية .

فقد جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ٣ ص ١٠٢٠٠

والاستحسان وهو ما في الموازية : «وهو معنى ينقدح في ذمن الجنهد تقصر عنه عبارته » ، قال : والمراد بالمنى دليل الحكم وهو علة تنقدج في ذهنه ولكن لا يقدر على التمبير عنها . أما المحكم فقد صرح به .

<sup>(</sup>٢) هو أبو بكر الحسن الكرخي المتوني سنة ٣٤٠ هـ٠

<sup>(</sup>٣) هو أبو بكر الجمعاص المتوني سنة ٣٧٠ ه في أصوله المحطوط بدار الكتب تحت رقم ٣٦ ،

<sup>(</sup>٤) المتوفي سنة ٣ ع نقله السرخسي في المبسوط ج ١٠ ص ١٤٥

والأخذ بما هو أوفق بالناس.

وعرفه السرخسي في أصوله (١) ، بأنه الدليل الذي يكون معارضاً القياس الظاهر الذي تسبق إليه الأوهام قبل التأمل فيه وبعد التأمل في حكم الحادثة وأشباهها من الأصول يظهر أن الدليل الذي عارضه فوقه في القوة فإن العمل به مو الواجب (٢).

ولما كانت هذه التعريفات غير واضحة تماما لخفاء في بعضها أو إجمال أوعدم الدقة في بعضها الآخر حاول من جاء بعدهم توضيح هذا الغموض وتفصيل ذلك الأجمال فقالوا: إن الاستحسار يطلق باطلاقين . إطلاق خاص وآخر عام . فالخاص هو القياس الخفي في مقابلة قياس جلي وفسروا الجلي بما بتبادر إلى الأفهام ولكنه يجتاج إلى فكر وتأمل المقوى من الأول .

والمأم: هوكل دليل في مقابلة القياس الظاهر يقتضي المدول عن القياس من نص أو أثر أو إجماع أو ضرورة أو غيرها (٣).

ومن يستمرض هذه التمريفات للاستحسان يظهر له أنه إما دليل من

<sup>(</sup>۱) ج ۲ ص ۲۰۰ .

<sup>(</sup>۲) قال : فسمرا ذلك استحسانا التمييز بين هذا النوع من الدليل وبين الظاهر الذى تسبق إليه الأرهام قبل التأمل على معنى أنه عال بالحكم عن ذلك الظاهر ثم قال : واستعمال علمائنا عبارة الاستحسان التمييز بين الدليلين المتمارضين . وتخصيص أحدهما بالاستحسان لكون الممل به مستحسنا لكونه ماثلا عن سنن القياس الظاهر فسكان هذا الإسم مستمارا لوجود معنى الاسم في ثم استحسان العمل بأقوي الدليلين لا يكون من اتباع الموى وشهوة النفس في شيء .

<sup>(</sup>٣) راجع التحرير بشرح التيسير ج ٤ ص ٧٨ ومسلم الثبوت ج ٧ ص ٣٠٠ ٠

الأدلة في مقابلة قياس ظاهر حلى كا يقول السرخسي وصاحب التحريروصاحب المسلم ، وإما ترك القياس إلى دليل آخر أقوى منه ، أو عدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه يقتضي ذلك ، ويكون الدليل المقتضى العدول أو الترك هو وجه الاستحسان .

وعلى الأول يكون الاستحسان دليـــلا من الأدلة المعتبرة لكنه ليس مغايراً لها،وعلى الثاني لا يكون دليلا بل خطة ينتهجها المجتهد في بعض المسائل.مستنداً لدليل صحيح.

ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن القياس المقابل لدليل الاستحسان لايراد منه القياس الأصولي في كل مسائل الاستحسان كما هو المتبادر من كلام الأصوليين . بل هو أعم منه فقد يكون قياسا أصوليا ، وقد يكون بمعنى القاعدة أو الأصل العام ، وقد يكون بمعنى الدليل (١) كما يتضح ذلك من الأمثلة عنسد عرص أنواع الاستحسان .

وبعد ما ظهرت حقيقة الاستحسان وتبين أنه ليس قولاً بالهوى ولا تشريعاً بمجرد الرأي سلم أتباع الشافعي وقالوا : إنه لا يرجد استحسان مختلف فيه فما أنكره الشافعي غير ما عناه الحنفية ولا يقول به فقيه من الفقهاء .

ومن يتتبع مسائل الاستحسان في الفقه الحنفي يجدها إلا القليل منهسا ترجع إلى قاعدة الاستثناء من عموم الأدلة والقواعد الكلية وبعض التعريفات السابقة تشر لذلك.

<sup>(</sup>٢) لقد نقدت الأصرليين في ذلك ربينت ذلك بيانا وافياً بما لم يسبقني اليه أحد في وسالتي تعليل الأحكام من ٣٣٧ وما بعدها فارجع إليها إن شئت كما نقدتهم في حصر أفراع الاستحسان في أربعة مع أنها تربو على الثمانية

وأكثر تمريفات المالكية الذين وافقوا الحنفية في العمل به صريحة في أنه استثناء (١).

وإذا كان الاستحسان يرجع إلى الاستثناء من مقتضى الدليل أو القاعدة فلا يستطيع أحد إنكاره لتقرير أصله في القرآن والسنة وعمل به الصحابة من غير نكير.

فالقرآن لما حرم بعض المحرمات قال: ﴿ إِلَّا مَا اصْطَرَرَتُمْ إِلَيْهِ ﴾ وبعــــد تقرير كثير من المشروعات يستثنى أصحاب الأعذار ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مَنْكُمُ الشَّهُرُ فَلْيُصِمُهُ وَمَنْ كَانْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرْ فَعَدَةٌ مِنْ أَيَامَ أَخَرَ ﴾ .

والرسول يطبق ذلك فيحرم شجر الحرم وحشائشه ثم يستثنى الأذخـــــــــــر استجابة لسؤال عمه العباس الذي بين له حاجة الناس إليّه وعدم استغنائهم عنه، كما ينهي عن بيع ما ليس عند الأنسان ويرخص في السلم وهو نوع منه .

وينهى عن مبادلة المال المتحد النوع إلا متساويا بدا بيد ، ويبيح القرض وهو نوع من ربا النسيئة دفعاً لحاجبة الناس وتوسعة عليهم ، وينهى عن بيع الرطب بالتمر ويرخص في المرايا وهو نوع من ربا الفضل للحاجة ، وغير ذلك كثير .

فالذي ينكر ذلك يكون منكرا لأصل من الأصول الشرعية وهو تشريع الرخصة التي يقول الرسول علي في شأنها: وإن الله يحب أن تؤتي رخصه كما يجب أن تؤتي عزائمه ».

فإن قال قائل: إننا نقف بالاستثناء عندما وقفت النصوص لا نتمداها و إلا كنا مشرعين بالهوى من غير دليل.

<sup>(</sup>١) واجع الاعتصام الشاطبي ج ٧ ص ٣٧٠ ، ص ٢٧١ : المرافقات ج ۽ ص ٢٠٠

قلنا له : إن قول الله عز وجل : « إلا ما اضطررتم إليه م ، وما في معناه من الآيات الأخرى يعتبر مبدأ عاماً وقاعدة كلمة .

فصلت السنة منه ما اضطر إليه الناس في زمن النبوة ، وتركت باب التفصيل مفتوحاً من غير إغلاق وأذنت للمجتهدين في دخوله ليشرفوا منه على مصالح الناس فيرفعوا الحرج عنهم تطبيقاً لقوله جل نشأنه: « وما جعل عليكم في الدين من حرج»، وليجعلوا به شريعة الله رحمة لعباده كما أرادها سبحانه بقوله: « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » .

ولا أدل على ذلك من عمل الصحابة رضوان الله عليهم بهذا المبدأ وهم القدرة بعد رسول الله

#### الصحابة والاستحسان

ولقد طبق فقهاء الصحابة مبدأ الاستثناء الذي هو الاستحسان في كثير من الوقائع. فقد حكموا بسأرث المرأة التي طلقها زوجهسا في مرض موته مع أن الأيصل انتهاء الأرث بانتهاء العلاقة الزوجية لزوال الموجب للميراث وهو الزوجية.

كما قضوا بتضمين الصناع مع أنهم مؤتمنون . والأصل في المؤتمن ألا يضمن إلا بالتعدي أو بالتقصير في حفظ ما أتمن عليه .

وحكموا بتأبيد تحريم المرأة التي تزوجت في عدتها على من تزوجها مع أن الأصل حل المعتدة للازواج إذا انتهت عدتها لا فرق بين شخص وآخر ممن تحل لهم .

وقد حكموا بمشاركة الأخوة الأشقاء للأخوة لأم في سهمهم في الميراث

في المسألة المشتركة . وهي ما إذا توفيت عن زوج وأم وأخوين لأم وأخوة أشقاء . مع أن الأصل المقرر بمقتضى الدليل أن العاصب لا يرث إلا بعد استيفاء أصحاب الفروض فرائضهم .

فهذه الأحكام والفتاوى صدرت منهم تطبيقًا لمبدأ الاستثناء بناء على ما اقتضته المصلحة وهو ما يصدق عليه حد الاستحسان عند القائلين به .

### الشافعية والاستثناء من القواعد

قد اعترف الشافعية بالاستثناء من القواعد لحاجة الناس ودفع الحرج عنهم في مسائل مع إنكار أمامهم للاستحسان . منها أنهم أباحوا أخذ نبات الحرم لعلف البهائم لما يلحق الحجيج من الحرج لو لم يبع لهم وهو استثناء من عموم التحريم ويقول عز الدين بن عبد السلام (۱۰): إذا باع ثمرة قد بدا صلاحها فإنه يجب إبقاؤها إلى أوان جذاذها والتمكن من سقيها بهائها لأن هذين مشروطان بالمرف فصار كما لو شرطاهما بلفظه قال : وإنما سع هذا ألاشتراط هنا لأن الحاجة ماسة إليه و حاملة عليه فكان من المستثنيات عن القواعد تحصيلا لمسالع هلا العقد .

ويقول: وَإِنمَا خُولَفَت القواعد في الوقف حيث فيه إخراج المنافع إلى غير مالك كالوقف على بناء القناطر والمساجد لأن المقصود منه المنافع والفــــلات وهي باقية إلى يوم الدين فلم عظمت مصلحته خولفت القواعد في أمره تحصيلا لمصلحته (٢٠).

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام في مصالح الأنّام ج ٢ ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق من ١٥٢ .

كذلك أجازوا للجد أن يزوج حفيدت من حفيده إذا كان في زواجهما مصلحة استثناء من الأصل المقرر عندهم أنه لا بد في العقد من عبارتين من شخصين.

وكذلك أجازوا للأب والجد أن يرهنا مالهما لموليهما إذا كان له دين عليهما وبالعكس (١) استثناء من القاعدة السابقة ، وإذا كانوا معترفين بالاستثناء من القواعد التي يتفق مع أكثر صور الاستحسان قفيم الخلاف إذن ؟

أهو خلاف في التسمية وإطلاق لفظة الاستحسان أم لشيء آخر ؟

لا يصح أن يكون في مجرد التسمية لأنه أثر عن الشافعي نفسه التعبير بهذه الكلمة فيما نقله الآمدي في الأحكام (٢) فقد قال: استحسن ترك شيء من نجوم الكتابة للمكاتب ، وقال استحسن ثبوت الشفعة للشفيع إلى ثلاثة أيام •

وقال: إذا أخرج السارق يده اليسرى بدل اليمنى فقطعت. القياس أن تقطع يمناه والاستحسان ألا تقطع كما عبر بكلمة أستحب في مسائل أخرى وهي في معنى أستحسن.

إذن لا بد أن يكون لشيء آخر وهوما قدمناه أنه مجرد دعوى الاستحسان دون الاستناد إلى دليل كما سممه من بعض مناظريه في عصره من أتباع أبي حنيفة أو الاستحسان بمجرد الهوى والتشهي وهما متفق على ردهما.

<sup>(</sup>١) نهلية الممتاج ج ي ص ٢٣٢ ، والأشياء والنظائر للسيوطي ص ٣٢٣ ٠

<sup>(</sup>۲) ج ۲ ص ۱۳٦٠

## أنواع الاستحسان عند الحنفية

وإذا كان الاستحسان عند الحنفية لا يخرج عن أحد أمرين .

إما ترك القياس الذي ظهرت علته إلى قياس خفيت علته أقوى منه ، أو ترك مقتضى الدليل العام أو القاعدة الكلية في جزيئة من الجزيئات والحكم فيها بحكم آخر لدليل من الأدلة، وبعبارة أخرى استثناء جزئية من الجزئيات المنطوية تحت دليل عام أو قاعدة كلية والحكم فيها بحكم آخر لدليل اقتضى ذلك الاستثناء فالاستحسان عندهم يتنوع إلى أنواع تبعاً لتنوع الدليل المثبت له وإليك تفصيلها .

النوع الأول: الاستحسان بالقياس الخفي الذي لا يتبادر إلى الفهم إلا بعد التأمل في مقابلة القياس الجلى الذي يتبادر إلى الفهم من أول الأمر.

وفيه يكون الشيء متردداً بين أصلين في كل منها حكم ثابت شرعاً وقداخذ شبها من كل منها فيلحق بأقواهما شبها .

مثاله : إذا وقف أرضاً زراعية ولم ينص على حقوق ارتفاقها من شرب وطريق وغيرهما فهل تدخل المرافق في الوقف أولا ؟ فهذه المسألة تعارض فيها قياسان لوجود شبهين لها •

فالوقف يشبه البيع من جهة أن كلا منهما يخرج العين من ملك صاحبها ، ويشبه الأجارة من جهة أن كلا منهما يفيد ملك الانتفاع بالعين لمن صدر المقد له .

ومقتضى الشبه الأول عدم دخول المرافق إلا بالنص عليها كما هو حكم البيع ، ومقتضى الشبه الثاني دخولها ولو لم ينص عليها كما هو حكم الأجارة.

لأن الانتفاع المقصود بالأجارة لا يمكن بدون المرافق .

لكن القياس الأول وهو القياس على البيع ظاهر يتبادر إلى الفهم بمجرد النظر ، والقياس الشاني خفى لا يدرك إلا بإممان النظر ، ومع ذلك رجحوا الممل بالشاني لقوته حيث أن الانتفاع بالموقوف لا يمكن بدون المرافق فكان شبه بالأجارة أقوى من شبهه بالبيع .

ولذلك قالوا: القياس ألا تدخل المرافق في الوقف إلا بالنص عليهـــا والاستحسان يقضي بدخولها وإن لم ينص عليها.

مثال آخر: إذا قال الرجل لامرأته: إذا حضت فأنت طالق، فقالت: حضت وكذبها الزوج فالقياس لا تُصدق حتى يعلم وجود الحيض منها أو يصدقها الزوج قياساً على أمثاله من قوله لها: إن دخلت الدار فأنت طالق أو كلمت فلانا فأنت كذا. فقالت دخلت أو كلمت وكذبها الزوج.

والاستحسان أنها تصدق قياسًا على قولها انقضت عدتي وكانت بالحيض أو قالت : إني حامل ، لأنها أمينة على ما في رحمها بدلالة قوله تمالى : « ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن » ، وإليه أشار أبي بن كعب فقال : من الأمانة أن تؤتمن المرأة على ما في رحمها (١١) . وقياسًا على التعليق على كل ما لا يعلم إلا من جهتها كالمحبة أو البغض :

فالتمارض هنا بين قياسين أجدهما ظاهر متبادر وهو الأول ، وثانيهما خفي وهو الثاني فرجح الثاني لقوته (٢٠)، وهو أغمض أنواع الاستحسان كا قال الجصاص،

<sup>(</sup>١) أصول السرخسي ج ٧ ص ٢٠٢ .

 <sup>(</sup>٢) ويلاحظ منا أن ترجيعهم القياس الحني لم يكن لجرد خفائه وإنما رجحوه لقوة أثره
 في الحكم بدليل أنهم رجحوا القياس على الاستحسان وعماوا به في مساقل معدودة قلية لما ظهر =

لأن الفصل بين شبه وشبه يحتاج إلى دقة في الملاحظة وبراعة في الاستنباط واطلاع واسع على أسرار الشريمة وأصولها .

ولعل هذا النوع من الاستحسان هو الذي عناه محمد بن الحسن في قولـــه إخباراً عن إمامه : «كان أصحابه يعارضونه بالمقاييس فينتصفون منه فإذا قال أستحسن لم يلحقه واحد منهم لكثرة ما يورد في الاستحسان من المسائل .

النوع الثاني: الاستحسان بالنص وهو المدول عن حكم إلى حكم آخر ينص يقتضى هذا المدول.

ويكون ذلك في كل مسألة ورد فيها نص معين يفيد حكماً على خلاف الحكم العام الثابت بالنص العام الشامل لهذه المسألة ونظائرها أو القاعدة المقررة. وهو يشمل جميع الصور التي استثناها الشارع من حكم نظائرها.

ومن أمثلة ذلك: -

۱ - السلم ويسمى بيع السلف بلغة أهل الدينة . وهو بيع شيء بالوصف إلى أجل بثمن عاجل . فإنه مستثنى بالحديث : « من أسلف فليسلف في كيل معاوم ووزن معاوم إلى أجل معاوم » استثناه الرسول وأجازه مع أنه صورة

<sup>=</sup> لهم قوة القياس وضعف الاستحسان ، وهذا ينفي عنهم تهمة الاستحسان بالهوى والتنهي ، واجع أصول السرخسي في هذه المسائل ج ٢ ص ٤ ٠٠ وما بعدها فقد عد هنها ثلاث مسائل واحدة في الصلاة والثانية في البييم والثالثة في الرهن ، ويتمول في أولهها : وبيان الاستحسان الذي يظهر أثره ويخفي فساده مع القياس الذي يستتر أثره ويكون قويا في نفسه حتى يؤخذ فيه بالقياس ويترك الاستحسان اختلف علماء المنفية ويترك الاستحسان ، وهذه المسائل التي يرجع فيها القياس على الاستحسان اختلف علماء المنفية في عدما فصاحب كشف الاسرار على أصول البردوي يقول : إنها ست مسائل أو سبع ، وفي حواشي المنار هي سبع ، والأزميرى في حاشيته على المرآة يقول إنها اثنتا عشرة مسألة بينما الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح بعد منها عشرة ويقول إنها تبلغ اثنتين وعشرين.

من بيع ما ليس عند الأنسان الذي نهى عند بقوله : « يا حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك » .

٣ ـ ومنه قول أبي حنيفة: إنا أثبتنا الرجم بالاستحسان على خلاف القياس. يريد بذلك أن الآية التي وردت في حد الزنى: و الزانية والزاني فاجلدواكل واحد منها مائة جلدة »: عامة بلفظها فيدخل تحتها الزاني المحصن وغيره وهذا هو القياس ، ولما ثبت فمسل الرسول وأصحابه وهو أنهم كانوا يرجمون الزاني المحصن استثناه وأخرجه من عموم الآية وحكم فيه بالرجم وسماه استحسانا على خلاف القياس .

ه - ومنه عقد الأجارة فإنها واردة على المنافع وهي معدومة والأصل في المعدوم عدم صحة تملكه ولا إضافة التمليك إليه ولكن النص ورد بجوازها لحاجة الناس إليها استثناء لها من هذا الأصل.

ويدخل في هذا النوع كل ما استثناه الشارع من أصل كلي بدليل خاص . ويلحق بذلك الاستحسان بالأثر عن الصحابي ، لأن وروده على خلاف القياس يجعله في حكم المرفوع إلى رسول الله صليحية .

من ذلك ما جاء في كتاب الخراج لأبي يوسف: « وإذا رأى الأمام أو حاكمه رجلا قد سرق أو شرب خمرا أو زنى فلا ينبغي أن يقيم عليه الحد برؤيته لذلك حتى تقوم به عنده بينة وهذا استحسان لما بلغنا في ذلك من الأثر ، فأما القياس فإنه يمضي ذلك عليه ولكن بلغنا نحو من ذلك عن أبي بكر وعمر رضي الله عنها (١١) .

فأما إذا سمعه يقر بحق من حقوق الناس فإنه يلزمه ,ذلك من غير أن يشهد به عليه ،٠

النوع انثالث: الاستحسان بالإجماع. وهو يكون بإفتياء المجتهدين في حادثة على خلاف القياس في أمثالها أو على خلاف مقتضى الدليل العام أو بسكوتهم وعدم إنكارهم على ما تعامل به الناس مما خالف القياس لحاجتهم إليه.

ومثلوا له بالاستصناع (٢) وهو أن يتعاقد شخص مع صانع على أن يصنع له شيئًا نظير مبلغ معين بشروط معينة . فكان القياس وهو القاعدة المقررة في البيع عدم جواز ذلك ؟ لأن المتعاقد عليه معدوم وقت التعاقد وهو منهى عن بيعه ؟ ولكنه استحسن بالإجاع لأن المجتهدين في كل العصور رأوا الناس يتعاملون به ولا يستطيعون الاستغناء عنه فلم ينكروا عليهم فكان إجماعاً منهم

<sup>(</sup>١) والأثر هو ما رواه الأمام أحمد أن أبا بكر الصديق قال ؛ لو رأيت رجلا علي حد من حدرد الله ما أخذته ولا دعوت أحدا حتى يكون معى غيري منتقى الأخبار .
(٧) ولقد ناقشت في الرسالة كون هذا ثبث بالإجماع ص ٣٥١ .

على ذلك ، وصار مستثنى من القاعدة العامة . كا استثنى رسول الله عليه السلم من عموم النهي عن بيسع المعدوم .

ومنه دخول الحام والاستحام فيه من غير تقدير لمدة المكث ولا لكمية الماء المستعمل نظير أجرة متفق عليها ، فإن الناس تعاملوه من غير أن ينكر أجد من أهل الاجتهاد عليهم فكان مستثنى من القاعدة المقررة ، وهي أن يكون المعقود عليه فيها معلوماً ومدتها معلومة كذلك ، وهذا فيه جهالتان جهالة في المعقود عليه وهو الماء المستعمل ، وجهالة في المدة وكل واحدة منهما كافية في إفسادعقد الأجارة ، ولكنه استحسن لتعامل الناس حبث لا يترتب على هذه الجهالة نزاع .

النوع الرابع: الاستحسان بالضرورة ورفع الحرج: ومحله إذا كان العمل بالدليل العام يؤدي إلى جرج بين فيستثنى ذلك الموضوع لرفع الحرج. وهذا استثناء بالأدلة النافية للحرج.

ومن أمثلته : --

ا - جواز الشهادة على الشهادة في كل حق لا يسقط بالشبه (١) وقبولها إذا مات الشهود الأصليون أو غابوا في مكان لا يصل إليه إلا بعد ثلاثة أيام أو أكثر أو مرضوا مرضا يمنعهم من حضور مجلس القضاء ، مع أن الأصل في الشهادة المعاينة ، وهؤلاء لم يعاينوا ، فاستثنى ذلك لأجل الضرورة ، لأن أصحاب الحقوق لو كلفوا بإحضار الشهود الأصليين بعد موتهم أو في حالة غيبتهم الطويلة أو مرضهم الشديد لكلفوا محالا أو أمراً متعذراً عليهم فتضيع حقوقهم .

٢ - جواز الشهادة بالسماع في النسب والموت والنكاح والدخول وإن لم

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق الزيلمي ج ٤ ص ٣٣٨ -

يعاين الشهود ما شهدوا عليه استثناء من أصل اشتراط المعاينة ، لأن الناس لو كلفوا إحضار شهود عاينوا الولادة مثلا وقد لا يحضرها إلا امرأة أو مات المعاينون . لو كلفوا ذلك لوقعوا في حرج بين ، فجوزت الشهادة بالسماع لهذه الضرورة .

٣ ــ ومن أمثلته اغتفار الغبن اليسير في المعاملات مع أن كل غبن أكل لأموال النساس بالباطل للدليل العام في ذلك ، لكن الغبن اليسير عفى عنه وصحت المعاملة معه لضرورة أنه لايكن الاحتراز عنه .

٤ - ومنه طهارة الآبار والحياض إذا وقعت فيها نجاسة بنزح مقدار معين من مائها مفصل في كتب الفقه . مع أن القياس أنها لا تطهر بذلك سواء بنزح كل الماء الذي كان بها وقت تنجسها أو بعضه ، ولأن ما تبقى في البئر أو نبيع بعد النزح يلاقي النجاسة فيتنجس ، وكذلك ما صب في الحوض . فللضرورة حكم بطهارتها بنزح مقدار معين حسيما وقع فيه من النجاسة دفعها للحرج عن الناس .

النوع الخامس: الاستحسان بالمصلحة التي لم تبلغ حد الضرورة: ويتحقق ذلك في كل مسألة ثبت لهما حكم بنص عمام شامل لها ولأمثالها أو بقاعدة مقررة ووجد أن تطبيق ذلك الحكم العام عليها يؤدي إلى مفسدة أو يفوت مصلحة فإنها تستثنى ويعطي لها الحكم الذي يحقق المصلحة .

منها: - ١ - ما روى عن أبي يوسف (١) من أنه قضى بتوريث زوج المرتدة منها إذا ارتدت في مرض موتها استثناء من القاعدة العامة . وهي عدم

<sup>(</sup>١) وعيارته في كتاب الخراج ص ١٨٠ ، فإنى استعسن أن أورث زوجها في هذه الحالة وأفرق بين ردتها في صحتها وردتها في مرضها الذي ماتت فيه وبه كان أبو حنيفة يقول : وليس بقياس . القياس أن لا ميراث للزوج كانت الردة في المرض أو في الصحة .

إرثه لانتهاء الزوجية بالردة • وجه الاستحسان هنا هو زجر المرتدة وأمثالها. ومعاملة لها بنقيض مقصودها من الفرار من الأرث.

٧ - ما أفتى به أبو يوسف ومحمد بتضمين الصناع ما بأيديهم من أمروال الناس إلا إذا كان الهلاك من شيء لا يمكن الاحتراز منه كالحريق الشامل والنهب العام فإن ذلك استحسان على خلاف القياس وهو القاعدة المقررة في الضانأن الأمين لا يضمن الأمانة إلا بالتعدي عليها أو بتقصير في حفظها .

وجه الاستحسان هو المحافظه على أموال الناس من الضياع نظراً لكثرة الخيانات في زمنهم وضعف سلطان الأيهان على النفوس.وقد قال أبو حنيفة وزفر بعدم الضهان عملا بالأصل وهو القاعدة .

٣ - تجويز أبي حنيفة إعطاء الزكاة الهاشمى في زمانه استحساناً على خلاف القياس ، لأن الرسول حرمها عليهم فقال: ﴿ إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد » وقد جعل الله فيم في خمس الخمس من الغناتم ما يكفيهم ويغنيهم . وكان مقتضى ذلك أنه لا يجوز دفع الزكاة إليهم في أي وقت ، ولكن أبا حنيفة استحسن ذلك إبقاء على حياتهم وحفظاً لهم من الضياع آلا وقع عليهم الاضطهاد في زمنه ومنع عنهم حقهم في الغنائم . وقد وافقه الأمام مالك في ذلك .

#### النوع السادس: الاستحسان بالعرف: ومن أمثلته.

٢ - أفتى محمد بن الحسن أيضاً بجـــواز وقف المنقول إذا تعارفه الناس كالكتب والسلاح وأمثالها استحساناً على خلاف القياس. وهو القاعدة المقررة في الوقف وعي أن يكون مؤبداً ، ومقتضى ذلك ألا يجوز وقف المنقول استقلالاً عى العقار ، لأن المنقول عرضة للهلاك والتلف فعــلا يقبل حكم الوقف وهو التأبيد.

٣ - قرر فقهاء الحنفية فيمن استعار دابة فردها إلى بيت مالكها فهلكت لم يضمن استحساناً لتعارف الناس رد الدواب على هذه الحالة ، والقياس في المال المستعار أن يرد إلى مالكه في يده كالثياب وغيرها .

٤ - أن فقهاء الحنفية صححوا الشرط الذي جرى به العرف استحساناً على خلاف الأصل المقرر الثابت بجديث : ( نهى رسول الله عن بيع وشرط ، .

تلك هي أنواع الاستحسان عند الحنفية. وهي في مجموعها ترجع إلى أصل الاستثناء من النص العام أو القاعدة العامة ولم يخرج عنه إلا نوع واحسد وهو القياس الجلى.

فقد يكون تطبيق النص العام يترتب عليه الحرج في بعض الأحوال فيضطر المجتهد إلى الإستثناء لدفع الحرج ، وقد يكون إعمال القياس أو تطبيق القاعدة يترتب عليه حرج أو مشقة بالغة فيمدل عنه إلى ما هو أرفى بالناس وأيسر عليهم . فهو في الحقيقة علاج لما قد يترتب على تطبيق العموم والأقيسة في بعض الجزئيات من حرج ومشقة .

يدل لذلك تعريف السرخس له . بأنه ترك القياس لما هو أرفق بالناس ، أو هو ترك العسر إلى اليسر .

وتمريف ابن رشد اللكي له : بأنه طرح لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة

### في بعض المواضع فيعدل عنه لمني يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع

ولقد صوره المالكية الموافقون للحنفية في العمل به ، بأنه استثناء صورة من عموم أمثالها لدليل اقتضى ذلك ، وهذا الدليل قد يكون عرفا أو مصلحة أو دفعاً لمشقة وإيثاراً للتوسعة على الناس أو مراعاة للخلاف كا يقرر ذلك الشاطبي في موافقاته ، وحينئذ يتبين أنه ليس تشريعا بالهوى وإنها هو عمل بدليل معتبر وله أساس في كتاب الله وسنة رسوله وهو نصوص الاستثناء ورفسع الحرج وتشريع الرخص .

كما يتبين أنه ليس دليلا مستقلا وإنها (١) هو خطة لعمل بعض المحتهدين وأن النزاع فيه لا يلتقى على معني واحد حيت أراد القائلون به العمل بأحد الأدلة المتبرة في مقابلة دليل آخر بيها أنكره المنكرون بمني آخر وهو القول بالتشهي بدون سند (٢) أو ادعاؤه من غير بيان لحقيقته كما أشرنا لذلك من قبل أو هو

<sup>(</sup>١) ولا أدل على ذلك من أن كثيراً من الأصوليين من الحنفية لم يفودوه ببحث مستقل بسل تكلموا عليه في بحث تقسيات القياس كما فعل فخر الأسلام في أصوله وصدر الشريعة في توضيحه والكمال بن الهمام في تحريره وصاحب مسلم الثبوت وغيره ، ومن أفرده ببحث خساص منهم كالسرخس في أصوله مثلا نظر لأنه أمر مختلف فيه وأن الشافعي عناه بطعنه الذي وجهه إليه فحاول الدفاع عنه ببيان حقيقته وتفصيل أنواعه ليرد عنه طعن الطاعنين قبل أن يظهر وفساق المتخالفين .

<sup>(</sup>٢) يقول سعد الدين التفتازاني في حاشيته عل الترضيح ج ٣ ص ٢ : وقد كنر فيه المدافعة والرد عل المدافعين رمتشؤها عدم تحقق مقصود الفريقين ، ومبنى الطمن من الجانبين على الجرأة وقلة المبالاة فأن القائلين بالاستحسان يريدون به ما هو أحد الأدلة الأربعة والقائلون بأن من استحسن فقد شرح يريدون أن من أثبت حكماً بأنه مستحسن عنده من غير دليل من الشارع

### احتياط حتى لا يفتح هذا الباب لمن لم يتأهل للاجتهاد

### أهمة الاستحسان

والاستحسان وإن الم يكن دليلا مستقلاكما قدمنا إلا أنه يكشف لنا عن طريقة بعض الأغة في تطبيق أدلة الشريعة وقواعدها عندما تصدم بواقع الناس في بعض جزئياتها . فهو النافذة التي يطل منها الفقيه على واقع الناس فيرفع عنهم الحرج ويدفع الضرر ويحقق المنافع لهم بتطبيق مبادى والشريعة وأصولها وهو من أقوى الأدلة على أن الفقه الأسلامي فقه واقعي بقدر ما تحمل هذه الكلمة من معان صالحة وليس فقها مثاليا خياليا كها يزعم أعداؤه الذين يسرحون بعقولهم في عالم الخيال جهلا منهم مجقيقته أو حقدا عليه وتنفيراً للناس منه .

## الفرق بين القياس والاستحسان

مَا تَقَدُم يَتَبِينَ لَنَا الفَرقَ بِينْهِمَا وَهُو يَتَلَّخُصَ فِي أَمْرِنَ ؛

أولهما : أن القياس إلحاق المسألة بنظائرهما في حكمها ، والاستحسان في غالب صوره قطع للمسألة عن نظائرها وإفرادها بحكم خاص لدليل من الأدلة .

فهو الشارع لذلك الحكم حيث لم يأخذه من الشارع. والحق أنه لا يوجد في الاستحسان مسا يصلح محلا للنزاع إذ ليس النزاع في التسمية لأنه اصطلاح.. وبعد كلام قال : وبعدما استقرت الآراء على أنه اسم لدليل متفق عليه نصا كان أر أجماعا أر قياما خفيا إذا وق م في مقابلة دليل آخر فهو حجه عند الجميع من غير تسور خلاف ١٠ ه المقصود وفي بعض صوره ترك إلحاقها بنظير لها وإلحاقها بنظير آخر أقوى شبها وإن كان أخفى من الأول

ثانيهما: أن القياس يكرن في المسائل التي لا دليل عليها غيره ومن ثم لا يكون لها إلا حكم واحد ، والاستحسان لا يكون إلا في المسائل التي تمارض فيها دليلان يعمل المجتهد بأرجعهما وهذا يقضي أن يكون المسألة حكمان يعدل المجتهد عن أحدهما إلى الآخر بوجه يقتضي العدول.

#### المبحث الثاني

### في المسالح المرسلة أو الاستصلاح

والكلام في هذا المبحث يتضمن بيان معنى المصلحة والمراد بها هنا، وموقف العلماء من حجيتها، ثم بيان أهميتها في التشريع، وأخيراً الفرق بينها و بين الاستحسان والقياس. ولتوضيح ذلك نقول.

المصلحة في اللغة - كما جاء في المعاجم (١) ضد المفسدة وهي ما يترتب على الفعل بما يبعث على الصلاح . يقال رأى الأمام المصلحة في ذلك أي هو ما يحمل على الصلاح . ومنه سمى ما يتعاطاه الأنسان من الأعمال الباعثة على نفعه مصلحة تسمية للسبب باسم المسبب مجازاً .

وفي اصطلاح الشرعيين من فقهاء وأصوليين عرفوها بتمريفات عــديدة (٢) تقيد في مجموعها أن المصلحة في اصطلاحهم تطلق بأطلاقين . الأول مجازي وهو السبب الموصل إلى النفع .

<sup>(</sup>١) ألقاموس المحيط وأساس البلاغة .

 <sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام لعز الدين بن عبد السلام ج ١ في عدة مواضع، وارشاد الفحول ص ٢ ١ ٧،
 وشرح العضد لختصر ابن الحاجب وغيرها من كتب الأصول .

والثاني حقيقي وهو نفس المسيب الذي يترتب على الفمل من خير ومنفعة ، ويعبر عنه باللذة والنفع أو الخير أو الحسنة على نهج الأطلاق اللغوى .

وقد غلب فيالقرآن استعمال الحسنات في المصالح والسيئات في المفاسد: «من جاء بالحسنة فلا يجزى إلا مثلها » .

وهذه المنفعة المترتبة على الفعل لا ينظر إليها في التشريع باعتبار أنها لذة موافقة لهوى النفوس محصلة لرغباتها المادية ، لأن الرغبات مختلفة والأهواء مثنازعة ، والتشريع لا يخضع لهوى النفوس لما في ذلك من الفساد البين . يقول تعالى : « ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن » .

و إنما ينظر إليها من حيث تقام الحياة الدنيا للأخرى على معنى أنها شرعت لانتظام أمر الدنيا بدفع العدوان والظلم فيها وتقييد النفوس بكبح جماحها والحدمن شهواتها .

هذا قدر مثفق عليه بين العلماء . فالشارع في تشريعه يقدر الأفعال حسبه نتائجها وغمراتها المترتبة عليها في ذاتها . فيا فيه نفع أباحه أو أمر به ، وما فيه ضور نهى عنه وحذر منه ، وهو في تقديره النفع والضرر ينظر المجتمع لا للأفراد ، فقد يكون الفعل الموصل للنفع العام ضاراً ببعض الأفراد كالمقويات فإنها مؤلمة لمن أقيمت عليهم ولكنها نعود بالخير على المجتمع فأمره بها لم يكن لأنها ضارة بل للمصلحة المقصودة من شرعها .

وقد يكون الفعل الموصل إلى الضرر نافعاً لبعض الأفراد كالريا والفصب والزنى وشرب الخر فأن فاعلها يلذ له أتيانها أو ينتفع بها ولكنها تعود بالضرر على المجتمع فنهى الشارع عنها لأنها مؤدية إلى ضرر المجتمع .

ومن يستقرىء ما يقع في هذه الحياة من أفعال لا يجد شيئًا منها يوصل إلى

نفع خالص ولا إلى ضرر خالص ، بل كل فعل يترتب عليه نفع وضرر والحكم للغالب منهما ، فما غلب نفعه كان نافعاً ، وما غلب ضرره كان ضاراً .

يشير الذلك قوله تعالى: «يسئلونك عن الخر والميسر قل فيهما أثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما» ومن يستقرى ما جارت به الشريعة من أحكام يجدها لم تمنع إلا ما غلب ضرره وما عدا ذلك فإما مأمور به أو مباج . كا يظهر له أن النصوص لم تفصل أحكام جميع الأفعال التي تقع في هذه الحياة إلى أن تنتهي الدنيا وهو الأمد المحدد لهذه الشريعة بل فصلت أحكام الأفعال التي لا تتغير مصالحها ولا تختلف باختلاف الأزمان والبيئات .

ومن هنالم تستوعب بالتفصيل مصالح الناس كلها بالاعتبار أو الألغاء ، بل جاءت نصوصها باعتبار بعض المصالحة فأذنت أو أمرت بتحصيل أسبابها ، وبقى بعد ذلك ما يجد للناس وبإلغاء بعضها الآخر فنعت من فعل أسبابها ، وبقى بعد ذلك ما يجد للناس دون بيان صريح واكنفت في ذلك بالبيان الأجمالي يقول تعالى : « يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات » ، ويقول في وصف رسول الله : « يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائت ويضع عنهم إصرهم والأغلال الستي كانت عليهم » ، ويقول: «إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي » ، ويقول: « وما جعل عليكم في الدين من حرج» ، الفحشاء والمنكر والبغي» ، ويقول: « وما جعل عليكم في الدين من حرج» ، ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» «إلا ما اضطررتم إليه».

ويقول رسول الله لصحابيين أرسلهما إلى جهة من الجهات: ديسترا ولا تعسرًا وبشرا ولا تنفيرا ، ، دوأنه على ما خير بين ِ أمرين إلا اختيار أيسرهما ما لم يكن إنما » .

وهتا يتجلى لنا السر في شرعية الاجتهاد في هذه الشريعة خـاتمة الشرائع . فهمة المجتهد إزاء ما سكتت النصوص عن تفصيل أحكامه أن يبحث عن حكم

الله فيها فما وجد له نظيراً بما صرحت به النصوص ألحقه بطريق القياس ، فإذا عجز عن وجدان النظير لجأ إلى تطبيق قواعد الشريعة ومبادئها وهي تحكيم المصالح وهي ثمرات الأفعال وما يترتب عليها من نتائج مهتدياً في ذلك بأساوب الشارع في تشريعه ، فما غلب نفعه غلب على ظنه إباحة الشارع له وبالمكس فيما غلب ضوره .

وهذا النوع هو الذي سماه العلماء بالمصالح للرسلة ، وسميت بذلك لأطلاقها عن اعتبار الشارع لها أو إلغائها بنص خــاص أو ما في معناه . ومن هنا قسم العلماء المصالخ إلى أقسام .

# أفسام المصالح

تنقسم المصالح إلى ثلاثة أنواع : مصالــــ معتبرة ، وأخرى ملغاة ، وثالثة مرسلة .

وهذا التقسيم هو الذي يتفق مع تعليل الأحكام بالمصالح كما جاء في تعليلات القرآن والسنة ومسلك الصحابة ومن جاء بعدهم من الأثمة والفقهاء. وقد بينا ذلك عند الكلام عن التعليل بالحكمة والمصلحة •

وأما على طريقة الأصوليين الذين بعالون بالأوصاف الظاهرة الضابطة للحكم والمصالح فجعلوا التقسيم للأوصاف فقالوا: الوصف المناسب للحكم الذي يمكن التعليل به إما أن يكون معتبراً بدليل من الأدلة بأن كان له أصل معين رتب الشارع عليه حكماً فيه ، أو يكون ملغى بدليل من الأدلة ، أو مرسل مسكوت عنه لم يدل دليل على اعتباره أو إلغائه ، ويسمونه المناسب المرسل و ونحن هنا لا تعنينا الأسماء بقدر ما يعنينا بيان موقف العلماء من التمسك بهذا النوع

والاستدلال به على الأحكام الشرعية بعد توضيح أنواع المصالح.

النوع الأول: مصالح معتبرة: وهي ما قامت الأدلة الشرعية المعينة على رعايتها واعتبارها بأن أمرت بتحصيل أسبابها الموصلة إليها. وهدف يجوز التعليل بها بالاتفاق وتعدية أحكامها إلى غير محال النصوص. وهذا النوع يشمل جميع المصالح التي جاءت الأحكام الشرعية لتحقيقها سواء كانت ضرورية وهي التي لا بد منها لقيام الحياة للعباد بحيث لو اختلت كلها أو بعضها أختل نظام حياتهم وعمتهم الفوضى ، وتنحصر في المحافظة على الدين والنفس والعقل والمال والنسل أو كانت حاجية وهي التي تسهل للناس حياتهم وترفع الحرج والمشقة عنهم . فإذا اختلت كلها أو بعضها وقعوا في الحرج ولحقتهم المشقة دون أن يختل نظام حياتهم ، ففيها تيسير وترخيص بما يخفف المشقات .

أو كانت تحسينية وهي التي تجمل بها الحياة وتكمل ولا يترتب على فواتها خلل في نظام الحياة ولا حرج ولامشقة بل تصير الحياة غير طيبة . وهي ترجم في جملتها إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العادات . وسيأتي تفصيلها عند الكلام على بيان مقاصد التشريع ونكتفي هنا ببعض الأمثلة .

فحفظ الدين شرع الشارع لتحقيقه . الجها د في سبيل الله وقتـــل المرتد ، والمنكر لفرض من الفرائض وغير ذلك ،وحفظ النفس شرع لتحقيقه تحريم القتل وأيجاب القصاص من القائل وأباحة تناول المحرم إذا لم يوجد المباح .

وحفظ العقل الذي شرع لتحقيقه تحريم المسكرات وكلما يضر به ،وايجاب العقوبة على تناول المسكر .

وحفظ المال الذي شرع لتحقيقه تحريم أكل مال الغير بالباطل بطريق السرقة أو الربا وغيرها ، وإيجاب ضمان المال المعتدى عليه وقطع يد السارق .

وحفظ النسل الذي شرع لتحقيقه الزواج وتحريم الزنى و إيجاب الحد على الزانى و يجاب الحد على الزانى وغير ذلك من المشروعات .

النوع الثاني: مصالح ملغاة: وهي التي قامت الأدلة الشرعية المعينة على عدم اعتبارها والالتفات إليها في التشريع. وهذه لا يصح التعليل بها وبنساء الأحكام عليها.

وكما قلنا من قبل: إن الشارع لم يلغ المصلحة بعنوان أنها مصلحة بل لما يخالطها من مفسدة تربر عليها أو لتحصيل مصلحة أخرى أعظم منها نفعاً.

فيثلا الاستسلام للمدو وان كان فيه مصلحة وهي حفظ النفوس من القتل ولكن الشارع أهدرها فأمر بقتال المدو لتحقيق مصلحة أرجح منها وهي حفظ كيان الأمة الأسلامية والاحتفاظ بكرامتها وعزتها .

ومن ذلك المصلحة التي لاحظها يحى بن يحى فقيه الأندلس في فتواه أحد الملوك في عصره لما واقع امرأة له في نهار رمضان ، بأن عليه أن يكفر بصوم شهرين متتابعين ، فلما اعترض عليه بعض الفقهاء في ذلك بقوله : لم لم تفته بمذهب مالك وهو التخيير بين العتق والصيام والأطعام ؟ قال : لو فتحنا له هذا الباب لسهل عليه أن يفعل ذلك كل يوم ويعتق رقبة ، ولكن حملته على أصعب الأمور لئلا يعود .

فقد لاحظ أن الكفارة شرعت للزجر فاختار أصعب الأمور على نفسه لئلا يمود وهي في ذاتها مصلحة ،ولكنالشارع ألفي هذه المصلحة وأوجب الكفارة على وجه التخيير بين الأمور الثلاثة كها فهم مالك أو على وجه الترتيب بينالمتتى والصيام والأطمام كها فهم غيره وهو ظاهر حديث الأعرابي .

وذلك لأن الصوم وإن كان فيه مشقة وزجر لمن ينتهك حرمة الصوم إلا أت

الأعتاق أمر رغب الشارع فيه لما فيه من تحرير الرقاب وإعادة الحرية إلى من سلبت حريتهم بالرق ، وأطعام الفقراء فيه توسعة عليهم . وفي كل منها مصالح متعدية تحقق النفع لأشخاص كثيرين ، أما الصوم ففيه مصلحة خاصة بشخص و حد فكانت المصلحة التي لاحظها في فتواه تعارضها مصلحة أخرى أعظم منها لاحظها الشارع في تشريعه .

على أن رسول الله حينما قال للأعرابي وأعتق رقبة ، ثم لما بين عجزه قال وصم شهرين متتابمين و فلما بين له عسر ذلك عليه قال وأطعم ستين مسكينا ، لم يفرق بين شخص وغيره بل أطلق ذلك فكانت هذه الفتوى مخالفة للنص الصريح .

ومن هذا النوع ما يثار من وقت لآخر من المطالبة بالتسوية بين المرأة والرجل في الميراث والشهادة والزواج الفردى بمنع تعدد الزوجات لرفع الغبن عن المرأة التي هي نصف المجتمع وقطع أسباب الخصومات بين الضرائر وما يحدث بين أولادهن من منازعات تفكك روابط الأسرة .

فهذه المصالح ألفاها الشارع ولم يعتبرها وشرع هذه الأحكام لمصالح أخرى تفوق تلك المصالح وليس كل ما يخال أنه مصلحة يربط به تشريع الأحكام.

النوع الثالث: مصالح لم يقم دليل معين على اعتبارها ولا على إلفائها: وهي موضع هذا البحت وهي التي حكى فيها الخلاف في كونها دليلا يستند إليه في تشريع الأحكام بأباحة بعض الأفعال أو المنع منها.

ومحلها الوقائع التي ليس فيها نص ولا إجهاع سابق يبين حكمها ، وليس لها نظير معين مما نص على حكمه أو أجمع علميه تلحق به في حكمه بطريق القياس.

## حجية المصالح المرسلة

يحكى الأصوليون فيها مذاهب ثلاثة (١) م

المذهب الأول : أنها حجة يجب العمل بها في محلما وتبنى عليها الأحكام .

المذهب الثاني: أنها ليست حجة فلا يجوز العمل بها مطلقاً. وأصحاب هذا الرأي فريقان وفريق نفى حجية القياس ووقف عند النصوص وهم الظاهرية ومن سلك مسلكهم ، وفريق يعترف بالقياس ولكنه يمنعالعمل بالمصلحة إلا إذا وجد المجتهد لها أصلا معيناً.

المنهب الثالث :التفصيل بيننوع ونوع فإن كانت ضرورية قطمية كلية صح العمل بها و إلا فهي مردودة وليست بحجة .

وقد اضطربت أقوال الأصوليين في نسبة المذهبين الأولين إلى القائلين بهما ، وأما الثالت فهو رأى الغزالي الذي صرح به في المستصفى . وقصد من كونها ضرورية أن تكون راجعة إلى حفظ أمسر من الضروريات الخس التي جاءت الشريعة بالمحافظة عليها وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال ، ومن كونها قطعية أن يجزم العقل بتحقيق هذه المصلحة من إباحة الفكل أو تحريمه ، ومن كونها كلية أن تكون فائدتها عائدة على جميع المسلمين .

<sup>(</sup>١) رمتاك مذهب رابع يحكيه بعضهم كأمام الحرمين وينسبه إلى الأمام الشافعي وهو أنه يعمل بها إذا كانت ملائمة للمسالح التي اعتبرها الشارع وبعبارة أخرى أن تكون على وفق المسالح التي اعتبرها الشارع بأن يكون الشارع اعتبر جنسها ، وهذا عند التحقيق لا يخرج هسن رأي القائلين مجميتها لأن من اعتبرها لم يرد بها مطلق ألصلحة بل أرادبها الملائمة لما اعتبرها الشارع منها .

فَإِذَا كَانَت غير ضرورية أو لم تكن مقطوعاً بها أو فقدت كليتها فلا اعتبار لها .

وهذا المذهب الآخير بقيوده الثلاثة يصور هذا النوع من المصالح بصورة نادرة . إذ يندر أن توجد مصلحة كذلك لم يعتبرها الشارع . فهي عند التحقيق تخرج عن قسم المرسلة ، لأن الأدلة الكثيرة أثبتت هذا النوع ، وقد صرح غير واحد من الأصوليين (١) أنها بهذه القيود ليست من المصالح المتنازع فيها فهي موضع وفاق فلم يبق فيها إلا مذهبان مذهب القائلين بججتها والمانعين لها ، وقد نسب بعض الأصوليين القول باعتبار المصالح المرسلة إلى الأمام مالك فقط .

وهذه النسبة مخالفة للواقع في المذاهب الفقهية إذ ما من مدهب من هذه المذاهب إلا وقيه القول بها غير أنهم لم يتوسعوا فيها توسع الأماممالك كما صرح بذلك كثير من العلماء (٢) .

<sup>(</sup>١) راجع التحرير بشرح التيسر ج ٤ ص ٣٧٧ ومسلم الثبوت ، ويقول القرطبي مسن المالكية هي يهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها كما نقله الشوكاني عنه في إرشاد الفحول ص ٢١٣ .

<sup>(</sup>٢) يقول القرافي في مختصر التنقيع : رأما المصلحة المرسلة فقيرة يصرح بإنكارها ولكنهم عند التفريع نجدهم يمللون بطلق المصلحة ولا يطالبون أنفسهم عند الفروق والجوامع بأبداء الشاهد لها بالاعتبار بل يعتمدون على مجرد المناسبة وهذا هو المصلحة المرسلة ، ويقول في تنقيح الفصول ص ١٩٩ هي عند التحقيق ، في جميع الذاهب لأنهم يسوون ويفرقون بالمناسبات ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك » ويقول الزركشي في البحر المحيط والقالب الملاء في جميع المناسبة ولا معنى للمصلحة المرسلة إلا ذلك » وقال ابن دقيق المهد الشافعي ـ كما نقله الشوكاني عنه ـ الذي لا يشك فية أن الملك ترجيحاً على غيره من المقتهاء في هذا النوع ، ويليه أحمد بن حنبل، ولا يكاد يخاو غيرها عن اعتباره في الجحة ولكن من المقتهاء في هذا النوع ، ويليه أحمد بن حنبل، ولا يكاد يخاو غيرها عن اعتباره في الجحة ولكن

مصحف واحد في خلافة أبي بكر للمحافظة على القرآن من الضياع بموت الحفظة على بمجرد المصلحة ، يقول عمر لأبي بكر: وإن القتل استحر بقراء القرآن يوم اليامة وإني أخشى أن يستمر القتل بالقراء في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير، ثم يقول له عندما تردد أول الأمر: وإنه والله خسير ومصلحة للمسلمين، واتفاقهم على جمع الناس على مصحف واحد وحرق ما عداء في عهد عثان خشية الاختلاف في القرآن كذلك.

يقول حذيفة بن اليهان لعثان : أدراك الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كها اختلف اليهود والنصارى .. إلى آخر القصة ، واستخلاف أبي مكر لعمر-قبل وفاته ليس له سند ظاهر إلا المصلحة التي راعاها وهي جمع كلمة المسلمين ومنع اختلافهم في اختيار الحليفة من بعده وهم في وقت أحوج ما يكون إلى وحدة الصف وجيوشهم تقاتل خارج الحدود (١١).

وترك عمر الخلافة شورى بين ستة من كبار الصحابة فلم يترك الأمر كما تركه رسول الله ،ولم يعهد لواحد كما فعل أبو بكر وليس له سند في ذلك إلا المصلحة. وهي تضييق شقة الخلاف بيتهم عند اختيار من يخلفه حتى لا تتشعب في وقت أطلت فيه رؤوس الفتنة .

و كذلك تدوينه الدواوين ، واتخاذه السجن ، وتأريخة بالهجرة لم يتقدمه أحد فيها ولكنه وجد المصلحة في ذلك ، ولقد أراق اللبن المفشوش بالماء تأديباً للفشاشين لئلا يفشوا الناس من بعده .

<sup>(</sup>١) جاء في كتاب المهد الذي أملاه أبر بكر على عثمان بن عثمان « إني استعملت عليكم عمر بن الخطاب فإن ير وعدل فذلك علمي به ورأيي فيه ، وأن جار وبدل فلا علم لي بالنبب والحير أودت ولكل أمرى، ما اكتسب «وسيملم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » تاريسسخ الأسلام للاكتور حسن ابراهيم ج ٠ » .

كما شاطر الولاة الذي أثروا في ولايتهم أموالهم لتسم الاستغلال وغير ذلك كثير .

ولقد زاد عثان الأذان الأول يوم الجمة لأعلام الناس بدخول وقت الصلاة لل كاروا ووجد أن الأذان الذي كان قبل ذلك لا يكفي لتحقيق مــا شرع الأذان له .

وقد قدمنا أنهم استعماوا المصلحة في مقابلة القواعد والنصوص العامة فخصصوها بها في بحث الاستحسان.

### أدلة المنكرين لحجيتها

قالوا أولا: إن كون مصلحة معينة علة لحكم معين حكم شرعي وضعي لايصار إليه إلا بدليل ولم يقم دليل خاص على اعتبار المصلحة المرسلة فيكون العمل بها عملا بلا دليل.

والجواب أن فرض الكلام في مصلحة لم يقم دليل خاص على اعتبارها كما لم يقم دليل على إلغائها ، والشارع الحكيم لم ينص على أفراد المهالح ، بل قامت الأدلة الكثيرة على أنه اعتبر المصالح في التشريع وأنه شرع الأحكام لجلبها للعباد ، وفي هذا إذن منه في العمل بها متى وجدت ، ولم يرد نص صريح يفيد تقييد المصلحة المتبرة بالمنصوص عليها ولا بالغاء المسكوت عنها، ولا أدل على أنها معتبرة في التشريع من عمل الصحابة بل إجهاعهم على العمل بها في وقائع كثيرة ولا يعقل أن يجمعوا على العمل بغير دليل .

وقالوا ثانيا: إن الشارع اعتبر بعض المصالحوالني بعضها والمصالح المرسلة مترددة بين الآلماء والاعتبار تحتمل أن تكون من المصالح المعتبرة وتحتمل أن

تكون من المصالح التي ألفاها ،ومع هذا الاجتمال لا يمكن الجزم باعتبارها وإلا كان ترجيحاً بلا مرجح .

والجواب: أن القائلين باعتبارها لا يدعون الجزم والقطع باعتبارها ، بل يقولون : إنها مصلحة مظنونة ظناً ، ومجرد الاحتمال لا يقدح في اعتباره بل إنه لا يوجد إلا في صور الاحتمال .

ودعوى عدم المرجح غير صحيحة لأن ما اعتبره الشارعين المصالح كثير وما ألفاه قليل ، فإذا وجدت مصلحة لم يقم دليل على اعتبارها ولا على إلغائها بذاتها وفيها فائدة تعود بالنفع على العباد كان الظاهر إلحاقها بالأعم الأغلب دون القليل النادر .

على أن ما ألغاه الشارع من المصالح لم يكن إلغاؤه لذاته بل ال يخالطه من مفسدة تساويه أو ترجح عليه وهذا غير موجود في المصالح المتنازع فيها ؟ لأن الفرض أنها مصلحة راجحة فيمتنع إلحاقها بها ألغاه الشارع وبتعين إلحاقها بالمصالح المتبرة .

وقالوا ثالثا: إن العمل بالمصالح المرسلة يؤدي إلى مفسدتين ؟ لأنه يفتسح طريقاً لذوى الأهواء ومن ليسأهلا للاجتهاد ينفذون منه إلى التصرف في الأحكام الشرعية حسب أهوائهم وأغراضهم. وفي هذا إهدار الشريعة وخروج عن قيودها كما يؤدي إلى اختلاف الأحكام باختلاف الأزمان والبيئات والأشخاص ، وهذا ينافى عموم الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان.

والجواب عن الأول: أن القائلين باعتبارها شرطوا في الأخذ بها - بعد التحقيق من كونها مرسلة لخلوها من دليل يدل على اعتبارها أو إلغائها - أن تكون من المصالح المحققة دون المتوهمة، ومن المصالح العامة لا الحاصة بالأفراد، وأن تكون معقوله في ذاتها بحيث لو عرضت على العقول السليمة تلقتها بالقبول.

ومع هذه الشروط تخرج عن أن تكون في متناول العلماء الذين لم يبلغوا درجة الانجتهاد فضلا عن العوام وأهل الأهواء لأنه لا يعرف تلسك الأمور كلها إلا المجتهدون فهم الذين يستطيعون الوصول إلى أن تلك مصلحة خلت عن دليل يدل عليها أو يلغيها وأنها معقولة محققة غير موهومة نفعها عام لا خاص.

فليس كل ما يبدر العقل أنه مصلحة يدخل في نطاق المصالح التي تبنى عليها الأحكام •

والتاريخ بحدثنا الحديث الصادق عن بعض الفقهاء والحكام أنهم هموا بالعمل بما ظنوه مصلحة دون أن يتوفر لهم صفة الاجتهاد فوقف العلماء في طريقهم وكشفوا لهم عن خطئهم فرجعوا إلى الصواب (١).

وأما الثاني وهو اختلاف الأحكام باختلاف الأزمان والبيئات فلا قبح فيه، بل هو معدود من محاسن الشريعة، وهو منالطرق التي تجعلها عامة وصالحة لكل زمان ومكان ، وهذا الاختلاف لم ينشأ من الاختلاف في أصل الخطاب حتى يكون إهداراً لعموم الشريعة ، وإنما نشأ من تطبيق أصل عام وهو أن المصلحة

<sup>(</sup>١) من ذلك أن بعض الغضاة في ومن الحليفة العادل عمر بن عبد العزيز شاوره في قتل من سب الحليفة ظناً منهمان في هذا مصلحة ،ولكن الحليفة رد عليه ذلك، لأن سب الحليفة لا يستوجب الفتل في شرع الله .

وأن بعض القضاء شاور ابن دقيق العيد في قطع أنمة شاهد زوو ليمنعه من الكتابة فأنكر عليه أشد الأنكار لأن عمله لا يستوجب هذا العقاب ،كما يحكى عن السلطان سلم أنه هم بقتل جماعة خالفوا أمره في بيم الحرير ظنا منه أن في ذلك مصلحة أذن الشارع في الحسافظة عليها فدخل عليه علاء الدين الجمالي أحد علماء الحنقية في ذلك الوقت منكرا هذا المغل ، فقال له السلطان سلم : أما يحل قتل الثلث الأصلاح نظام الباقي ؟ فقال له الشيخ : ولكن إذا أدى الحال إلا خلل عظم . فعفا السلطان عن الجميع ،

التي لم يرد فيها دليل معين يقضي فيها المجتهد حسباً يظهر له وجه المصلحة ، فكأن الشارع يقول لمن أوتى العلم : إذا عرض لكم أمر فيه مصلحة ولم تجدوا في الأدلة ما يدل على اعتبارها أو إلغائها فزنوا المصلحة بعقولكم الراسخة في فهم المقصود من التشريع وقرروا الحكم الملائم لها .

وإليك هذا المثل الرائع لاختلاف الحكم باختلاف المصلحة التي قدرها المجتهد يروى عن خليفتين من الحلفاء الراشدين . جاء في الآثار أن عثان رضي الله عنه ادعى عليه فبذل المال وقبل الصلح وقال: إن حلفت ربها يصيبني آفة فيقول الناس إنه حلف كاذبا ، فعل ذلك بينها حلف عمر حينها ادعى عليه ولم يدفع المال صلحا خشية أن يقال: إنه كان كاذبا ودفع المال فراراً من اليمين "".

وكم لأصحاب رسول الله من اختلاف في الأحكام تبعاً لاختلافهم في تقدير المصلحة .

وبعد فقد ظهر أن المانعين لحجية المصالح المرسلة لم يؤيدوا رأيهم بدليل صحيحوكل ما تمسكوا به لا يخرج عن كونه شبها كشفت المناقشة حقيقتها فذابت فرجح بذلك القول بحجيتها ولكن الذي يقدرها هو المجتهد فإذا لم يجد نصا ولا إجماعاً ولا قياساً لجاً إلى المصالح يعمل بها ويستنبط الأحكام الوقائع الجديدة على ضوئها .

<sup>(</sup>١) راجع المبسوط للسرخس ج ١٦ ص ٧٤ ، وكتاب محاسن الأسلام ص ٨٧ لابي عبد الله محد بن عبد الرحمن المبخاري الحنفي المترفي سنة ٢٤ ه م

وعبارته جاء في الآثار أن عثمان رضي الله عنه ادعىعليه فبذل المال رقبل الصلح وقال: إن حلفت ربا يصيبني آفة فيقول الناس : إنه حلف كاذباً فدفع المال صيانة المسلمين عن قبل وقال، وعمر رضي الله عنه حلف حين ادعى عليه فانه لو لم يحلف و فعالمال يقال: إنه كان كاذبا في إنسكاره فعلف صيانة للمسلمين عن هذا الطن والوهم ،

# أهمية المصالح المرسلة

فإذا خرجنا عن نطاق الاستدلال إلى الواقع وجدنا أن رفض العمل بالمصالح المرسلة في تشريع الأحكام يجعل الشريعة جامدة لا تساير مصالح الناس المتجددة وتقف بهم عند حدود ما نصت عليه من المصالح اعتباراً أو إلغاء وما أمكن إلحاقه بها بطريق القياس ، وقد لا يتيسر ذلك الألحاق أو قد يترتب على العمل به إيقاع الناس في حرج وهسذا مناف لعموم الشريعة وأبديتها وجعلها رحمة للعالمين .

وبعكس ذلك نجد اعتبارها يجمل منها شريعة مرنة تساير مصالح الناس ، ولا تقف بهم وسط الطريق فتحكم على أفعالهم بها يعود عليهم بالنفع ويدفع عنهم الضرر .

وعلى ضوء المصالح يستطيع أولياء الأمور الذين وقفوا بأنفسهم على أسرار التشريع أو بمعونة العلماء إصدار التشريعات في كل جديد لا نص فيه ولا إجاع ما مكت الشارع عنه ولم يجدوا فيه قياساً صحيحاً بعد تقديره بميزان المصلحة الشرعية .

فبواسطة هذا الأصل يستطيع الفقهاء أن يخرجوا أحكاماً شرعية للكثير من المسائل التي صدرت بشأنها القوانين . كتحديد أجور العمال والصدع والمساكن ، وتنظيم الصناعة والزراعة والتجارة الداخلية والخارجية والملكية ، وفرض عقوبات رادعة لبعض الجرائم كتماطي المحدرات والاتجار فيها ، وإنشاء بعض العقود على وجه معين كتوثيقها أو تسجيلها بحيث لا تترتب عليها آثارها القانونية إلا إذا صدرت على هذا الوجه . وكل ما يتعلق بتنظيم المجتمع عالم

يرد بشأنه نص في كتاب الله أو سنة رسوله (١١) .

لو فعلنا ذلك لاستجاب الناس لتلك التشريعات عن طيب نفس إذا علموا أن شريعة الله تقرها على وجه خاص فلا تزال فيهم بقية من دين •

ولو أضفنا إلى ذلك العمل على نشر المزيد من الوعي الديني والخلقي لما لجأ الناس إلى التحايل عليها باختراع الوسائل للخروج من سلطانها وقديماً قيل: « تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الأمور » •

# · الفرق بين المصالح المرسلة و الاستحسان

تفترق المصالح المرسلة عن الاستحسان في أن الاستحسان في غالب صوره استثناء من القواعد والنصوص العامة . فهو لا يكون إلا في الوقائع التي فيها دليل يثبت حكماً فيمدل عنه المجتهد إلى حكم آخر لدليل أقوى من الدليل

<sup>(</sup>١) فمثلا مسألة الادغار التي كار الكلام فيها والأعلان عنها بشتى الوسائل لترغيب الناس فيها إذا أردنا معرفة حكم السريعة فيها نعلن للناس أولا أن كتاب الله ينهى هـن الأسراف والمتيذير ويحسل المبندين إخران الشياطين ويأمر بجساعدة المحتاجين ويحض على الانفاق في سبيل الله الشامل لوجوه الخير كلها التي تمود على الآفراد والجماعات بالنفع ، وشرع ما شرع من وجوه الشكافل الاجتماعي ليميش الناس في وثام وسلام ، وحدر من الآنانية ورغب في الأيثار وتوعد السكانزين العال بدون تداول والذين لا ينفقونه في سبيل الله بعذاب ألم وأن وسول الله يقول : ولان تدر ورثتك أغنياء خير من أن تدرهم عالة يتكففون الناس ، فنخلص من ذلك إلى أنها الطريقة المثل الذي تحقق الفرض المقصور منه ، فنستطيع تحديدها بما يكون أكثر نفما المدخر والمجتمع معا ، ولا يمكن ترك ذلك لكل فرد يذهب فيه المذهب الذي يحلوله ، فقد يختار الناس طريقة تمطل المال عن التداول أو تكون وسيلة إلى ضياعه فيتمين أن تتولاه الهيئات أو الدولة نفسها لأن في ذلك ضمانا المائدته التي تمود على المدخر نفسه بحفظ ماله وتجميعه لوقت الحاجة وعلى المجتمع بتنميته في مشروعاتها العامة التي تمود على المدخر نفسه بحفظ ماله وتجميعه لوقت الحاجة وعلى المجتمع بتنميته في مشروعاتها العامة التي تمود بالنفع على الجيم ، فهذه مصلحة راجحة لا تختلف عن المصالح التي جاءت بها شريعة الله .

الأول ، ولا يتحقق ذلك إلا عند تعارض دليلين في جزئية من جزئيات القاعدة أو الدليل العام .

أما المصلحة المرسلة فلا استثناء فيها بل يعمل بها فيها ليس فيه دليل ومن ثم لا يكون لها حكم سابق بل الحكم ما قضت به المصلحة ، ولا يوجد في عالها تعارض .

والاستحسان وإن كان يشترك ممها في أنه قد يكون بالمصلحة إلا أنه يكون بطريق الاستثناء ، وهذا هو السر في تمثيل بعض العلماء ببعض أمثلة الاستحسان المصلحة تساهلا أو لحفاء الفرق الدقيق بينها .

#### الميحث الثالث

#### **قى** سد اللرائع '''

الذرائع جمع ذريعة وهي لغة الوسيلة التي يتوصل بها إلى شيء آخر مطلقاً . وفي الاصطلاح الشرعي هي ما تكون وسيلة وطريقاً إلى الشيء الممنوع شرعاً . وهذا هو الغالب المشهور في استعمالها . ومعنى سدها منعها بالنهي عنها

وقد تطلق على ما هو أعم من ذلك فتعرف بأنها ما تكون وسيلة وطريقاً إلى شيء آخر حلالاً كان أو حراما ، وهي بهذا المعنى قد تسد إذا كانت طريقاً إلى مفسدة ، وقد تفتح إذا كانت طريقاً إلى مصلحة . ولكنها أكثرما تستعمل في الأول ، ولذلك جعلوا عنوان البحث « سد الذرائع » ونحن نتكم عنها بهذا المعنى لأنه المعدود من الأصول لكثرة استعماله .

وقبل الكلام على هذا الأصل وبيان موقف العلماء منه نمهد لذلك فنقول :

إن المقاصد الشرعية وهي جلب المنافع للناس ودفع المفاسد عنهم لا يتوصل

<sup>(</sup>١) واحم هذا الموضوع في كتاب الفروق القرافي ج ٧ ص ٣٣ في الفرق الثان والحسين « بين قاعدة المفاصد وقاعدة الوسائل » ١٠ ٣ ص ٢٦٦ في الفرق الرابـم والتسمين « بين قاعدة ما يسد من الذرائع وما لايسد منها» وكتاب الموافقات الشاطبيج ٤ ص ١٩ ١ وما بعدها و إعلام الموقعين لابن القم ح ٣ ص ١١ وما بعدها و إرشاد الفعول الشركاني ص ٢٠٧ .

إليها الا بأسباب تفضى إليها ، فترد التكاليف على هذه الأسباب وهي لا فكون إلا من أفعال المكلفين التي هي موضع التكليف .

وبالاستقراء نجد أن الأفعال الموصلة إلى المصالح يطلبها الشارع أو يأذن فيها، والأفعال الموصلة إلى المفاحد ينهى عنها ويمنع منها .

وما يصدر من المكلفين من أفعال وأقوال ورد النهي عنها قد يشتمل على المفسدة بنفسه بأن يوصل إليها بدون واسطة كالزنى والسرقة والقتل والطمن في الأعراض بالقذف ، وقد لا يوصل إليها بنفسه ولكنه يكون وسيلة إلى شىء آخر يوصل إليها . كالخلوة بالأجنبية فأنه لا يتحقق به اختلاط الأنساب وفساد الفراش ولكنه وسيلة إلى الزني الذي يترتب عليه تلك الفسدة .

وكأن يرشد شخص ظالماً إلى مكان شخص بريء يريد أن يوقع به الأذى فإن الأرشاد في ذته لا يتحقق به الأيذاء وإنها هو وسيلة إليه .

والشارع في نهيه عن المقاسد لم يقصر نهيه على الأفعال الموصلة بنفسها إلى المقاسد ، وإنها قصد إلى كل وسيلة تفضى إليها بطريق غير مباشر فمنعها أيضا ، فهو بذلك يسد الطرق الموصلة إلى المفاسد وإن كانت في ذاتها مباحة أو لا مفسدة فيها • لأنه لا يعقل أن يحرم شيئاً ثم يبيح الوسائل الموصلة إليه وإلا كان نقضاً لتحريمه وإغراء النفوس بها حرمه ، وهذا لا يتصور من عاقل فضلا عن أحكم الحاكمين سيحانه .

ومن يتتبع تشريمات القرآن والسنة يجد من ذلك الشيء الكثير .

يقول الله تعالى : دولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير

علم (١) ، فقد نهى الله المؤمنين أن يسبوا أصنام المشركين ، وهو في ذاته مباح بل مطلوب لأنه تحقير لشأن المشركين وإذلال لهم بتوهين ما عظموا ، نهاهم عن ذلك لئلا يكون ذريعة إلى سب المولى سبحانه وهو من أكبر المفاسد .

ويقول سبحانه : « ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن (٢) » فقد نهى النساء أن يضربن الأرض بأرجلهن في مشيتهن ليسمع الرجال صوت خلخالهن، لأن هذا ذريعة إلى تطلع الرجال إليهن فتتحرك فيهم الشهوة .

فيقاس عليه كل فمل يثير: الفتنة كالتزين الفاضح والتعطر عند الخروجحى ولو كان الصلاة ، بل إن رسول الله نهى المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تنطيب فيقول: « إذا شهدت إحداكن المسجد في المسجد في طيباً » ، وفي حديث آخر يقول: « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات » .

والشارع يراعى في نهيه عن الوسائل ما يغلب فيه التوصل إلى المفسدة أسا ما لا يوصل إليها إلا نادراً فلا ينهى عنه .

يقول تمالى: « يأيها الذين آمنوا ليسأذنكم الذين ملكت أيسائكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهسن طوافون عليكم بعضكم على بعض (٣) » ، فقد أمر الماليك ومن لم يبلغ الحلم من الأحرار بالاستئذان قبل الدخول في هذه الأوقات الثلاثة لئلا يكون الدخول

<sup>(</sup>١) الأنمام - ١٠٨ .

<sup>(</sup>٢) النور - ٢٠ ،

<sup>(</sup>١) التور - ٨٠

بغير إذن ذريعة إلى اطلاعهم على ما لا يجوز الاطلاع عليه ، لأن هذه الأوقات مظنة التجرد من الثياب أو لبس ثياب خاصة ، وأما غيرها فليس فيها ذلك فرفع الجناح عن دخولهم بدون استئذان معللا ذلك بالطواف . .

ويقول رسول الله عليه و إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل و الديه ، قالوا يا رسول الله : « يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه » .

فقد جمل سب الرجل أبا الأجنبي وأمه سبا لوالديه ، لأنه وسيلة إليه .

ويقول لعائشة أم المؤمنين: ولولا جداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم بنيته على أساس إبراهيم ، فقد امتنع عن هدم البيت وبنائه على قواعد إبراهيم الأولى التي رسمت له بطريق الوحي مع ما فيه من المصلحة لما يترتب عليه من نفرة العرب من هذا العمل لقرب عهدهم بالجاهلية .

ولما طلب من رسول الله قتل بعض المنافقين وقد ظهر منهم ما يوجب القتل نال : وأكره أن يتحدث المرب عنا أن محمداً قاتل بقوم حتى أظهره الله تمالى يهم ثم أقبل عليهم يقتلهم » وفي رواية « أخشى أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه »

فقد امتنع رسول الله عن قتلهم مع أنه مباح وفيه التخلص من طائفة طالما آذت المسلمين ولكنه تركه لما يترتب عليه من مفسدة أكبر . وهي أن قتلهم ينفر الناس من الأسلام إذا سمعوا أن رسول الله يقتل أصحابه .

وقد نهى عن أن تقطع أيدي السارقين في الفزو لئلا يلحق هؤلاء بالعدو .

وأمر أن يفرق بين الأولاد ذكورهم وأناثهم في المضاجع لئلا يكون ذريمة إلى

الفساد بقصد أو بغير قصد لاتحاد الفراش فيقول : « مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع».

### وغير ذلك كثير

وقد عمل أصحاب رسول الله بعده بهذا الأصل فأجموا على قتل الجماعة بالواحد وإن لم يكن فيه التماثل الذي بنى عليه القصاص في هذه الحالة لأنه قد يكون ذريمة إلى كثرة القتل وسفك الدماء البريئة ، فكل من أراد أن يقتل عدوا جمع له جماعة وقتلوه وهم مطمئنون لعلمهم بأنهم لا يقتلون به بل يغرمون شيئاً من المال وما أسهله عليهم .

وقد حكموا بتوريث المطلقة بائناً في مرض الموت ، لأن الطلاق في هذه الحالة ذريعة إلى قصد حرمان المرأة من الميراث بعد أن تعلق حقها بالمال بسبب المرض. فعل ذلك عثان لما طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته تماضر بنت أصبغ المكلية في مرض موته ، وكان ذلك بمحضر من كبار الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم فكان إجماعاً على ذلك .

## موقف العلماء من سد الذرائع

إن ما جاء به نص أو ثبت فيه إجماع من هذا الأصل فلا كلام فيه لثبوته يدليل صحيح وعلى كل فقيه أن يعمل به، ولكن هل نقف به عند ذلك ونغلق بابه أو نبقى الباب مفتوحاً للمجتهدين ليعملوا به في كل جديد ؟

لا خلاف في أن الظاهرية الذين يقفون عند ظـــواهر النصوص ومن سلك مسلكهم لا يعملون به لأنهم رفضوا قبل ذلك العمل بالقياس والمصلحة .

ولكن الخلاف بين غيرهم . فعلماء الأصول ينسب الكثير منهم العمل به إلى الأمام مالك فقط كا نسبوا إليه العمل بالمصلحة المرسلة وحده ، وقد بينا خطأ هذه النسبة فيا سبق . وكذلك هنا لأن من يتتبع تفريعات المذاهب يجدها لا تخلوا من الغمل به غير أنها تختلف قلة وكثرة ، فالأمام مالك هو الذي توسعفيه حتى عم أكثر أبواب الفقه عنده (۱) وهذا ما جعل بعض المحققين يقسم الذرائع إلى أقسام ليتبين مواضع الوفاق والخلاف بينهم .

يقول القرافي في فروقه : وليس سد الذرائع من خواص مالك كما يتوهمه الكثير من المالكية ، بل الذرائع ثلاثة أقسام قسم أجمعت الأمة على سده ، وقسم مختلف فيه (٢) .

<sup>(</sup>١) يقول الشاطبي في موافقاته ج ۽ ص ١٩٥ : قاعدة سد الذرائع التي حكمها مالك في أكثر أبواب الفقه . هي في حقيقتها التوصل بما هو مصلحة إلى مفسدة وبعد أن مثل لهسا بمثال قال : وخالف الشافعي فيه ٠٠

<sup>(</sup>٧) ولقد قسمها ابن التم في إعلام المرقمين تقسيما آخر فقال ما خلاصته: ولا بد من تحرير لمذا الموضع قبل تقريره ليزول الالتباس فيه فنقول: الفمل أو القول المفضي إلى المفسدة قسمان، أحدهما أن يكون وضعه للأفضاء إليها كشرب المسكر المفضي إلى مفسدة السكر وكالقسندف المفضي إلى مفسدة الفرية ونحو ذلك فهذه الأفعال والأقوال وضعت مفضية لهذه المفاسد وليس لها ظاهر غيرها.

الثاني أن تكون موضوعة للأفضاء إلى أمر جائز أو مستحب فيتخذ وضيلة إلى الحرم أما بقصد أو بغير قصد منه .

قالاُول كمن يعقد النكاح قاصداً به التحليل أو يعقد البيع قاصداً به الربا ، والثاني كمن يعقد النكام والثاني كمن يصلى تطوعاً بغير سبب في أوقات النهي ثم هذا القسم من الذرائع نوعان احدهما أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته ، والثاني أن تكون مفسدته راجعة عل مصلحة .

فهمتا أربعة أقسام -

الأول وسيلة موضوعة للأفضاء إلى المفسدة . الثاني وسيلة موضوعة للمباح قصديها التوصل

### وإليك تفصيل هذه الأقسام .

أولا: الوسائل التي تفضى إلى المفسدة على وجه القطع أو الظلا القريب منه وهذا هو الذي اتفق العلماء على سده ، كبيع السلاح وقت الفتنة ، وبسع العنب لمن يعصره خراً وكذلك حفر الرجل بثراً في مدخل داره وهو يعلم أن شخصاً يزوره في ظلام الليل ، فهذا الفعل في ذاته مباح لكنه يوصل قطماً أو ظناً قريباً منه إلى المفسدة .

الثاني: الوسائل التي تفضي إلى المفسدة نادراً وهذا متفق على عسدم منمه وأنه دريمة لا تسد ووسيلة لا تحسم كالمنع من زراعة العنب خشية اتخاذ الخسر منه فإنه لم يقل به أحد ، لأن في زرع العنب نفعاً كثيراً فلا يترك ذلك باحسمال اتخاذ الخر منه .

ومن ذلك تسيير البواخر في البحر فإن فيه منافع كثيرة وقد يفضى ذلك إلى الغرق ولكنه ليس بالكثير فلا يمنع وكذلك كل فعل فيه منفعة راجحة وإت كان يترتب عليه في بعض الحالات ضرر.

الثالث : الوسائل التي تتردد بين أن تكون ذريمة إلى مفسدة وبين ألا

إلى الفددة . والثالث وسيلة موضوعة العباح لم يقصد بها الترصل إلى المفددة لكنها مفضية إليها غالباً ومفسدتها أرجح من مصلحتها . الرابع وسيلة موضوعة للمباح وقسد تفضى إلى المفسدة ومصلحتها أرجع من مفسدتها مثل النظر إلى المخطوبة والمشهود عليه وهذا القسم مستجب أو واجب حسب درجاته في المصلحة . والقسم الأول ممنوع كراهة أو تحريماً مجسب درجاته في المفسدة بقى النظر في القدمين الوسط هل هما مما جاءت الشريمة بأباحتهما أو المنع منهما واختار المنع فيهما ثر مكر لذلك تسمة وتسمين مثالا مما جاء في القرآن والسنة وعمل الأثمة . . . . .

نكون وهو موضع اختلاف العلماء ومن أمثلته . قضاء القاضي بعلمه فإنه متردد بين أن يكون وسيلة إلى حفظ الحق إذا لم تقم عليه بينة وأن يكون وسيلة إلى مفسدة الجور في القضاء لمن ضعف سلطان الأيمان في نقسه . ولهذا اختلف العلماء فيه فمنهم من جوزه ومنهم من منعه سدا لذريعة الفساد .

ومنه حفر الرجل بئراً في داره بجوار حائط جاره ليتجمع فيها المساء فإنه ماذون فيه باعتبار أنه تصرف في خالص ملكه يؤدي إلى مفسدة أحياناً هي هدم حائط الجار فاجتمع في هذا مصلحة للمالك ومفسدة للجار ، فوقع الخلاف في الترجيح . فمنهم من منمه وألزمه بالضمان إذا ترتب عليه الهدم ، لأن دره المفسدة مقدم على جلب المصلحة ، ومنهم من لم يمنه لأنسه تصرف في خالص ملكه فهو مأذون فيه فلاضمان عليه لأنه لا يجتمع إذن وضمان إلا إذا وجدت قرينة تدل على أنه قصد بهذا الفعل الأضرار بالغير .

ومنه ما إذا باع سلمة لآخر عائة مؤجلة إلى أجل معين ثماشتراها البائع منه بتسمين سانة ودفعها إليه ، فإن البائع توصل بهذا البيع إلى إعطاء المشترى تسمين نقداً عائة مؤجلة ، وبذلك يكون البيع ذريعة إلى الربا .

وقد اختلف الأثمة في هذا البيع فذهب مالك إلى منعه سدا لذريعة الربا . وذهب الشافعي إلى صحة كل من العقدين لأن كلا منها قصد به ما ترتب عليه وما دام المشترى قد قبض السلعة فقد صارت ملكاً له يتصرف فيها كيف شاء وحال المؤمن يحمل على الصلاح .

وأبو حنيفة يصحح العقد الأول دون الثاني لأنه الذي يحقق الربا فيقتصر الفسأد عليه وبوافقه في ذلك ابن حنبل (١) وينبغي أن يقيد هذا الحلاف بما إذا

<sup>(</sup>١) راجع فتح القدير ج ه ص ٢٠٧ وكذلك كشاف الفناع العنابلة •

وقد قال رسول الله عَلِيلَهُم : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، وقال: «الحلال بين والحرام بين وبينها أمور مشتبهات ألا وإن حمي الله محارمة فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه » .

وحينئذ نستطيع أن نقول: إن سد الذرائع أصل من أصول التشريع متفق عليه في الجلة وإن وقع الخلاف في تطبيقه في بعض جزئياته وهو أصــل مهم حتى قال بعض العلماء إنه أحد أرباع التكليف (١).

# « وضع سد الذرائع بين الأدلة »

يقى بعد ذلك النظر في سد الذرائع لبيان هل هو في حقيقته دليل من الأدلة أولا ؟

الناظر قيما ورد فيه يجد أنه في غالب صوره عبارة عن أمر مباح يمنع في موضع من المواضع لكونه وسيلة موصلة إلى مفسدة وهو بذلك لا يخرج عن كونه عملا بنوع من المصلحة الذي هي جلب المنافع ودفع المضار، فهو إذن نوع من المصلحة وليس أمراً مستقلا ، فإذا قلنا هذا الشي ويمنع سدا لذريعة الفساد كان مساويا لقولنا هذا بمنوع دفعاً لما يترتب عليه من المفسدة .

<sup>(</sup>١) يقول ابن التيم في إعلام الموقعين : باب سد الذرائع أحد أرباع التكليف فإنه أمسر ونهى والأمر نوعان أحدهما مقصود لنفسه والثاني وسيلة إلى المقصود ، والنهي نوعان أحدهما ما يكون المنهى عنه مفسدة في نفسه والثانى ما يكون وسيلة إلى المفسدة فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين .

فالفقيه حينا يعمل بسد الذريعة يجعل من كون المباح موصلا إلى الحرام أمارة على تحريمه .

بل من يمعن النظر يجده شيئا آخر غير الأدلة لأن سد الذريعة معناه منع الفعل المباح الموصل إلى المحرم ، وهذا المنع هو الحكيم ، والحكم غير الدليل فيكون أشبه بالقواعد الفقهية التي يطبق حكمها على جزئياتها فكأن الشارع قال : الشيء المشروع إذا اتخذ وسيلة إلى غير المشروع امنعوه (١).

ومع ذلك فهو أصل عظيم في باب التشريع فبواسطته يستطيع ولي الأمر الذي يحكم بشريعة الله أن يمنع من بعض المباحات التي اتخذها الناس وسائل إلى المفاسد والأضرار بالمجتمع ويسد عليهم أبوابها ، ويكون عمله هذا عملا شرعاً مستنداً إلى أصل من أصول الشريعة .

ومع ملاحظة أن يكونهذا الأمر المباح موصلا إلى مفسدة محققة لاموهومة ، وتكون من نوع المفاسد التي أثر عن الفقهاء المنع في نطاقها حتى لا يتخذ ذريعة إلى مفسدة أعظم وهي التضييق على الناس وإيقاعهم في حرج بين ، لأن الشريعة التي قررت سد الذرائع قررت معة رفع الحرج ودفع المشقة عن عباد الله . في نصوص كثيرة حتى كان رسول الله يدعو ربه بالمشقة على من يوقع بأمته المشقة ، وبالرفق على من يرفق بها فيا رواه الأمامان أحمد ومسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت : سمعت رسول الله يقول : « اللهم من ولي من أمر أمتى شيئا

<sup>(</sup>١) رحيت كرن أشبة بما قيل عن الاستحسان: بأنه ليس دليلا بل هو خطة يسلكها الجتهد في بمض جزئيات الدليل المام الحرم فيستثنيها ويعطيها حكماً مفايرا لنظيراتها فتباح بعد المنع فكأن الشارع قال : الشيء الممنوع إذا أدى إلى حرج شديد أو أوقع الناس في منشقة بالفة فأبيحوه أو أوفعوا عنه المنع.

فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولى من أمر أمتى شيئاً فرفق بهـــم فارفق به (١١) ي .

وهنا ننبه على أمر آخر هو أن الشريعة لم تقف بالذرائع عند وسائل الفساد فسنتها بل جاوزت ذلك إلى وسائل المصالح ففتحتها ، فقد تبيح الممنوع لمسايرتب عليه من مصلحة أرجح من مفسدتة ، وهو ما سبق في الاستحسان .

ومن ذلك إباحة المحرم أو رفع أمّة في مواضع الضرورة « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » ، ومن هنا قرر الفقهاء في قواعدم « الضرورات تبيح المحظورات » تم زادوا ذلك فقالوا : « الحاجة تنزل منزلة الضرورة » . ألا ترى أنها أباحت دفع المال المعدو لتخليص الأسرى مع أن في دفع المال إليه تقوية له وهو حرام لأنه إضرار بالمسلمين لكن مصلحة الأسارى أعظم نفعا لأنه تقوية للمسلمين من ناحية أخرى .

وفي هذا يقول القرافى في فروقه (٢): تنبيه: أعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح ، فإن الذريعة هي الوسيلة فكما أن وسيلة الحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة وهي الطرق المفضية إليها وحكمها حكما أفضت إليه من تحريم وتحليل غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها والوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل وإلى ما يتوسط متوسطة ، وكلما سقط اعنبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة فإنها تبع له في الحكم » .

واعتبار الذرائم سدا وفتحا بهذه الصورة دليل آخر غيرما سبق على مرونة

<sup>(</sup>١) منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار ج ٧ ص ١٨٩٠

<sup>(</sup>۲) ج ۲ ص ۲۳

شريمة الله وأنها بحق نزلت رحمة للعالمين تساير واقع الناس في كل جديد نافع . فهي شريعة الخاود ولن يخلص الناس من حيرتهم التي يعيشون فيها إلا الرجوع إليها ، وليست الشريعة شمارات كاذبة ترفع من حين لآخر ، ولكنها حقيقة واقعة هي عقيدة وعمل « وقل اعساوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعماون » (۱) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التربة \_ ه ١٠٠

### المبحث الرابع

#### في العرف

والكلام على العرف يتضمن بيان معناه وأنواعه وحجيته ، وهل هو دليـــل مسبقل ، وبجال العمل به ، وتغير الأحكام بتغيره ، ثم مقارنة إجمالية بين مركز العرف في فقه الأسلام والقوانين الوضعية .

وفي بيان معناه نقول: إذا فعل إنسان قعلا من الأفعال وتكرر منه حتى سهل عليه قعله وشق عليه تركه سمى ذلك عادة له لأن العادة مأخوذة من العرد أو المعاودة بمنى التكرار.

. وكما يكون تعود الشيء من الفرد يكون من الجماعة ، وتسمى الأولى عادة . فردية ؛ والثانية عادة جماعية أو عرفا ..

فألمرف إذا هو ما تموده الناس أو جمع منهم وألفوه حتى استقر فينفوسهم من فعل شاعبينهم أولفظ كثر استعماله في معنى خاص بحيث يتبادر منه عند اطلاقه دون معناه الأصلي .

وعلى هذا يتنوع العرف أولاً إلى نوعين . عرف عملي ، وآخر قولي .

فالأول: هو ما جري عليه عمل الناس في تصرفاتهم. كتعارفهم تقسيم المهر

في الزواج إلى مقدم ومؤخر ، وأن الذي يجب على الزوج دفعــــ قبل الزفاف هو المقدم ، وأما الثاني فلا يجب إلا بالموت أو الطلاق أيها أقرب .

وتعارفهم تقديم الآحرة قبل استيفاء المنفعة في إجارة المساكن مثلاً وتعارفهم البيع بالتعاطى في أشياء كثيرة ، بأن يدفع المشترى الثمن للبائع في السلم المحددة الأثهان ويأخذ السلمة دون أن يصدر منها صيغة لفظية ،

وتمارفهم دخول الحامات للاستحام نظير أجر معين دون التلفظ بعقد ولا اتفاق على مقدار مدة المكت فيه ولا مقدار الماء المستعمل .

والثاني هو تمارف الناس على إطلاق لفظ على معنى غير معناه اللموي بعيث يتبادر منه هذا المعني المرفي عند إطلاقه بدون حاجة إلى قرينة حتى سموا استمال اللفظ فيه حقيقة عرفية ، لأن المعنى اللغوي صار مهجوراً لا يقصه من اللفظ إلا بقرينة تدل على إرادته .

كتمارفهم إطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى مع آنه في اللغة شامل للنوعين ، بل قد ورد في القرآن مراداً به النوعين في قوله تعالى : «يوصيكم الله . في أولادكم للذكر مثل حظ الأنشين » (١) .

وتعارفهم إطلاق لفظ اللحم على غير السمك مع أنه في اللغة ينطوي تحته، والقرآن سهاه لحماً في أكثر من آية منها قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ السَّذِي سَخُرُ البَّحُرُ لَا عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَ

وتعارفهم إطلاق كثير من الألفاظ في الأيهان والنذر على معان خاصة يتغاير

<sup>(</sup>١) النساء ـ ١١ •

<sup>(</sup>٢) النحل - ١٤ -

معانيها اللغوية • كقولهم في الحلف. والله لا أضع قدمي في دار فلان ، وفي النذر : علي المشي إلى بيت الله ، فإنهم أرادوا بالأول الدخول لا حقيقة وضع القدم. وبالثاني المسجد الحرام لاكل مسجد مع أن المساجد كلها بيوت الله . وتعارف أهل العراق إطلاق لفظ الركوب على ركوب الخيل خاصة ، ولفظ الدابة على خصوص الفرس.

# أنواع العرف

يتنوع المرف - سواء كان عملياً أو قولياً حسب من وقع منهم التعارف إلى عرف عام وخاص .

فالمام: هو ما تمارفه الناس في كل البلاد في عصر من المصور قديماً (١٠ كان أو حديثاً. كتمارفهم الاستصناع وهدو الاتفاق على صنع أشياء ممينة من بيع المعدوم. ودخول الحمامات على الوجه السابق ، وتعارفهم وقف المنقول من الكتب وغيرها.

والخاص: هو ما كان من أهل أقليم خاص أو طائفة معينة كالتجار والصناع وأرباب الحرف.

كتمارف أهل مصر على تنصيف المهر في عقد الزواج ، وتعارف النجار في أقليم معين على الالتزام بتوصيل السلع المبيعة إلى منازل مشتريها ، أو التزام إصلاج بعض السلع مدة معينة كالساعات والثلاجات .

Cartinal and a second s

<sup>(</sup>١) قلثا في عصر من العصور، لأنه لا يلزم في عموم المرف عمومه في جميع الأزمنة بل يكفي لممرمه أن يكون في المواطن كلها ء

والمرف بعد ذلك إما أن يكون مناقضاً لما جاءت به الشريعة من أصول ومبادىء أو لا يكون كذلك .

فإن كان مناقضا أقواعد الشريعة وأحكامها الثابتة الي لا تتغير كان عرفاً فاسداً لا يلتفت إليه ، بل يجب محاربته والقضاء عليه . كتمارف الناسالتمامل بالربا والاتجار في الخور وشربها ، وما تعودوه في أفراحهم ومآتمهم من إسراف لا مبرر له إلا المظاهر الكاذبة ، وخروج النساء بشكل يثير الفتنة وغير ذلك مما ابتدعه الناس تقليد الاجتبي أو قصدا إلى غرض غير شريف .

وإن كان لا يناقض شيئًا من ذلك فهو عرف صحيح . كالمعاملات التي تعودها , الناس بما لم يرد قيها نص إذا لم يكن فيها تحليل حرام .

# الفرق بين العرف والأجماع

والفرق بينه وبين الأجماع . أن الأجماعلا يكون إلا من المجتهدين في عصر من المصور ولا دخل لغيرهم فيه ،أما المرف فلا يشترط فيه أهلية اجتهاد ولا غيره.

وأن الأجاع قد يكون في محله نص دال على الحكم ولكنه ظنى الدلالة ، وأما نحل المرف فليس فيه نص دال عليه . .

. وأن الأجماع إذا كان عمليا يوجد يفعل المجتهدين مرة واحدة ، وأما العرف فلا يتحقق إلا بتكرار الفعل كثيراً حتى يصير متعارفاً .

وأن الأجاع مق تم كان مازماً للمجمعين وغيرهم . وأما المرف فقد يكون مازماً للكل إذا كان خاصاً بأقليم معين .

وأن العرف يتغير ، وأما الأجاع فلا يتغير إلا إذا كان مستندا إلى مصلحة تغيرت .

## حجية العرف

إن الشريعة الأسلامية التي جاءت لتنظيم المجتمع وإسعاد الناس يجلب المنافع لهم ودفع المضار عنهم ولم تفصل أحكام الوقائع كلها لا يتصور فيها أن تحول بين الناس وبين ما تعارفوه بما يجلب لهم نفعاً أو يدفع عنهم ضرراً أو يرفع عنهم حرجاً ومشقة .

ولا أدل على ذلك من أن رسول الله على وهو المبلغ عن الله لم يهدم كل ما تعوده العرب في جاهليتهم بل أقر منه الصالح وأبطل الفاسد وعدل ما احتاج إلى تعديل •

فقد أقر من بيوعاتهم ما كان مبنياً على التراضي خالياً مما يثير النزاع أو يوصل إلى أكل أموال الناس بالباطل ، كما أقر من الزواج صنفاً كانت تخطب فيه المرأة إلى وليها ويقدم لها خاطبها صداقاً ثم يعقد أمام شهود ، وألغى ما عدا ذلك ، وأقر أصل الطلاق ونظمه ، وأبقى نظام القصاص في القتل العمد بعد أن خلصه من عنت الجاهلية ، وأقر وجوب الدية في القتل الخطأ ونظام القسامة وغير ذلك .

وفي هذا إقرار لمبدأ اعتبار العرف في التشريع غير أنه لم يقره لمجرد كونه عرفا عمل الناس به من زمن بعيد وإلا لأقركل ما تعودوه ، وأنما أقره لما فيه من مصلحة راجعة لا غني للناس عنها ، ولو لم يكن ذلك موجوداً لأتى لهم به تشريعاً مبتدأ .

فيكون على المسلمة على الذي يعتبر أساساً للتشريع فيها بعد وهو أن ما تعوده الناس بما ليس فيه حكم مقرر يوزن بميزان المصلحة بعيداً عن الأهواء والشهوات. فبمقدار ما فيه من نفع أو ضرر يباح أو يمنع ، فإذا كانت فيه مصلحة راجحة أو يدفع عنهم مفسدة كبيرة ولا يخل بالمجتمع يقر ويعمل به فيصير شريعة واجبة الاتباع ما دام يحقق ذلك، وإذا كان غير هذا ألغى وأهدر ولا فرق في ذلك بين عرف عسام شامل لكل البلدان أو عرف خاص ببسلا معين ، لأن رسول الله أقر بعض أعراف خاصة وإن صارت بعد إقراره تشريعاً عاماً تبعاً لعموم الرسالة.

بل أكثر من هذا أنه صاوات الله وسلاهه عليه كان ينهى عن أشياء نهياً عاماً ثم يجد لقومه عادة في بعض جزئيات بحيث لو طبق عليهم حكم النهي وقعوا في حرج استثنى موضع الحاجة ورخص فيه .

من ذلك أنه نهى عن بيع ما ليس عند الأنسان فقال : يا حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك ، ولما قدم المدينة وجدهم يتعاملون بالسلف « السلم »وهو نوع من بيع ما ليس عند الأنسان فأقرهم عليه بمد أن نظمه لهم .

وفي هذا يروى لنا البخاري وغيره عن ابن عباس أنه قال: «قدم النبي المدينة وهم يسلفون في الثار السنة والسنتين » فقال : « من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (١١)» ، فقد اعتبر العرف أولا ، ثم صار بعد إذنه سنة صادرة عن رسول الله فعم حكمها.

ومن ذلك ما رواه المحدثون أيضًا عن ابن عباس قال قال رسول الله يوم فتح مكة : « إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا

<sup>(</sup>١) منتقى الأخبار بشرح نيل الأرطارج . ص ١٩١

ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف ، وقال العباس : ﴿ إِلَا الأَذْخُرُ فَإِنَّهُ لَا لِللَّهُ لَا لِللَّهُ فَإِنَّهُ لَا لِللَّهُ فَإِنَّهُ لَا لِللَّهُ فَإِنَّهُ لَا لَاذْخُرُ (١) ، ﴿ وَفِي بِعَضَ الرَّوَّايَاتُ فَقَالَالُمُبَاسُ إِلَّا الْأَذْخُرُ يَا رَسُولُ اللَّهُ فَإِنَّهُ لَا بِدَ مَنْهُ لَلْقَبُورُ وَظَهُورُ البَّيُوتُ فَسَكَتُ سَاعَةً ثم قَالَ : إِلَّا الْأَذْخُرُ فَأَنَهُ حَلَّالُ (٢) .

فتراه عَلِيْكُ حرم قطع شجر الحرم وحشائشه واستثنى الأذخــــر لاعتيادهم تسقيف البيوت به وسد الخلل الذي يكون بين لبنات القبور .

ففي هذين النصين ينهي نهياً عاماً ثم وجد للناس عـــادة في بعض جزئيات المنهى عنه وأن من العسير عليهم ترك عادتهم فيرخص لهم في موضع العادة دفماً للحرج عنهم .

#### موقف الصحابة من العرف

وقف أصحاب رسول الله من بعده موقفه من العادات حينا واجهوا خليطاً منها في البلاد المفتوحة . فمن مصرية إلى فارسية إلى رومانية إلى بربرية وأغريقية فأقروا صالحها وألغوا فاسدها فعاوا ذلك تأسياً برسول الله .

فقد وضع عمر الدواوين - وهي عـادة فارسية - فجعل للجيش ديواناً وللمال ديواناً، وللخراج والجبايات والصرف ديواناً، بل أبقاها على ما كانت عليه قبل الأسلام ديوان المراق بالفارسية وديوان الشام بالرومية، وكتاب الدواوين

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٢١ والأذخر حشيشة طيبة الرائعة تسقف بها البيوت فوق الحشب، والقيون جمع قين وهو الحداد والصائغ ولا يختلى خلاه الحلاه الرطب من النبات واختلاؤه قطعة واحتشائه ، ينفو صيدها كناية عن الاصطياد.

ر٢) امتاع الأسماع المقريزي ج ١ ص ٣٨٦

من أهل المهد من الفريقيز ولم يتغير ذلك إلا في عهد الأمويين (١٠).

فعل ذلك تحقيقاً للمصلحة التي لم ينعه من العمل بها عدم وجود كتاب من المسلمين يصلحون لهذا الأمر فعين من غير المسلمين من أهل العهد يعملون فيها بلغتهم فهو لم يتعصب لا لأهل دينه ولا للغته .

كما ضرب الدراهم وهي عادة لم تكن في جزيرة العرب ، وطبق نظام الحراج الذي كان يعمل به كسرى أنوشروان ملك فارس على أرضها وأهلها لما فتحها .

ومع إقرارهم لما أقروه منعاداتهمالتي لا تتنافي مع مبادى، الأسلام رفضوا منها ما يخالف تعاليمه .

وبذلك يكون أصحاب رسول الله قد أكدوا بقاء اعتبار العرف الصالحفيما يجرى بين الناس . .

## الأعمة والعرف

وعلى هذا المنهج سار الفقهاء والمجتهدون من بمدهم فعملوا بالعرف الجديد في بلاد الأسلام ، بل لم يأنفوا من إقرار أنظمة وعادات كانت موجودة عند غيرهم من الأمم التي دخلت الأسلام ما دامت لا تخالف النصوصالشرعية وفي إقرارها تحقيق نفع أو رفع حرج عن الناس.

فأبو حنيفة وأصحابه يذهبون إلى أن الزرع إذا أصابته جائحة فأتلفته

<sup>(</sup>١) راجع مقدمة ابن خلدون ص ١٣٣

فإن الخراج الموظف يسقط عنه و قلك عــادة طبقها الأكاسرة في العراق أيام حكمهم (١).

وصححوا الشروط التي تعارفها الناسرمع ورود النهي عن بيع وشرط ممللين ذلك بأن النهي لم يكن إلا لأن الشرط في عقد البيع يفضى إلى النزاع غالباً والعرف يقضي على ذلك النزاع ،

وأفق محمد بن الحسن بجواز البيم للنحل ودود القز لما وجد ألناس يتعاملون بها بيماً وشراء بعد أن كان أبو حنيفة يمنىع ذلك لعدم ماليتها قياساً على هوام الأرض والضفدع .

كاكان يذهب إلى الصباغين ويسأل عن معاملتهم وما يتواضعون عليه ليلاحظ ذلك في فتاويه فيها يقع بينهم .

والأمام مالك عمل بالعرف واعتبره نوعاً من المصلحة حتى خصص به النصوص . فقد خصص قوله تمالى : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ، المادة فاستثنى المرأة الشريفة التي تتضرر بالأرضاع

يقول القرطبي في تفسيره (٢٠): واختلف الناس في الرضاع هل هو حق للأم أو حق عليها واللفظ محتمل ٥٠٠ ثم قال: ولكن هو عليها في حال الزوجية وهو عرف بازم إذ قد صار كالشرط إلا أن تكون شريفة ذات ترفه فه رفها ألا ترضع وذلك كالشرط.

<sup>(</sup>١) الفتارى الهندية رقبها عن أحد فقهاء الحنفية :الحمود من صنع الأكاسرة أن المزار عإذا أصاب زرعه آفة في عهدهم كانوا يضمنون له البذور والنفقة من الحزانة ويقولون:الزارع شريكنا في الربع فكيف لا نشاركه في الحسارة والسلطان المسلم بهذا الحلق أولى .

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن ج ١ ص ٨٦ ٠

والأمام الشافعي لما جاء إلى مصر غير مذهبه القديم وكان للعادات المصرية أثر واضح في ذلك .

كا أن الأمام أحمد بن حنبل اعتبر كثيراً من الأعراف وبخاصة في تطبيق الأحكام وتفسير النصوص. نخلص من ذلك إلى أن الأثمــة أصحاب المذاهب اعتبروا العرف وعملوا به وإن نازع بعض الأصوليين في ذلك بحكاية الخلاف فيه. لأن الخلاف لم يكن في أصل اعتباره ولكنه في تطبيقه في بعض جزئياته أو في التوسع والتضييق في نطاقه.

يقول القرافى المالكى (١): نقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العادات والمصلحة المرسلة وسد الذرائع وليس كذلك ، أما العرف فيشترك بين المذاهب ومن استقرأها وحدهم يصرحون بذلك فيها .

ويقول ابن العربى في تفسير ه (٢): ﴿ إِنَّ الْعَادَةُ دَلَيْلُ أُصُولَى بَنَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ

والسرخسى من الحنفية (٣) يقول : إن الثابت بالمرف ثابت بدليل شرعى ، لأن في النزع عن العادة الظاهرة حرجاً بيناً .

وجاء في القواعد . و العادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطاً » ، والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص ، والأصل أن جواب السؤال يجري على حسب ما تعارف كل قوم في مكانهم (1) .

<sup>(</sup>۱) مختصر التناييح ص ٧٦ (٧) ج ٢ ص ٧٠٠

<sup>(</sup>٣) البسوط ج ١٤ ص ١٤

<sup>(1)</sup> رسالة الكرخي في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية .

### ومن ثم شرطوا في المجتهد أن يكون عالمًا بأعراف الناس (١) :

وبهذا يظهر أن العرف اعتبره الشارع في التشريع وظل معتبراً عمل به الفقهاء في كل عصر حتى أن منهم من جعله نخصصاً لبعض النصوص وقد تقدم في بحث الاستحسان أن من أنواعه الاستحسان بالعرف ، فإذا كان يستثنى بالعرف من القواعد والنصوص العامة فأولى أن يعمل به فيها لم يكن فيه دايل أصلا .

#### هل العرف دليل مستقل ؟

من يتتبع الفعل المتعارف من مبدأ إقدام الناس عليه إلى أن استقر عرفا لهم يجد الباعث عليه أول الأمر حاجة الناس إلى هذا الفعل فهو يحقق لهم النفع أو يدفع عنهم الضرر فاو منعوا منه بعد اعتبادهم وقعوا في الحرج ولحقتهم المشقة فإقرار الأمر المتعارف عليه تخفيف على الناس ودفع المحرج عنهم ، فاعتباره يرجع إلى أصل رفع الحرج المقرر في القرآن والسنة : « وما جعل عليكم في الدين من حرج » ، « يربد الله بكم اليسر ولا يربد بكم العسر » وغير ذلك من النصوص .

ورفع الحرج نوع من المصلحة فالدليل على الحقيقة هو المصلحة والعرف معرف لها وإذا كان كذلك فها مرتبته بين الأدلة -

## مرتبة العرف بين الأدلة

إذا كان العرف يرجع إلى المصلحة فيكون في مرتبتها بعد النصوص والأجماع

<sup>(</sup>١) البسوط السرخسي ج ١٦ ص ٦٦ ، ومجموعة الرسائل لابن عابدين ج ٣ ص ١٢٠ ،

والقياس ، فإذا لم يصل المجتهدا إلى الحكم بواحد منها فإن وجد عرفاً صحيحاً على به لأن في العمل به تحقيق مصلحة للناس ، فإن لم يجد عرفاً لجاً إلى وزن الفعل بميزان المصلحة للناس ، فإن لم يجد عرفاً لجاً إلى وزن الفعل بميزان المصلحة فيقره أو يمنعه تبعاً لما يترتب عليه من منفعة راجحة أو مفسدة راجحة فعل المجتهد بالمصلحة المرسلة وهي تقدير للفعل بنتائجه وقد تختلف الأنظار في هذه النتائج .

أما عمله بالعرف فمن وجهة أخرى وهىالبحث عن كونه صحيحاً أو فاسداً بعدم مخالفته للنصوص الشرعية أو مخالفته لها > فإذا ما تبين له صحته عمل يه ، وإن ظهر له فساده حكم على الفعل المتعارف بالمنع .

و مخالفة المرف للنص قد تكون كلية وقد تكون جزئية ، فإذا كانت كلية كان العرف فاسداً فيلغى ، وإن كانت جزئية خصص النص به على معنى أن يعمل بالنص في غير موضع العرف وهذا نوع من أنواع الاستحسان . والمخصص على الحقيقة هو الأدلة الدالة على نفى الحرج والداعية إلى التيسير .

والفرق بين الغُرف المعارض للنص كلياً والمعارض له جزئياً حيث فسدالأول واعتبر الثاني صحيحاً مع اتفاقها في المعارضة للنصوص ·

إن في المعارضة الكلية إلغاء النص وأبطال عمله وهو قريب من النسخ فلو صححنا العمل بهذا النوع من العرف لأدى إلى النسخ ولا نسخ بعــــد عصر الرسالة بالأجماع

أما الممارضة الجزئية فهى لا تلغى النص ولا تبطله بل يبقى العمل به فياعدا موضع العرف فلا يكون العمل بالعرف فى هذه الحالة نسخًا ، وأقصى ما فيه أن يكون تخصيصًا والتخصيص مشروع وباق بعد عصر الرسالة .

فكناكان التخصيص في عصر الوحى بالنص يكون بعده بالقياس والمصلحة

وغيرها من أنواع الاجتهاد المأذون فيها وعندئذ يكون العرف المخصص عملا مشروعاً والعرف الناسخ غير مشروع فافترقا .

# نوع النصوص التي يخصصها العرف

يجب أن نلاحظ هنا أن العرف لا يخصص إلا النصوص الظنية . أما القطعية فلا يقوى على تخصيصها > لأن التخصيص فرع التمارض ، والتعارض يستازم التساوي ، والعرف على أي صورة وقع لا يوقى إلى مرتبة النصوص القطعية حق تعارضها فيخصصها ، وبعبارة أخرى أنه لا يقوى على معارضة النصوص التي أتت بأحكام لا تتغير مصالحها بتغير الأيام كنصوص الربا والخر والميراث والحدود والقصاص وما شابهها ، أما النصوص التي أتت بأحكام تحتمل مصالحها التغسير أو أنها بنيت على مصلحة العرف القائم حين نزولها فإنه يقوى على معارضتها .

ومن يستقرىء النصوص التي قيل إنها خصصت بالمرف يجدها كلها نصوصاً ظنية لأنها أحاديث (١) ثبتت بطريق الظن الغالب لا بطريق القطع فوق أن دلالتها قد تكون ظنية لاحتالها لأكثر من معنى .

ومن هنا لا يعتبر العرف المخالف للإجماع الصحيخ المفيد للحكم قطعًا ، وإذا

<sup>(</sup>١) أما آية : « والوالدات يرضمن أولادهن » ، التي خصصها الأمام مالك بالمرف فهي وإن كانت قطعية الشبوت إلا أنها ظنية الدلالة لأنها تحتمل معنيين كها يقول ابن العربي في أحكام المقرآن والقرطبي في تفسيره ج ٣ ص ١٦١ وعيارته : واختلف الناس في الرضاع هل هو حق للأم أم هو حق عليها واللفظ محتمل لأنه لو أراد التصريح بكونه عليها لقال : وعلى الوالدات رضاع أولادهن » كها قال تمالى : « وعلى المولود له وزقهن وكسوتهن ولكن هو عليها في حال الزوجية وهو عرف يلزم إلا أن تكون شريفة ذات ترفه فعرفها ألا ترضع وذلك كالشرط » .

تعارض مع القياس قدم عليه لأن المصلحة الثابتة بالعرف محققة ومصلحة القياس محتملة لكونه لا يفيد إلا الظن .

#### مدى سلطان العرف

هذا وعمل المرف باعتبار موضوعه يتسع قسلة النصوص وكثرتها فكلما كثرت النصوص ضاقت دائرة العرف ، فإذا قلت اتسعت دائرته ، ولذلك نجد الفقهاء يجعلون عمله في المعاملات التجارية التي تتجدد وتتنوع على مسر الزمن أكثر من غيرها ، وإذا كان رجال القانون جعلوا سلطان العرف في القانون التجاري أوسعمن بقية الفروع فقد سبقهم إلى ذلك فقهاء الإسلام حتى جاء في قواعدهم المشهورة و المعروف بين التجار كالمشروط بينهم » يريدون بذلك أن ما يقع بين التجار من المعاملات التجارية أو بين غيرهم من العقود والمعاملات التي هي من نوع التجارة ينصرف عند الاطلاق إلى العرف والعادة (١١).

# العرف وتطبيق الأحكام

وللعرف عمل آخر لا يقل فى أهميته عن كونه دليلا كاشفا عن حكم الله وهو تحكيمه فى تطببق الأحمكام المطلقة التي تختلف باختلاف البيئات والأزمان ، فهذه الأحكام يفسرها العرف وهى كثيرة من ذلك .

إن القرآن أوجب النفقة للزوجة بنص مطلق : « لينفق ذو سعة من سعته» فأوجبها بقدر الوسع ولم يبين مقدارها ، فقدرها البعض قياساً ، وتركها

<sup>(</sup>١) الجلة العدلية بشرح الأناسي ج ١ ص ١٠١٠

آخرون إلى العرف ، والذين قدروهما لم يهملوا العرف بل عملوا بجما يتعارف في زمتهم .

وأوجب الله العدالة فى الشهود وهو أمر مختلف فى تفسيره ولكنهم مع هذا الإختلاف اتفقوا على أنها تسقط بما يخل بالمروءة وهو أمر يشين الأنسان ويدل على حقارة نفسه عند أهل الفضل من الناس، وهذا أمر يختلف باختلاف البينات والأزمنة فقد يكون أمراً مخلا بالمروءة فى عصر لا يعد فى غيره كذلك ، فوكل ذلك إلى العرف ليبين ما يخل بالمروءة الذي ترد به الشهادة .

وأوجب الشارع قطع اليد في سرقة المال من جرزه ولم يبين حد الحرز بل وكله إلى عرف الناس فكل مال له حرز وهو يختلف باختلاف البيئات والأزمنة .

وأثبت الشارع الخيار للمشتري إذا وجد بالمبيع عيباً وهو يختلف باختلاف الأنظار والرغبات بعد أن عرفوه بأنه نقيصة موجبة لنقص قيمة الشيء فيعرف أهله الذين لهم خبرة فيه سواء أكانوا تجاراً أم صناعاً ، فالتجار يرجع إليهم في تقدير عيب التجارة وأهل الصنعة كذلك (١).

والشافعية عندما اعتبروا خيار المجلس وأن التفرق مبطل له فوضوا معرفة التفرق إلى المرف فما يعده العرف تفرقاً يبطل به الخيار وغير ذلك كثير .

وهذا النوع متفق عليه واختلافهم في بعض الجزئيات راجع إلى اختلافهم في أن الحكم مطلق فيرجع فيه إلى العرف أو هو مبين فلا إطلاق .

<sup>(</sup>١) يقول الكهال بن الهمام في فتح القدير : والمرجع في كون الشيء عيباً أولا لأهل الحبرة بذلك وهم التجار أو أرباب الصنائع إن كان المبيسع من المصنوعات وبهدا قالت الآثه الثلاثة •

#### العرف وتفسير النصوص

بعد هذا وذاك نجد للعرف أثراً كبيراً فى تفسير النصوض سواء كانت من الشارع فيلاحظ العرف العربي حين نزوله فتحمل الألفاظ عليه إذا لم يرم لها تفسير من الشارع ، وقد سبقت الأشارة إلى ذلك فى بحث دلالة القرآن على الأحكام ، وفى العقود والتصرفات اتفق الفقهاء على أنها تفسر بالعرف عند الاختلاف فى تفسيرها ، ولذلك قالوا في قواعدهم : « مطلق الكلام فيا بين الناس ينصرف إلى المتعارف » ، والأيمان كذلك تبنى على العرف .

فار حلف لا يأكل خبزاً لا يحنث إلا بأكل خبز بلده ، ولو حلف لا يدخل بيتا قلا يحنث بدخوله الكعبة أو مسجداً مع أن الله سماها بيتا « أن أول بيت وضع للناس لذي ببكة مباركا (١) » ، « في بيوت أذن الله أن ترفع وبذكر فيها اسمه (٢) » .

## العرف والترحيح

والعرف من وراء ذلك كله يعتبر قرينة مرجحة عند التنازع في الحقوق ، فإذا اختلف اثنان في شيء ولا بينة لواحد منها حكم العرف، كالاختلاف بين الزوجين في متاع البيت فيحكم لكل واحد منها بما تعارف الناس أنه خاص به مع يمينه ، وإذا اختلف الأب وابنته فيا ساق من متاع إلى بيت زوجها ، فقال الآب: هو عارية وطالب برده ، وقالت : هو هبة وامتنعت عن الرد حكم العرف بينها .

<sup>(</sup>١) آل عمران، - ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) التوز ـ ٢٩.

كما قرر الفقهاء أن العرف يقضي على الدعوى من أساسها فلا تسمع إذا كانت غالفة له .

فاو ادعى فقير محتاج بائس على رجل من أهل اليسار أنه افترض منه مبلغاً كبيراً من المال لا تسمع هذه الدعوى لخالفتها للعرف ، ومنعوا سماع الدعوى إذا تركها صاحبها بدون عذر مدة طويلة . إذ العادة جرت بأن الإنسان لا يسكت عن المطالبة بحقه مدة طويلة مع تمكنه منها .

# تغير الأحكام بتغير العرف

وإذا كان المرف دليلا تبنى عليه الأحكام فيتبع ذلك لا محالة تفير الأحكام التي بنيت عليه إذا ما تغير العرف.

ومن تتبع مسائل الفقه يجد من ذلك أمثلة كثيرة .

من ذلك أن أثمة الحنفية متفقون على أن من غصب ثوبا وصبغه بلون يزيد في قيمته فلمالكه الخيار بين أخذه مصبوغاً ويضمن الزيادة لغاصب وبين أت أن يضمنه قيمة ثوب أبيض ويتركه للغاصب، وإذا صبغه بلون ينقص قيمته فلمالكة أن يضمنه نقصانه .

فإذا صبغه باون أسود فأبو حنيفة برى أنه نقص فيضمن العاصب قيمة النقصان ويرى صاحباء أنه زيادة كما لو صبغه باون أصفر أو أحمر • وأرجع الفقهاء هذا الاختلاف إلى اختلاف العرف .

ففي عصر أبي حنيفة كان بنو أمية يتنعون عن لبس السواد فكان مذموماً ، وفي زمن صاحبيه كان بنو العباس يلبسون السواد فكان ممدوحاً فكان الصبغ به زيادة فيه ، فاختلف الحكم تبعاً لاختلاف العرف .

كان المقرر في التشريع عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان وتعليم القرآن لما كان الناس يفعلون ذلك حسبة لله تعالى ، ولما تغير الزمن وشحت النفوس بفعل الخير أفتى الفقهاء المتأخرون بجواز أخذ الأجرة على ذلك ، وعلى تعليم العسم والأمامة وغيرها من الشعائر ، ولأن أرباب هذه الوظائف كانوا يرزقون من بيت المال فسلم يكن ثمة حاجة إلى أخذهم الأجر ، فلما تغيرت العادات وقطع رزق هؤلاء من بيت المال وجب لهم الأجر نظير هذا العمل وإلا ماتوا جوعاً أو ضاع القرآن والعلم بترك الناس التعليم .

ومن ذلك قول الصاحبين: إنه لا يكتفي بظاهر المدالة في تمديل الشهود بل لا بد من تزكيتهم بأن يأتي شخص يثق فيه القاضي وله معرفة بأحوال الشاهد ويعلن أمام القاضي عدالته ، قالا ذلك لظهور الفساد في زمنها بعد أن كان الأمام أبو حنيفة يكتفي بظاهر عدالتهم فيا عدا الحدود والقصاص لفلبة الصلاح في زمنه .

فقد اتفقوا على أن المدالة تشترط في الشهود ليطمئن القاضي إلى شهادتهم وقد كان ظاهر المدالة كافياً في زمنه لغلبة الصلاح افلماشاع الفساد وأصبح هذا الظاهر غير محقق للمقصود فكان لا بد من البحث عن المدالة وإثباتها:

وهكذا نجد الأحكام وبخاصة الاجتهادية تتغير تبعًا لتغير المرف. وهو أصل مقرر متفق عليه بين العلماء: وأن تغير الحكم تبعًا لهذا التغير في المرف لا يحتاج إلى اجتهاد جديد حتى يشارط فيمن يغير الحكم أن يكون أهلا للاجتهاد.

فالقرافي (١) المالكي يقول: « كل ما هو في الشريمة يتبم الموالد بتغير المحكم

<sup>(</sup>١) كتاب الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص ٧٨ .

فيه عند تغير العاده إلى ما تقتضيه العادة المتجددة وليس تجديداً للاجتهاب من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجموا عليها فنحن نتبعهم فيها من غير استناف اجتهاد » .

وقريب من هذا يقرره في كتاب الفروق ويرافقه صاحب تهذيب الفروق (١٠). وابن القيم يعقد فصلا في إعلام الموقعين (٢) في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد ويذكر أمثلة كثيرة لذلك.

وابن عابدين الحنفي يقول (٣): وكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله أو لحدوث ضرورة أو لفساد أهل الزمان مجيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاً للزم منه المشقة والضرر بالناس ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرز والفساد.

هذا هو حظ العرف في فقه الأسلام تبنى عليه الأحكام إذا لم يكن نص ولا إجاع ، وإذا تعارض مع نص خصصه ، وإذا تعارض مع القياس قدم عليه ، ويندخل في تطبيق الأحكام وتفسير النصوص وتتغير الأحكام المبنية عليه تبعاً لتغيره ، وأن منشا دلالته ليس مجرد كونه أمراً متعارفاً بل ما أنباعنه من المصلحة وحينئذ لا نرى معنى لاشتراط كونه عاما شاملا ، لأن المصلحة يعمل بها سواء كانت عامة في البلدان كلها أم في بلد معين ، ولهذا قيل في القواعد والعادة محكمة عامة كانت أو خاصة ، يعني إذا كان العرف عاماً كان الحكم المستند إليه عاماً ، وإذا كان خاصاً كان الحكم المستند إليه خاصاً بأهل العرف فقط دون غيرهم ، لأنهم أصحاب المصلحة ، وهم الذين إذا كلفوا بترك مسا تعارفوا عليه وقعوا في الحرج .

<sup>(</sup>۱) ج ۱ ص ۱۹۱ (۲) ج ۳ ص ۴ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٣) رسالة نشر العرف في بناء الأحكاء على العرف .

# مركز العرف في التشريعات الوضعية

ما قدمناه تصوير لوضع العرف في فقه الإسلام المستند في أصله إلى وحي السياء فأين منه وضمه في القوانين الوضعية التي تمتمد في أصلها على عادات الناس وأعرافهم :

من يتتبع التشريمات الوضعية منذ نشأتها إلى وضعها الآخير الذي وصلت إليه بجد العرف احتل مكانة عالية فيها أولاً فبدأ واسع السلطان ثم أخذ الزمن يجد من سلطانه بمرور الأيام حتى كاد يفقد تأثيره .

ولما تقدم الزمن وتطورت القوانين بنشاط التشريع بدأ مركز العرفيض فنحى عن مكانته الأولى لما قيدوا قبوله بشروط حق ذهب كثير من الفقها الفربيين إلى أنه فقد أهميته لانتقال سلطان التشريع من الشعب إلى ممثليه وذهب آخرون إلى أنه لم يفقد منزلته كصدر من مصادر القانون ولكن مدى نشاطه تحدد ، لأن اشتراط الشروط لصحته جاء للتقليل من شأنه ، وكلمانشط التشريع ضاق نشاط العرف ، ولأن الشرع وضعه بعد التشريع ، وكلماتكامل النظام التشريعي قلت أهمية المرف بعد الشروط التي وضعوها له والتي يندرأن تتوافر لقاعدة عرفية في الوقت الحاصر (٢).

<sup>(</sup>١) مبادىء العلوم القانونية للدكتور محمد عرنة ص ٧ .

<sup>(</sup>٧) المرجم السابق.

وفي هذا يقول بعض الشراح: إن العرف بعد هذه الشروط أصبح مصدرا بطيئاً للقانون وكثيراً ما يعوزه الوضوح والتحديد وإن كان فيه مرونة عن التشريع (١).

وسواء صبح هذا الرأي أو ذاك فقد شرطوا لقبول العرف شروطاً .

أولها: السداد وفسروه يكون العرف متوافقاً مع العدالة والنفع العـــام وبتعبير آخر أن يكون موافقاً للنظام العام والآداب.

وثانيها: أن بكون عاماً ويريدون به عمومه في المكان الذي يقع فيه أو بالأشخاص الذين صدر عنهم العمل بصفاتهم كالعرف الصناعي أو المهني .

وثالثها: ألا يكون متمارضاً مع التشريع القائم ، فلا يقوى على إلغاء نص من النصوص الآمرة ولم يخرج عن هذا غير العرف التجاري لأن القانون التجاري في الحقيقة عبارة عن تقنين للعادات التي اصطلح عليها النجار فيا بينهم وقد استثنوا من هذا الاستثناء العرف التجارى المعارض لنص متعلق بالنظام العام فإنه لا يقوى على إلغائه هدذا هو الاستثناء الوحيد . ومع ذلك يرفض بعض الشراح (٢) هدذا الاستثناء ويردونه إلى تحديد نطاق نطبيق كل من القانون إلتجاري والقانون المدني ، فالعرف في نظرهم لا يقوى على مخالفة النصوص الآمرة أيدا كانت أما النصوص الفسرة للتشريع أو المكملة له فيقوى على غالفتها (٢).

<sup>(</sup>١) المدخل للدكتور حسن كبره .

<sup>(</sup>۲) النانون التجاري ج ۱ ص ۳۷ للدكتور مصطفى كمال طه ، وأصول القانون ، ص ۳۵ للدكتور كيرة .

<sup>(</sup>٣) الفرق بين القراعد الامرة والمفسرة والمكملة أن الامرة ملزمة على كل حال لا يجوز =

وقد قرروا أن العرف مصدر في جميع فروع القانون عدا القانون الجذائي فإن العرف لا محل له فيه ولا يعمل به إلا في تفسير نص من نصوصه . للقاعدة المشهورة ولا جربمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، وإن كان سلطانه في القانون التجاري أوسع من نقية الفروع الأخرى .

ونستطيع أن نلخص موقف التشريعات الوضعية من العرف في الأمور الآتمة :

١ - إن العرف المقبول هو المتوافق مع النظام العام والآداب أو هو الذي يتفق مع العدالة ويحقق نفعاً عاماً ولا يخالف المصالح الأساسية التي يقوم عليها يناء الجماعة ولا أصول الأخلاق ، ولا يتعارض مع نصوص التشريع الآمرة بعد أن يكون عاماً سواء كان عمومه شاملا لجميع البلدان أو لبلد أو طائفة معينة . وإذا لم يكن كذلك فهو عرف مرفوض .

الأفراد الاتفاق على مخالفتها ، والثانية ملزمة بشرط عدم وجود اتعاق على مخالفتها ، فإذا لم يتفق المتعاقدان على مخالفتها أو سكتا عن الاتفاق وجب تطبيقها ، فهي نطبق في حال دون حال ، وعلى بعض الأشخاص دون الآخرين . وتعرف كل منهما بأنه إذا جاءت القاعدة بصيغة الأمر أو النهي أو نص فيها على بظلان كل اتفاق مخالف لها أو بفرض عقوبة على مخالفتها كافت آمرة ، وإدا نص فيها بعبارة إذا لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كافت من النوع الثاني ، وإذا خلت القاعدة عن شيء من ذلك صراحة فإذا كافت متعلقة بالنظام العام أو الآداب فآمرة ، وإذا لم تتعلق بشيء منهما كافت مفسرة أو فإذا كافت متعلقة بالنظام العام أو الآداب فآمرة ، وإذا لم تتعلق بشيء منهما كافت مفسرة أو مكلة ، وهذا الفرق الأخير غير بين لعدم تحديد معنى النظام العام والأداب كما صرح بذلك القانونيون أنفسهم ، ومن ثم يكون الفصل بدين النصوص التي يجوز للعرف مخالفتها والتي لا يجوز فيهسا ذلك عسيرا . واجع مبادى العلوم القانونية للدكتور محمد عرفة ص ١٨ وأصول القانون للدكتور كيره ص ١٥ و و .

٧ ــ إن مخالفة العرف للنصوص المفسرة أو المكملة لا يمنع قبوله .

٣- إن عمل العرف يظهر في أمرين الأنشاء والتفسير . إنشاء القواعد القانونية في فروع القانون عدا القانون الجنائي وهو في ذلك مكمل للتشريع لأنه يقرر أحكاماً لمسائل فات على الشريع أن ينظمها أو استعصى عليه تنظيمها لتشعبهسا . وتفسير النصوص التشريعية في جميع الفروع حتى الجنائي منها .

إن سلطان المرف في القانون التجاري أوسع دائرة من بقية الفروع القوانين .

ه - إن العرف بدأ واسع السلطان ثم أخذت دائرته تضيق شيئاً فشيئاً حق كاد يفقد قيمته كمصدر للتشريع بما شرطوه لقبوله من شروط يكتنف بعضها الغموض نظراً لعدم التحديد الواضح بين النصوص التي يقوى العرف على مخالفتها والتي لا يقوى على مخالفتها .

تلك هي منزلة العرف في قوانين البشر تضيبق وتشديد ورفع للنصوص إلى مقام التقديس مع أن أغلب هذه النصوس في أصلها عادات قديمة تطورت مع الزمن حتى صاغها المشرع في قواعد مكتوبة ، ورغم ذلك لم يرمها أحد بالجمود ولا بالبعد عن الواقع . في الوقت الذي يرمون فيه الفقه الأسلامي بأنه فقه جامد غير واقعي مستندين في ذلك إلى أنه يرفض بعض الأعراف التي لا تتفق وأسوله ومبادئه وتخالف نصوصه الصريحة القطعية .

ونحن نحيل القارى، في الحكم على هذه الدعوى إلى ما قدمناه من تفصيل لمنزلة المرف في فقيمة الأسلام . وسيرى أن العرف فيه له قيمته التشريعية التي ا

تتضاءل بجانبها قيمته في القوانين الوضعية فهو يكشف عن حكم الشارع فيما لا نص فيه وخصص النصوص الطنية لا فرق بين آمرة وغيرها ثم يفسر النصوص ويعتمد عليه في تطبيق الأحكام المطلقة إلى حد كبير بين الدعاوي المتعارضة التي لا دليل عليها ، ثم يتغير الحكم المبني عليه تما لتغيره . ولأهميته عند الفقهاء صاغوا منه قواعد عامـــة تطبق على جزئياتها . كالعادة محكمة عامة كانت أو خاصة ، والمعروف عرفـــاكالشروط شرطا ، والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص . إلى غير ذلك .

## المبحث الخامس

# في الاستصحاب (١)

الاستصحاب في اللغة : طلب المصاحبة أو استمرار المصاحبة .

وفي الاصطلاح . الحكم ببقاء أمر في الزمن الحاضر بناء على ثبوته من الزمن الماضي ولم يظن عدمه حتى يقوم الدليل على تغييره . أو هو استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفني ما كان منفياً . ومعنى ذلك أنه إذا ثبت حكم في الماضي ولم يطرأ ما يتفيه فيحكم ببقائه في الحال بناء على ذلك الثبوت السابق ، وكذلك إذا ثبت نفي شيء في زمن مضى ولم يطرأ ما يثبته فيحكم باستمرار نفيه في الحال بناء على وضعه الأول .

فكل ما علم وجوده وحصل الشك في عدمه يحكم بيقائه. استصحاباً لذلك الرجود السابق حتى يقوم دليل يغير ذلك ، فمن ادغى على آخر ديناً وأنكر المدغى عليه فإنه يحكم ببراءة ذمة المدعى عليه ، لأن الأصل براءة الذمة حتى يثبت المدعى دعواه بالبينة .

<sup>(</sup>۱) من مراجع هذا البحث. المستصفى الغزالي ج ۱ ص ۲۱۷ وما بعدها، أصول السرخسي ج ۲ ص ۲۱۳ وما بعدها ، التقرير والتحيير شرح التحرير ج ۳ ص ۲۹۰ وما بعدها ، وروضة الناظر وجنة المناطر ص ۷۹ وما بعدها ، مسلم الثبوت ج ۲ ص ۲۹ و ما إعلام الموقعين ج ۱ ص ۲۰۵ وما بعدها ، عم الجرامع بجواشيه ج ۲ ص ۲۰۵ إرشاد الفحول ص ۳۰۸ وما بعدها ،

وكل ما علم عدمه وحصل الشك في وجوده فإنه يحكم بمدمه استصحاباً لذلك العدم السابق حتى يقوم دليه على وجوده . فمن اشترى شيئاً على أنه سليم من العيوب ثم ادعى وجود عيب في المبيع وأراد رده بهذا العيب واختلف مع البائع في وجود العيب عند البائع أو حدوثه عند المشتري فالقول قول البائع النافي للعيب ٤ لأن الأصل السلامة حتى يثبت المشتري دعواه بالبينة .

فالاستصحاب لا يثبت حكماً جديداً كغيره من الأدلة ولكنه يفيد استدامة الحكم السابق الثابت بدليله ، ولذلك كان آخر الأدلة التي يلجأ إليها المحتهد ، أو كا يقول الخوارزمي في الكافي : هو آخر مدار الفتوى : فإن المفتي إذا سئل عن حادثة يطلب حكمها في الكتاب ثم في السنة ثم في الإجماع ثم في القياس ، فإن لم يجده أخذ حكمها من استصحاب الحال في النغي والأثبات ، فإن كان التردد في زواله فالأصل عدم ثبوته .

فمن قصر الأدلة على الكتاب والسنة والإجماع يعمل بالاستصحاب في كل ما لم يجد فيه نصاً ولا إجماعاً فتكون دائرته عندهم أوسع من غيرهم .

ومن يعمل بالقياس لا يلجأ إليه إلا إذا لم يجد قياساً فتضيق دائرته عنده عن الفربق السابق .

ومن يعمل بالمصلحة أو العرف تضيق دائرتـــه عنده عن هؤلاء وهؤلاء والاستصحاب أنواع ليست كلها موضع اختلاف بين العلماء ، بل منه ما هـــو متفق عليه ، ومنه ما هو مختلف فيه ، كا أنهم مختلفون في عد هذه الأقسام بل وفي أسمائها . وإليك هذه الأنواع حسبها اخترناه .

# أنواع الاستصحاب

النوع الأول: استصحاب حكم العقل بالبراءة الأصلية قبل الشرع. وهي نفي ما نفاه المقل ولم يثبته الشرع كالحكم ببراءة الذمة من التكاليف والحقوق حتى يقوم الدليل على شغلها بالتكليف أو ثبوت الحق . وهذا النوع ثابت بالمقل إلى أن يرد دليل السمع الناقل عنه ، لأنه يحكم ببراءة الذمة من الواجبات قبل ورود الشرع ، مثاله : قد دل الدليل على إيجاب خمس صاوات فبقيت السادسة غير واجبة للعلم بعدم الدليل على وجوبها فبقيت على العدم الأصلي .

وإذا أوجب الشارع عبادة على قادر عليها بقي العاجز على ما كان عليه لعدم الدليل . وإذا كان شخص في مكان ما ولم يعلم بالأسلام دون تقصير منه ، ثم علم به فإنه لا يكلفه بقضاء ما فاته من واجبات من حين بلوغه ، لأن الأصل براءة ذمته حتى يقوم الدليل بإلزامه وهو العلم بها وأنه مكلف ، ومن ذلك ما إذا اشتراك اثتان في تجارة ووكل لأحدها القيام بها فادعى بعد فترة من الزمن أنها لم تنتج ربحاً قبلت دعواه ، لأرب الأصل عدم الربح حتى يقيم الآخر بينة على أنها ربحت .

وكذلك دعوى الشخص على آخر دينا وإنكار المدعى عليه لأن الله خلق الذمم غير مشغولة بشيء حتى يثبت شغلها بالدليل .

وهذا النوع متفق على العمل به . وحجته على الحقيقة العلم بعدم الدليل لا عدم الدليل .

النوع الثاني: استصحاب النعكم الأصلي للأشياء في الشرع وهر الأباحة عند عدم الدليل على خلافه فيها لا يوجبه العقل لأنه, ضروري ولا يمنعه لما فيه من العنور. فإذا سئل المجتهد عن حكم شيء من الأشياء وبحث في الأدلة الشرعية فلم يحد له حكماً فإذه يحكم عليه بالأباحة ، لأن الأصل في الأشياء الأباحة على الراجح عند العلماء لدلالة الأدلة على ذلك ، لأن الله يقول : • هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا (١١) ، ، ويقول : • وسخر لكم ما في السموات والأرض (١١) ، ولا تكون مخلوقة ومسخرة لنا إلا إذا كانت مباحة . إذ لو كانت محظورة لما كان هناك معنى للامتنان علينا مجلقها وتسخيرها لنا .

وهذا النوع متفق على العمل به عند جماهير العلماء وإن وقع الخلاف بينهم في تسميته استصحاباً فذهب البعض إلا أنه ليس منه ، لأن الدليل السابق الدال على الأباحة دال عليها ، وبناء على هذا النوع من الاستصحاب يستطيع الفقيه أن يحكم بحل كل ما لم يرد دليل في الشرع بتحريمه أو يحكم العقل بضرره ، فكل طعام أو شراب أو عقد أو تصرف لم يثبت فيه حكم من الشرع أو يمنعه العقل لضرره البيتن يكون مباحا . ويكفي المجتهد في هذا الحكم بذل جهده عن الدليل وعدم وجدانه له .

النوع الثالث: استصخاب حكم دل الشرع على ثبوتسه ودوامه لوجؤد سببه . كثبوت الحل بين الزوجين بالعقد الصحيح فإنه بعد ثبوته يحكم ببقائه واستمراره حتى يوجد ما يغيره ، و كثبوت الملك بعقد البيع الصحيح أوبالميراث فإنه يبقى ثابتاً إلى أن يوجد ما ينقل الملكية ، وإذا استدان شخص من آخر مبلغاً من المال شغلت ذمته به وتبقى مشغولة حتى يوجد ما يدل على البراءة من الأداء أو الأبراء .

ولكل واحد أن يشهد بشوت تلك الحقوق ما لم يقم الدليل على خلاف ما تقتضله .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) الجائية ، ١٣

وهذا أيضاً متفق على العمل به ، لأن هذه الأسباب توجب أحكاماً ممتدة إلى ظهور الناقض لها شرعاً .

النوع الرابع: استصحاب حكم الشرع السابق الذي يظن المجتهد بقاءه. وهو الذي وقع الحلاف فيه بين العلماء، والفروع المختلف فيها مبنية عليه. وفيه مذاهب.

الملهب الأول: أنه حجة مطلقاً في النفي والأثبات ، وبه يقول الشافعية وبمض الحنفية والحنابلة وأكثر المالكية .

قالوا : لأنه إذا غلب على الظن انتفاء الناقل غلب على الظن بقاء الأمر على ما كان عليه .

واستدلوا أولا: بأن الاستصحاب لو لم يكن حجة مطلقاً لما وقع الجزم ببقاء الشرائع لاحتمال رفعها بالنسخ. لأن موجب الوجود لا يوجب البقاء فيكون بقاؤها بلا دليل: واللازم باطل للقطع ببقاء شريعة عيسى عليه السلام إلى بعثة نبينا عليه عليه السلام إلى بعثة نبينا عليه عليه البلاء.

ورد هذا الاستدلال: بأنه لا يازم من عدم اعتبار الاستصحاب حجة عدم وجود الجزم ببقاء الشرائع لجواز وجود دليل آخر على بقائها. كتواتر إيجاب العمل في كل شريعة على أهلها إلى ظهور الشريعة التالية الناسخة ، كما وجد في شريعة نبينا بالأخبار القاطعة في القرآن بأنه خاتم النبيين، وبما ورد من الأحاديث الدالة على وجوب العمل بها إلى يوم القيامة.

واستدارا ثانيا: بالإجماع على اعتبار الاستصحاب في كثير من الفروع. مثل بقاء الوضوء والحدث وطهارة الماء والزوجية والملك وغيرها فيها ثبت منها ووقع الشك في بقائها فإنه يحكم ببقائها بالاتفاق وهو عمل بالاستصحاب.

ورد ذلك . بأن الاتفاق على الحكم بالبقاء في تلك الفروع ليس راجعا إلى مجرد الاستصحاب ، بل لأن الشارع أوجب بأسبابها أحكاماً ممتدة من جواز الصلاة بالوضوء ، وعدم جوازها بالحدث ، وحسل التمتع بالزوجية والانتفاع بالملك إلى ظهور ما ينقضها شرعا ، فالحبكم ببقائها لعدم وجود ما يناقضها لا لمجرد الاستصحاب حتى يلزم تعميم العمل به في كل ما قبل عنه إنه استصحاب .

المذهب الثاني: عدم حجيته مطلقاً لا في النفي ولا في الإثبات. وهو مذهب كثير من الحنفية وبعض الشافعية والمتكلمين.

قانوا: إن وجود الحكم غير بقائه ، لأن البقاء استمرار الوجود بعد الحدوث، فالدليل المسوجب لوجود الحكم لا يوجب بقاء وجوده فلا يلزم من الوجود البقاء ، فالحكم ببقائه استصحابا حكم بلا دليل وهو باطل ، لأن الثبوت في الزمن الأول يفتقر إلى الدليل ، وكذلك في الزمن الثاني لأنه يجوز أن يكون وأن لا يكون وهو خاص بالشرعيات بخلاف الحسيات .

المذهب الثالث: أنه حجة للدفع أي النفي لا للإثبات ، وبه قال جماعة من الحنفية كأبي زيد الدبوسي والسرخسي وفخر الإسلام البزدوي . ومرادم : أن بقاء ما كان على ما كان حجة لدفعما يخالفه حتى يقوم دليل يثبت ما يخالفه وليس حجة لإثبات أمر غير ثابت(١) .

<sup>(</sup>١) يقول ابن القيم: معنى ذلك أن الاستصحاب يصلح لأن يدفع به من ادعى تفيير الحال لا لبقاء الأمر عل ما كان فإن بقاءه على ما كان إنها هو مستئد إلى موجبه لا إلى عدم المفير ، فإذا لم نجد دليلا نافيا ولا مثبتاً أسكنا لا نثبت الحكم ولا ننفيه بل ندفع بالاستصحاب دعرى من أثبته .

ويظهر ذلك في المفقود فإن حياته السابقة تستصحب لدفع إرث عيره منه ولا تصلح لأن تثبت إرثه من غيره (١١) .

والذين نفواحجية الاستصحاب مطلقا من الحنفية وقالوا بهسنده التفرقة لم يستندوا إلى الاستصحاب في دفع إرث غيره منه ، بل قالوا : إن شرط الإرث موت المورث حقيقة أو حكما والفقود قبل الحكم بموته لم يتيقن موته فلم يتوفر شرط الإرث .

والخلاف في كون هذا النوع من الاستصحاب حجة أولا مبني على الحلاف في أن سبق الوجود مع عدم ظن الانتفاء هل هو دليل البقاء أولا؟.

فالشافعية وموافقوهم نعم ، فليس الحكم به حكما بلا دليل ، بل حكم بدليل هو العلم بعدم الدليل ، والحنفية قالوا : لا . إذ لابد في الدليل من جهة يستلزم بها المطلوب وهي منتفية في حق البقاء إذ الدليل أثبت الحكم فقط ولم يعرض لاستمراره أو عدم استمراره ، فلا يكون ثبوت الحكم في الماضي مع عدم ظن ما يغيره دليلا على بقائه .

وقد انبني على هذا الخلاف جملة فروع في الفقه .

منها في الشفعة إذا طالب الشفيع بالشفعة فأنكر المشتري ملكية الشفيع للسايشفع فالشافعية لا يلزمون الشفيع بالبينة على ملكه ويكتفون باستصحاب ملكيته السابقة التي يدل عليها وضع يده.

<sup>(</sup>١) يقول السرخسي في أصوله ج ٢ ص ٣٧٤ : ففي المفقود الحياة المعلومة باستصحاب المعال تكون حجة في إثبات الملك له ابتداء في مال تربيه إذا مات ، ففي الأولى دفع ارث الفير من المفقود ، وفي الثانية لا يثبت إرثه من غيره .

والحنفية يلزمونه بالبينة ولا يكتفون بظاهر وضع اليد لأن الاستصحاب عندم لا يصلح أصلا أو أنه لا يصلح للإثبات ، وهنا الشفيع يطالب بجق الشفعة التي تثبت له ملكا جديداً .

وقالوا إنه ينبني عليه الخلاف في إرث المفقود من غيره . فهو لا يرثه غيره ويرث من قريبه الذي مات عند الشافعية استصحابا لحياته السابقة وعــــدم العلم بما يغيرها . فهم يدفعون إرث الغير منه ، ويثبتون إرثه من غيره بالاستصحاب (۱) .

ولا يرث ولا يورث عند الحنفية لأن الاستصحاب عند جماعة منهم يصلح للدفع لا للإثبات فقد دفعوا إرث غيره منه ولم يورثوه هو من غيره .

وأما على رأي من يذهب منهم إلى عدم حجية الاستصحاب مطلقا لا دفعاً ولا إثباتاً فيقولون : إن غيره لا يرث منه لعدم تحقق شرط الإرث وهوموت المورث حقيقة أو حكما والمفقود ليس كذلك فلا إرث ، ولا يرث غيره لعدم تحقق حياته التي هي شرط الإرث .

هذا وقد ذكر الغزالي أنواعاً أخرى . منها استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص \* واستصحاب النص إلى أن يرد نسخ وهذا لا نزاع فيه ، واستصحاب الإجماع في محل الخلاف وهو غير صحيح(٢) .

<sup>(</sup>١) لكن الجملق الشربيني في تقريره على حاشية جمعالجوامع يقول: أن المتمد من مذهب الشافعية أنه لا يرث الشك في حياته . نقل ذلك الرملي وابن حجر عن الغزالي : واجنع ج ٧ . ص ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٢) المتصفي : ج ١ ص ٢٢١ رما بعدها .

تلك صورة مصفرة عن الاستصحاب وأنواعه المتفق عليها والمختلف فيها وهو في حقيقته حتى عند القائلين بججيته ليس دليلا مستقلا مثبتا لحكم جديد بل هو كاشف عن بقاء الحكم السابق الثابت بدليله عندما يغلب على ظن المجتهد عدم وجود المغير لهٰ(١).

وعلى كل حال فالاستصحاب بأنواعه السابقة يفتح المجال أمام الفقهاء لأصدار فتاويهم في الوقائع التي لا يجدون فيها دليلا من الأدلة السابقة وينهب عنهم الحيرة والتردد باستصحاب حكمها السابق سواء كان حكما شرعيا قررته الشريعة بدليل خاص كها في النوع الثالث ، أو بدليل عام كها في النوع الثاني ، أو كان حكما عقليا كها في النوع الأول ، واعتباره يدل على سهاحة الشريعة ومرونتها وأنها لم تقف بالناس عند نصوس محدودة لا يتجاوزونها ،

وعناية علماء الأسول بأفراده بالبحث لمعرفة مواضع اعتباره بالاتفاق ومواضع التخلاف فيه شهادة جديدة على تفرد الفقه الأسلامي بمميزات قل

<sup>(</sup>١) فقل المحقق الشربيني في المرجع السابق ص ٢٥٧ عن إمام الحرمين قوله : والمختار عندنا منع تسميته بالاستصحاب فإن في اطلاق هذا الاسم إيهام أن الحكم مستند إلى الاستصحاب ليس مستندا إلى الدليل القائم الذي استصحب وهومصاحب لنا وقت الحكم، فالاستصحاب فملنا والقاضي هز الدليل المستصحب، وكذلك من يستصحب حال الاجماع بمدطويان الخلاف لا يرى الاستناد إلا الإجماع فإن الاستصحاب نفسه ليس بدليل ، كما نقل عسن ابن السمعاني أنه ليس في الدوام إثبات وإنما هناك استموار ما كان لمدم طريان ما يدفعه والدليل إنما وعتاج إليه في الإثبات لا في الاستمراز وحينئذ لا حاجة إلى الاستصحاب ختى يكون دليلا إه.

أن توجد في غيره من القوانين الوضعية التي رتبت بعض أحكامها على مبدأ الاستصحاب دون أن يعرض فقهاء تلك القوانين له حتى ولو بإشارة بعيدة، فما تقرر فيها « بان المتهم برىء إلى أن تثبت إدانته » مبني على استصحاب البراءة الأصلية .

وقولهم : « إن الحيازة في المنقول سند الملكية » مبني على استصحاب وضع اليد الظاهر في إثبات الملكية الذي لم يوجد ما يغيره • إلى غير ذلك من الأحكام.

# المبحث السادس في شرع من قبلنا<sup>(١)</sup>

تكلم علماء الأصول في بحث الأدلة المختلف فيها عن « مسألة شرع من قبلنا من الشرائع الساوية هل يعتبر شرعاً لنا أولا ؟

والذي وعاهم إلى هذا البحث أنهم وجدوا أن شريعتنا لم تنسخ كل أحكام الشرائع السابقة ، بل تسخت البعض فقط ، فجاءت متققه معها في بعض الأحكام موافقة تامة فيما يتملق بالعقائد . كوجوب التوحيد وتحريم الشراك ، والإيمان باليوم الآخر وما فيه من حساب وثواب وعقاب ، وبعض التشريعات العملية كتحريم القتل والزنى، وموافقة في الجملة في بعض التشريعات العملية الأخرى كوجوب الصيام « كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ووجوب القصاص في العدوان على النفس والأعضاء .

جاء ذلك صريحاً في القرآن حيث قص علينا بعض ما شرع فيها مع التصريح بأنه شرع لنا مثله في بعضها ٤ والسكوت عن ذلك في بعضها الآخر . كما قص بعض تشريعاتهم الخاصة التي لم تشرع في حقنا .

<sup>(</sup>١) من مراجع هذا المبحث؛ المستصفي الفزالي ج ١ ص ٢٤٨ وما بعدها ، الأحكام للآمدي ، ج ٣ ص ٢٤٨ وما بعدها ، الأحكام للآمدي ، ج ٣ ص ١٩٣ ، مسلم الثبوت ج ٢ ص ١٩٤٠ ، مسلم الثبوت ج ٢ ص ١٩٤٠ وما بعدها ، جسم المجوامع ج ٢ ص ٣٠٨ ؛ إرشاد القحول ص ٢١٠ ، ووضة الناظر وجنة المناظر ص ٨٠٠ ،

كما وجدوا أرب بعض الفقهاء استداراً عاجاء في القرآن حكاية عن الشرائع السابقة

من ذلك ما روي عن ابن عباس أنه سجدفي سورة ص عُند قوله تعالى: وطن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكما وأناب ، وقرأ قوله تعاله: « أولئك الذن هدى الله فبهدام اقتده ، (۱) .

وما روي عن الإمام أجمد بن حنبل أنه سئل عن حلف لينحرن ولده ، فقال : عليه كبش يذبحه ويتصدق بلحمه قال الله تمالى: و وقديناه بذبح عظم ه (٢) فقد أوجب الكبش ، واختج بالآية عليه وهي شريعة إبراهيم عليه السلام . وعندما سئل عن القرعة أجاب بأنها مشروعة لأنها في كتاب الله في موضعين قال تمالى : « فسام فكان من المحضين ه (٣) وقال . « وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم ينكفل مريم ه (١) فقد احتج بالآيتين في إثبات القرعة مع أن الأولى في شريعة يونس ، والثانية في قصة مريم .

وفقهاء الحنفية استدلوا على قتل المسلم بالذمي والرجل بالمرأة بقوله تعالى « و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس » (٥) كا استدل فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة على جواز الجعالة بقوله تعالى: « ولن جاء به حمل بعير وأنابه زعم ١٦٠)».

لماوجدوا ذلك مجتوا هذه المسألة كما مجتوا مسألة أخرى مرتبطة بهسا

<sup>(</sup>۱) الأنمام - ۹۰ .

٣١) الصافات - ١٤١ المدحضين المفاوبين بالقرعة -

<sup>(</sup>٤) آل عمران - ٤٤ . (٥) المائدة - ٤٥ .

<sup>(</sup>١) يومف - ٧٧ .

اعتبروها كالأساس لهذه المسألة وهي : هل كان رسول الله قبل بعثته ونزول الشريمة عليه متعبداً بشريمة من الشرائع السابقة أو لا ؟

الما عرفوه من سبرته أنه لم يكن على دين قومه حيث لم يسجد لصنم قطولم يشرب خمرا ولا أكل من ذبائحهمالتي كانوا يتقربون بها إلى أصنامهم عوأنه كان يصوم ويصلي ويحج إلى غير ذلك ، فاختلفوا في ذلك على مذاهب شتى.

فالمتزلة يقولون : إنه ، كان متعبدا بشريمة العقل أي أنه يفعل ما يحسنه عقله ويمتنع عما يقبحه عقله .

وأهل السنة في ذلك فريقان: فريق يذهب إلى أنه لم يكن متعبداً بشريعة سابقة ، ولكن هـــؤلاء اختلفوا في تعيين تلك الشريعة 'فمنهم من لم يعين شريعة بذاتها ، فقالوا : إنه كان متعبداً بما يعين شريعة بذاتها ، فقالوا : إنه كان متعبداً بما يصدق عليه أنه شريعه الله قبله ، ومنهم من عين تلك الشريعة ، فقيل مي شريعة إبراهيم ، وقيل شريعة موسى ، وقيل شريعة عيسى عليهم السلام .

وهذه أقوال لا دليل عليها ، لأن رسول الله بعد بعثته لم يبين شيئًا من ذلك فيرجع في هذا الأمر إلى كتب التاريخ فهي التي ثبين كيفية تعبده كما يقول غير واحد من المحققين ، لذلك كان المختار في هذه المسألة التوقف عن النفي أو الإثبات (۱).

أما المسألة الثانية وهي تعبده بعدالبعثة بها ومن ثم تكون شرعاً لنا أولا . فاختلف العلماء فيها على رأيين : الأول : يقول نعم نحن متعبدون بها متى ثبتت صحتها ، والآخر يقول : لا .

<sup>(</sup>١)، واجع المستصفي للفزالي ، والأحكامُ لِلأمدي ، وجمع الجوامع .

والناظر في كتب الأصول برى أن أنصار كل رأي تكلفوا في إثبات مدعام حتى استدل بعضهم بأدلة لا تمت لموضع الخلاف بصلة ، ولم يسلم دليل من أدلتهم من المناقشة والممارضة بمن خالفه .

لذلك سنمرض عن تفصيل هذه الأدلة ومناقشتها ونكتفي بتحرير الموضع الذي يصلح أن يكون مثار نزاع ثمنتبع ذلك ببيان رأينا في الموضوع مع إشارة إلى أم الأدلة فنقول:

## الشرائع السابقة قسمان :

الأول: ما لم يرد له ذكر أصلا في شريعتنا . وهذا لا نزاع في أننا غير متعبدين به . لأنه لا طريق إلى معرفته إلا بالنقل عنهم وهم غيرمؤ تمنين في النقل بعد أن ثبت تبديلهم وتحريفهم في كتبهم ، ولذلك لم يؤثر عن رسول الله أنه لجأ إلى البحث عن حكم في تلك الشرائع فيما لم ينزل عليه وحي فيه ، وماروي أنه سأل اليهود عن حكم الرجم في التوراة فلم يكن ذلك لمعرفة الحكم وإنما كان لإظهار صدقه فيما أخبر به من أن الرجم مذكور في التوراة وإنكاراليهود ذلك ، ولهذا لم يرجع إليها فيما سوى ذلك . وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى مع عمر بن الخطاب قطعة من التوراة ينظر فيها فنضب وقال : ما هذا ؟ ألم آت بها بيضاء ناصمة لو أدركني أخي موسى لما وسعه إلا اتباعي » .

### والثاني: ما ورد ذكره في شريعتنا وهو نوعان:

(الأول): ما ثبت نسخه بنص في شريعتنا . كتحريم كل ذي ظفر وشحوم البقز والغنم على اليهود الذي أخبر الله عنه بقوله سبحانه: « وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورها أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جسنزبناهم ببغيهم وإنا

. لمادقرن، (۱۱)

ومثله في ذلك الغنائم فإن رسول على الله يقول: وأحلت لي الغنائم ولمتحل لأحد قبلي ، فإن هذا الحديث يفيد أن الغنائم كانت محرمة عليهم ثم نسخ ذلك التحريم بالنسبة إلينا .

وهذا النوع لسنا متعبدين به الاتفاق .

( والثاني ) لم ينص على نسخه في شريعتنا وهو صنفان .

صنف نص على أنه مكتوب عليناكا كتب غليهم أو قرر مثله في شريعتنا وهذا لا نزاع في أننا متعبدون به لأنه شريعتنا . من ذلك تشريع الصيام الذي جاء في قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا كتب على كم الصيام كما كتب على

<sup>(</sup>١) الأنمام - ١٤٦ - كل ذي ظفر وهو ما لم يكن مشقوق الأصابع من مهمة أو طير فيدخل فيه الإمل والنمام والدهل والأوز حرمه الله عليهم لحما وشحما وحرم عليهم شحوم البقو والمختلفة بن والكوش ؛ وأحل لهم منه الشحم المالق بظهورها وما حلته الحوايا . جمع حارية وهي ما تعوي من الإمماء أي تجمع واستدار ، وما اختلط بعظم وهو شحم الآلية المتصل بالمصمص في الضأن .

<sup>(</sup>٧) ثم جاءت السنة بتحزيم لحوم الحمير الأهلية وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير .

الذين من قبلكم ، وتشريع القصاصبقوله : « وكتبنا عليهم فيها أن النفن بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف ، • • • الآية ، قإنه جاء في شريعتنا ما يهائله مع اختلاف في بعض تفصيلاته في قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم ولكم في القصاص حياة ياأولى الألباب لعلكم تتقون ه(١).

- وصنف آخر لم ينص فيه على ذلك بل قصه الله علينا في كتابه أو على لسان نبيه وهذا الذي يتصور أن يكون موضع خلاف كما حققه غير واحدمن العلماء (٢٠).

<sup>(</sup>١) البقرة - ١٧٨ و ١٧٩ ، جاء في تفسير القرطبي ج ٢ ص ٢٢٠ روي النسائي والبخاري والدار قطني عن ابن عباس ، فال : « كان فيهني اسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدنة فقال الله في هذه لآية ، وقد قيل إن كتب هنا إخبار عماكتب في اللوح المحفوظ وسبق به القضاء .

<sup>(</sup>۲) يقول المحقق الشربيني في تقريره على جمع الجوامع ج ٢ ص ٢ ه ٣ ، قال المصنف في شرح المنهاج ليس الكلام فيها لم تعلمه إلا من كتبهم ونقل أحبارهم الكفار فإنه لا خسلاف في أن التكليف لا يقع به علينا ولا فيما علمنا بشرعنا إنه كان شرعا لهم وأمرنا في شرعنا بمثله كقولة تمالى : « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس م ٠٠٠ ه الآية م وقد قال الله « كتب عليكم القصاص في القتلى » فإن الإجماع منعقد على التكليف به ، وإنما الخلاف فيما ثبت أنه عن شرعهم بطريق صحيح نقبله ولم تؤمر به في شريعتنا ومعنى تعبده بما لم ينسخ على هسذا القول هو ما قاله المصنف في شرح المختصر وهو إيحاء الله تعالى له بذلك على معنى أنه موافق لا متابع ا ه .

فمن ذاهب إلى أننا غير متعبدين بهذا الصنف ، ومــن قائل إننا متعبدون به .

ومن أممن النظر في هذه المسألة وجد الخلاف فيها لا معنى له ، لأنه فيما ورد في شريعتنا حكاية عنهم في كتاب الله أو سنة نبيه ولم يظهر له ناسخ.

والشرائع السابقة شرائع خاصة موقوتة صالحة لزمنها تنسخ كل شريعة ما قبلها فيما يخالفها ، وشريعتنا عامة غير موقوته صالحة لكل زمان ومكان فهي ناسخة لكل ما يخالفها من الشرائع السابقة ، وحيث أن هذا القدر لم يوجد له ناسخ في شريعتنا فيكون شريعة لنا لا باعتبار أنه شرع نبي سابق ، بل باعتبار أنه شرع نبينا كما صرح به غير واحد من القائلين بأننا متعبدوت بها لانفاق الطرفين على أن ما لم يرد له ذكر في شريعتنا ليس شرعا لنا ولم نكلف بالبحث عنه فضلا عن وجوب العمل به ه

يدل لذلك قوله تمالى : « وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحسدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم من الحق .

وأما قوله تمالى: وشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم ومـــوسى وعيسى أن أقيمو اللدين ولا تتفرقوا فيه (٢).

<sup>(</sup>٧) المائدة ٤٨٠ ؛ الشرعة الشريعة ، والمنهاج الطريق •

<sup>(</sup>۱) الشوري ۱۳۱

وسوله : « قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشم كن» (١) .

وقوله : « ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من الشركين »(٢).

فالمراد بالدين في الأول أصل الدين وهو عقيدة التوحيد التي كان عليها سائر الأنبياء وجميع الشرائع متفقة على ذلك ، وقد كانت هذه وصية الأنبياء و ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يابني إن الله اصطفى لحكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون (1).

وليس المراد منه العموم وإلا لتناقض مع قوله سبحانه : « لكل جعلنامنكم شرعة ومنهاجا » .

ولأن لفظ الملة لا يطلق على الفروع الشرعية ، ولأن الله قال عقب ذلك في الآيتين الأولين : دوما كان من المشركين ، . قال ذلك في مقابلة الدين ومقابل الشرك هو التوحيد .

ولذلك قيل: ﴿ الكفرملة واحدة ﴾ مع الجزم بأن شرائع الكفار متعددة مختلفة .

وأما قوله جل شأنه بعد ذكر فريق الأنبياء السابقين و أولثك الذين هدى

<sup>(</sup>١) آل عران: ه ۹ ۰ النحل: ۱۲۳ ۰

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٧٥ . (٤) البقرة: ١٣٧٠

الله فبهداهم اقتده ع'`` ، فليس المراد منه أنه مأمور بالعمل بكل ما نزل عليهم من الشرائع ، وإنها المراد به موافقة سنتهم وسيرتهم في دعوة أقوامهم إلى الدين والصبر على أذاهم لقوله تعالى: وفاصبر كها صبر أولوا العزم من الرسل ولاتستمحل لهم ه'`` . أي لا تستمحل لقومك العذاب كما استمحل بعضهم كنوح عليه السلام ،

والشرائع الساوية كلها وإن اتفقت في المقائد إلا أنها مختلفة في العمليات في الجملة كما وضحنا ذلك من قبل . ووجود التوافق في بعض أحكامها لا يلزم منه وجوب العمل علينا بها كلها .

فيا جاء في شريعتنا دون إنكار فنحن مأمورون به لكونه جاء في شريعتنا لا لكونه شرع من قبلنا حتى يعد ذلك أصلا من أصول شريعتنا ، والذين قالوا إنه دليل لم يجعلوه دليلا مغايراً القرآن والسنة بل جعلوه داخلا فيهما .

وكون الذي يَلِيُكُم وافق أهل الكتاب في بعض العبادات كصوم يوم عاشوراء الذي قال بشأنه عندما علم أن اليهود تصومه: وإننا أحق بموسى منهم » لا يدل على أنه صامه لمجرد أن مشروع عندهم ، بل يحتمل أنه صامه اجتهاداً منه قبل أن تنزل الأحكام التفصيلية ، وأقره الوحي عليه شأن اجتهاداته كلها لأنه في ذاته قربة وعبادة .

يدل لذلك ما رواه أبو داود عن ابن عباس قال : لما صام رسول الله يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يارسول الله : إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى ، فقال : «إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع »، قال : فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله ، •

 وفي رواية لأحمد ومسلم قال رسول الله: « لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع » .

وفي رواية أخرى لأحمد قال رسول الله: « صوموا يوم عاشوراء وخالفوا الله و الله و

<sup>(</sup>١) منتقى الأخبار بشرح نيل الأرطار ج ۽ ص ٢٠٨

# المبحث السابــع في أقوال|الصحابي

#### تمهيد :

من الثابت أن بعض أصحاب رسول الله ممن لازموه في حياته وعرفوا منه أسرار التشريع وبلغوا درجة الاجتهاد اجتهدوا برأيهم فيما ليس فيه: نص مريح من كتاب الله أو سنة رسوله فكانت لهم أقسوال يتفقون فيها تارة ويختلفون فيها تارة أخرى فتجمع من ذلك مجموعة من الفتاوي عرفت بفقه الصحابة نقلها الرواة عنهم حيث لم تدون في حينها ، ثم تناقلتها كتب الحديث والفقه المقارن عمل بها فريق من الفقهاء المجتهدين الذين جاؤا من بعدهم بينما لم يعمل بها فريق من الفقهاء المجتهدين الذين جاؤا من بعدهم بينما لم يعمل بها فريق من الفقهاء المجتهدين الذين جاؤا من بعدهم بينما لم يعمل بها فريق من الفقهاء المجتهدين الذين جاؤا من بعدهم بينما لم يعمل

فأبو حنيفة فيا نقسل عنه يقول : إذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة

<sup>(</sup>۱) من مراجع هذا المبحث : الرسالة الشاقعي ص ٩٦، وما يعدها ، أصول السرخسي ج ٧ ص ه ١٠٠ رما يعدها ، المستصفي ج ١ ص ٧٦٠ ، الأحتكام للآمدي ج ٣ ص ١٣٠ ، مسلم الثبوت ج ٧ ص ١٨٥ وما يعدها ، ووضة الناظر وجنة المناظر ص ٨ ، جمع الجوامع ج ٧ ص ٧٦٧ ، إعلام الموقعين لابن القيم ج ٣ص ٣٧٧ وما يعدها، إرشاد القبول للثوكائن . ص ٧١٣ وما يعدها .

رسوله أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم . وفي رواية يقول : ما جاءنا عن الصحابة اتبعناهم وما جاءنا عن التابعين زاحمناهم ، وروي ابن المبارك قال : سمعت أبا حنيفة يقول: إذا جاء عن النبي فعلى الرأس والعين ، وإذا جاء عن الصحابة نختار من قولهم ، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم »(١).

والشافعي حينها سئل عن أقاويل الصحابة إذا تفرقوا فيها يقول : نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو دان أصح في القياس . وحينما سئل عن قول الواحد منهم لا يعلم لغيره موافقة له أو مخالفة فيه يقول: إن أهل العلم يأخذون به مرة وباتركونه مرة أخرى . وهو يصير إلى اتباع الواحد منهم إذا لم يجد كتابا ولا سنة ولا إجماعاً ولا شيئاً في معناه يحكم له بحكمه أو وجد معه قياس (٢) .

وهذا صريح في أنه يأخذ بأقوال الصحابة إذا لم يجد كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً وأنه يختار منها ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع.

ونقل عنه ابن القيم (٣) أنه قال : و العلم طبقات : الأولى الكثاب والسنة والثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة ، والثالثة أن يقول صحابي في الديمام له مخالف من الصحابة ، الرابعة : اختلاف الصحابة ، الخامسة : القياس .

<sup>(</sup>١) أمبول المرخسي به د ص ٣١٣ .

<sup>(+)</sup> الرسالة ص ١٩٥ رما بعدها .

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقمين ١٨٠ ص ٢٨٠ .

وجاء في الأم(١) أنه عند اختلافهم يأخذ بأقربها إلى الكتاب والسنة فإن لم يجد دلالة على القرب كان قول أبي بكر أو عمر أو عثمان أحب إلينا إذا صرنا إلى التقليد .

ومثلهما في ذلك الإمام مالك الذي كان يأخذ بعمل أهل المدينة المتفق عليه والمختلف فيه الذي أساسه في الغالب فتاوي الصحابة وعملهم . وكذلك أحمد ابن حنبل كان يعمل بالراجح ولا يخرج عنها بل إنه إذا لم يترجح عنده أحدها حكي أقوالهم ، ولذلك تعددت الآراء عنه في المسألة الواحدة .

ومن هنا ثار البحث عن أقوال الصحابة هل تمتبر دليلا يلجأ إليه المجتهد إذا لم يجد نصاً في المسألة أو إجماعًا أولاً؟

<sup>(</sup>١) ج ٧ ص ٧ ٤٧ . وما نقلة أتباعه عنه من أنه لا يأخذ بأقوال الصحابة أخسفوه من صنيمه في بمض المواضع عندما تحكى له أقوال الصحابة فيخالفها فقالوا لو كانت عنده حجة ما خالفها ، وهذا لا ينتج نفى حجيتها لأن مخالفة الدليل المعين في موضع لما هو أقوى منه لا يدل على أنه لا يراه حجة في جملته بل لأنه وجد دليلا أقوى منه .

<sup>(</sup>٢) ومن هنا دأب الأصوليون في الحنفية على نسبة القول بعدم حجية قول الصحابى إلى الإمام الشافعي . كما جاء في أصسول السرخسى ج ٢ ص ١١٢ . وجاء في تأسيس النظر للديوسي من ه ه من قوله : الأصل عند أصحابنا أن قول الصحابي مقدم على القياس إذا لم يخالفه أحد من نظرائه . وعند الإمام الشاقمي القياس مقدم لأنه لا يرى تقليد الصحابي ولاالأخذ يوأيه . وعد مسائل أخذ فيها الحنفية يقول الصحابي وتركوا القياس ولم يأخذ بها الشاقمي .

ونحن هنا لا تعنينا النسبة بقدر ما يعنينا البحث في الحجية أو عدمها وبيان الآراء فيها .

وقبل أن نتكل عن هذه الآراء نبين موضع الخلاف فنقول:

لا خلاف في أن رأي الصحابي لا يكون حجة على صحابي آخر من المجتهدين، وإنما الخلاف في حجيته بالنسبة للتابعين ومن جاء بعدهم . وقول الصحابي في ذلك أنواع : -

النوع الأول: ما اتفقوا عليه صراحة وهذا متفق على حجيته لأنه إجماع صريح .

النوع الثاني: قوله فيها لا يدرك بالرأي والعقل كالأمورالتعبديةوالمقدرات وهذا لا خلاف في أنه حجة يجب العمل به لأن مصدره السماع .

النوع الثالث : قول الواحد منهم فيها يدرك بالرأي ولم يعلم له غالف فيه .

النوع الرابع: ما صدر عنهم اجتهاداً ولم يتفقوا عليه بل تعددت أقوالهم فيه ، وهذا والذي قبله وقع فيه الاختلاف .

ـ والآراء الحكمة في ذلك ثلاثة : \_

الأول: أنه ليس مجحة مطلقا ، لأن ذلك صدر عن اجتهاد منهم وهو عتمل الصواب والخطأ ، لأنهم ليسوا بمصومين فتكون أقوالهم كأقوال غيرهم من المجتهدين في أنها ليست حجة ، ولأنه ثبت تخطئة بمضهم لبمض ورجوع بمضهم عن رأيه: كما ثبت مخالفة بمض فقهاء التابعين لبمضهم وقد علموا بهذه المخالفة ولم ينكروا عليهم ، ولو كان رأيهم حجة ملزمة لمن جاء بعدهم

لأنكروا عليهم تلك المخالفة ، وإذا ثبت ذلك في حق التابعين كان غيرهم مثلهم، وامتياز الصحابة بكونهم أفضل وأعلم وأتقى من غيرهم لا يوجب على مجتهد آخر بمن جاء بعدهم تقليدهم لأن الأدلة الدالة على منع التقليد عامـــة تشمل الصحابي وغيره .

الثاني: أنه حجة فيما خالف القياس و القواعد ، لأن مخالفة القواعد ، لا تكون بمجرد الرأي بل لابد لها من دليل في الغالب سممياً .

الثالث: أنه حجة مطلقا. لأن قول الصحابي أقرب إلى الصواب من قول غيره من المجتهدين لاحتمال أن يكون سمعه من رسول الله أو سمعه من صحابي سمعه منه عليه الصلاة والسلام ، أو يكون فهمه من آية في كتاب الله فها خفي على غيرهم لامتيازهم بمعرفة اللغة بالسليقة وحدة الذهن ووقوفهم على أسباب النزول وطول صحبتهم لرسول الله ومشاهدتهم لأفعاله وفتاويه . وهذا يجمل فهمهم في مرتبة لا يصل إليها فهم غيرهم . ولو كان اجنهادهم عن قياس فهو أولى من قياس غيرهم لكونهم أخبر من غيرهم بمعرفة علل التشريع وأسراره .

### « نظرة في تلك الأدلة »

تلك وجهة أنظار المختلفين في هذه المالة باختصار . وأنت ترى أن القائلين بجعيتهم مطلقا لم يتمسكوا إلا بأنهم أصلح من غيرهم وأن منزلتهم أرفع من منزلة غيرهم وأن فهمهم أدق من فهم غيرهم مع احتمال أن ما صدر عنهم في صورة اجتهادات هي أقوال مهموها من رسول الله حملهم الورع على عدم نسبتها إليه خشية الكذب عليه وقد تمسكوا ببعض أحاديث توجب

الاقتداء بهم لم تسلم من الكلام في صحتها مع قبولهــــا التأويل بغير ما فهموه منها .

وأن النافين لحجيتها لم يكن لهم سند في دعواهم إلا أنهم بشر غير معصومين . يجوز عليهم الخطأ كُفيرهم بما ثبت من تخطئة بعضهم من بعض التابعين على مسمع منهم دون إنكار عليهم .

وأن كلا من الفريقين وإن ناقش أدلة المخالف يسلم بما قاله تخر ولكنه ينكر عليه النتيجة التي وصل إليها .

فأضحت المسألة في نظري ليس فيها دليل قاطع على إثبات الحجية أو نفيها ، ونحن في مقام إثبات أصل من الأصول يلتزم به المجتهد ولا يجوز له العدول عنه متى صح وثبت عنده ولم يجد دليلا أقوى من كتاب الله أو سنة رسول الله .

ونحن إذا أمعنا النظر في أقوال الصحابة التي هى موضع الخلاف وجدناها أقوالاً صدرت عن اجتهاد مستندة إلى أدلة معتبرة ، لأنه لا يعقل أن يصدر أحدهم فتوى دون دليل يستند إليه ، فالذي يعمل بقول الصحابي لا يعمل به لمجرد أنه قول صحابي ، بل لأنه قول مستند إلى دليل صحيح فالعمل به عمل بذلك الدليل وإن لم نقف عليه ، وما أشههذا العمل بالإجماع دون الوقوف على سنده . ومحل الخلاف في العمل به إذا لم يجد المجتهد في المالة دليلا آخر من كتاب أو سنة .

فإذا كان للصحابة عدة أقوال في المسألة الواحدة فالحق لا يخرج عنها ١٦٠٠

<sup>(</sup>١) يقول السرخمى في أصوله ج ٧ س ١٠٧ ه ما اختلف فيه الصحابة فإن الحقولا يعدو

وعلى المجتهد أن يبحث عن أقربها إلى كتاب الله وسنة رسموله فيعمل به ، ويكون ذلك بمثابة ترجيح لدليل من الأدلة المتعارضة ، ولم يؤثر عن إمام من الأثمة الذين عملوا بأقوال الصحابة أنه أخذ أي قول منها حسبها اتفق ، بل كان يقارن ويرجح ويختار الأقوى ليعمل به .

وإذا لم يكن لهم إلا قول واحد نقل عن أحدهم فالظاهر أنه ذاع بينهم ولم ينكروه فيتعين العمل به لأنه حينئذ يدخل في دائرة الإجاع السكوتي ، وقد بينا فيما سبق رجعان حجيته وأنه حجة ظنية على الراجح ، فعملية الاحتجاج بقول الصحابي تمتمد أولا على البحث عن صحة هذه الأقوال وعدم رجوع أصحابها عنها . وثانيا على النظر فيها ليعرف أيها أقرب إلى كتاب الله وسنة رسوله ، فإن لم يظهر للمجتهد رجعان أحدها تخير منها ما تطمئن إليه نفسة ولا يخرج عنها إلى غيرها وهو ما صرح به أئمة أعلام كأبي حنيفة والشافعي وغيرهها .

وليس في ذلك اعتبار الصحابة مشرعين كرسول الله كما ادعاه الشوكاني في إرشاد الفحول ، لأن العمل بقول الصحابي لم يكن لأنه مجرد رأي صدر عنه ، بل لأنه رأي اجتهادي مستندإلى دليل معتبر فهو يؤول في نهايته إلى العمل بالأدلة الأخرى . والصحابي هو الذي أرشدنا إلى ذلك الدليل فقوله دليل الدليل في المحقيقة لأنه يرشدنا إلى أن في المسألة دليلا معتبراً . فالخروج عن الدليل في المحقيقة لأنه يرشدنا إلى أن في المسألة دليلا معتبراً . فالخروج عن

أقارياهم حتى لا يتمكن أحد من أن يقول بالرأي قولا خارجا عن أقاويلهم . ثم قال : وطريق العمل طلب الترجيع بزيادة قوة ألاحد الأقاويل فإن ظهر ذلك وجب العمل بالراجع وإن لم يظهر يتخير المبتلي بالحادثة في الأخذ بقول أيها شاء بعد أن يقع في أكثر رأيه أنه هو الصواب وبعدما عمل بأحد القولين لا يكون له أن يعمل بالقول الآخر إلا بدليل أه.

أنوالهم كلها في أي مسألة طعن صريح فيهم بأنهم جانبوا الصواب والحق ، وهسذا مخالف للأدلة الدالة على فضلهم وعلى منزلتهم الأمر الذي لم يتوفر للمجتهدين في أي عصر من العصور التالية لعصرهم . على أن أقوالهم يمكن حصرها فيما اختلفوا فيه فيغلب على الظن دوران الحق فيها بينها لا يمكن ذلك بالنسبة لغيرهم .

وعلى ذلك لا يكون للمانمين حجة في قولهم : إنه مجرد رأي يحتمل الصواب والخطأ لمدم عصبتهم ، لأنه وإن لم تثبت المصمة لكل واحد منهم فقد انحصر الحق في مجموع آرائهم ، والتخطئة التي صدرت منهم موجهة إلى الآراء الفردية ، وقد كان هذا حاملا لهم على مزيد البحث والمناقشة حتى يصلوا إلى الصواب ، وكثيراً ماأدى ذلك في المسائل الاختلافية إلى الاتفاق في الرأي في النهاية .

كا أن إطلاق القول بحجية أقوالهم ليس كما ينبغي ، لأنه يوهم أن ذات قول الصحابي حجة وهو ما لم يقم الدليل على حجيته على انفراد . كا أن تفصيل المصلين لا وجه له لأن مخالفة القياس كما تكون بالنص تكون بغيره من مصلحة أو عرف أو غيرهما كما سبق بيانه في بحث الاستحسان .

وفي الحق أن لأقوال الصحابة منزلة لا يصل إليها منزلة أقوال غيرهم من الموتهدين ، ألا ترى أن العلماء قد استداوا بأقوالهم وأفعالهم على حجية أصول أخرى كالقياس والمصلحة والاستحسان وإن لم تكن هي الدليل وحسدها

ولولا ما لها من الاعتبار في مقام الحجية لما فعلوا . بينما لا نجد لهم استدلالا قط بعمل المجتهدين في أي عصر من العصور على شيء من ذلك .

نهم إنهم رضوان الله عليهم لم يلزموا الناس بفتاويهم الاجتهادية خشية الخطأ فيها لذلك لم ينكروا على من خالفهم من التابعين في تلك المسائل إلا إذا تبين لهم الخطأ أو أنها جاءت مخالفة للنصوص والله أعلم -

### القسم الثاني

## في القواعد التي بتوقف عليها استنباط الأحكام من الأدلة

#### غهيد :

قدمنا أن القرآن الكريم نزل باللسان العربي، والسنة في أغلب صورها صدرت عن رسول الله كذلك ، وأنها أصل الأدلة الكاشفة عن أحسكام الله ، وأن غرض الأصوليين من البحث فيها بيان الطريق لمرفة ما جاء فيها من تلك الأحكام .

والكلام العربي لا يعلم المراد منه إلا بعد معرفة معاني مفرداته وما استعملت فيها أولاً ، ثم معرفة معاني المركبات ، والوقوف على الأساليب المتنوعة وكيفية دلالتها على مراد المتكلم .

ومن هنا عنى الأصوليون باستقراء الأساليب العربية وكذلك أساليب القرآن والسنة في تعابيرها عن الأحكام ، وأخذوا من هذا الاستقراء وما قرره علماء اللغة قواعد لنوية يتوصل بها إلى فهم الأحكام من النصوص الشرعية. كها يتوصل بها إلى إلى التأويل الصحيح وغير ذلك بما يتوقف

عليه الفهم الصحيح للنصوص ١٠٠٠. كما عرضوا لتقميد قواعد أخرى شرعية يتوصل بها إلى معرفة مراد الشارع . كقاعدة النسخ وقاعدة التعارض والسترجيح لما وجدوا في النصوص الناسخ والمنسوخ والتعارض الظاهرى بين بعضها ، ومثل هذا النوع يجتاج إلى معرفة كيفية الجمع بين النصين المتعارضين أو طريقة الترجيح بينها إذا ما تعذر الجم ، كما عرضوا لبيان مقاصد التشريع العامة لأن الاستنباط الصحيح يتوقف على معرفتها وبيان درجاتها .

### فتنوعت القواعد إلى نوعين ؛ قواعد لغوية ، وأخرى شرعية .

وهذه القواعد لا تقتصر فائدتها على تفهم النصوص الشرعية ، بل تتعداها إلى فهم كل نص عربي بما في ذلك نصوص القوانين المصاغة باللغة العربية ، فإن الوقوف على مراد الشارع منها يتوقف إلى حد كبير على معرفة تلك القواعد ، ومن ثم لم تكن الفائدة من دراسة أصول الفقه قاصرة على الباحثين في الشريعة بل يستفيد منها الباحثون في القانون أيضاً كما أوضحناه في القدمة .

# القواعد اللغوية . أو الدلالات (``

الدلالة : كون الشيء بحيث يازم من العلم به العلم بشيء آخر (٣) ، ويسمى

<sup>(</sup>١) يقول صاحب كشف الأسرارج ١ ص ١٤ ، وإنّا تمرف أحكام الشرع بمرفة أقسِام النظم والممنى وهي أربعة تقسيمات ٠٠ الخ

<sup>(</sup>۲) من مراجع هذا البحث: أصول السرخس ج ، ص ۱۷۶ وما بعدها ، أصول قخر . الأسلام ج ، ص ۸۷ وما بعدها ، أصول قخر . الأسلام ج ، ص ۲۸ وما بعدها ، الأحكام اللامدي ج ، ص ۳۹ وما بعدها ، كثف الأسوار شوح المنار وحواشيه ج ، ص ١٤ وما بعدها ، التحرير بشوح التيسير ج ، ص ١٩ وما بعدها ، وإرشاد الفحول ص ، مه وما بعدها ، المرآة بحاشية مسلم الثبوت ج ، ص ٥ و ما بعدها ، شوح المشار لابن ملك وحواشيه ص ٤ وما بعدها . الأزميري ج ، ص ١٠ ، وما بعدها ، شوح المشار لابن ملك وحواشيه ص ٤ وما بعدها .

الأول.دالاً والثاني مدلولاً .

وهي إما وضمية أو غير وضمية طبيعية أو عقلية والوضمية إما لفظية أو غير لفظية ، وكلامنا هنا في الدلالة الوضعية اللفظية نسبة إلى الوضع ، وهو تميين اللفظ بازاء المعنى ليدل عليه .

والدلالة الوضعية ثلاثة أنواع.مطابقة وتضمن والتزام ُلأن اللفظ إن استعمل في تمام ما وضع له فمطابقة ، وإن استعمل في جزء معناه فتضمن ، وإن استعمل في خارج عما وضع له فالتزام إن وجد لزوم عقلي أو عرفي بين المعنى الموضوع له وبين ذلك الحارج .

وإذا كانت الألفاظ هي الدالة على المماني فلا بد من معرفة العلاقة السيق تربطهما ، وهذه العلاقة لما عدة اعتبارات بحث عنها اللغويون أولا وعنهم أخذ الأصوليون مع زيادة التوضيح والبيان .

ولما كا اللفظ يوضع أولاً للمعنى فيرتبط به ارتباط الموضوع بما وضعله ، وبعد ذلك يستعمل اللفظ في الممنى الموضوع له أو في غيره متى وجدت العلاقة بين المعنيين وحينئذ يرتبط به ارتباطاً ثانيا ، وعند الاستعمال يكون اللفظ دالا على المعنيين وحينئذ يرتبط به درجاتها في الوضوح والحنفاء فيأتي ارتباط ثالث ، المعنى ، وهذه الدلالة تختلف درجاتها في الوضوح والحنفاء فيأتي ارتباط ثالث ، وبعد ذلك تستفاد المعاني الكلية أو الأحكام من التراكيب بطرق عديدة فيكون الارتباط الرابع .

ومن هنا قسم الأصوليون اللفظ بالأضافــة إلى المعنى تقسيمات أربعة .

التقسيم الأول: باعتبار الوضع إلى خاص وعام ومشترك وجمع منكر.

التقسيم الثاني : باعتبار الاستعبال إلىحقيقة ومجاز وكل منهما صريحو كناية.

التقسيم الثالث: باعتبار ظهور المعنى وخفائه إلى ما ظهر معناه وما خفى معناه. وكل منهما ينقسم إلى أربعة أقسام. فأقسام الظهور. الظاهر والنص والمفسر والمحكم ، وأقسام منا خفى معناه: الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه .

فلتقسيم الرابع: باعتبار كيفية الدلالة على المبنى إلى: دال بالعبارة، ودال بالأشارة، ودال بالدلالة، ودال بالاقتضاء.

وهذه التقسيمات للحنفية · ولغيرهم طريقة أخرى تختلف عنها من بعض الوجوه ·

## التقسيم الأول

## باعتبار وضع اللفظ للمعنى

اتفق الأصوليون من الحنفية على أصل هذا التقسيم ، كما اتفقوا على عد ثلاثة أقسام هي الخاص والعاموالمشترك ، ولكنهم اختلفوا في عد قسمرابع، فمنهم من أكتفى بهذه الثلاثة، ومنهم من زاد رابعاً مع اختلاف فيه أهو المسؤول أم الجمع المنكر ؟

. كما اختلفوا في طريقة التقسيم (١) • .

(١) ففخر الأسلام بجمل الأقسام أربعة خاص وعام ومشترك ومؤول والجمع المنكر عنده داخل في العام حيث لم يشترط فيه الاستغراق ،وصدر الشريعة يعدها ثلاثة خاص وعام ومشترك ويقول : إن المؤول دأخل في المشترك ، وأما الجمع المنكر فهو إما داخل في العام أد واسطة بين العام والخاص ، وصاحب المرآة يجمل الأقسام أربعة خاص أوعام ومشترك وجمع منكر ،والكيال ابن الهما في تحريره يرى أن الأقسام ثلاثة والجمع المنكر داخل في الحاص ، ولكنه لم يرتض طريقة التقسيم التي سلكها غيره فيقول : والحق اللائق بالمقام تقسيبان ، التقسيم الأول باعتبار الوضوع له إلى عام وخاص .

فقسم اللفظ باعتبار اتحاد الوضع وتمدده إلىمنفرد وهو ما وضع بوضع واحد ، ومشترك وهو ما وضع بأرضاع متمددة ، وقسم اللفظ باعتبار السوضوع له إلى خاص وعام لأن السوضوع بوضع واحد إن اتحد مسياه ولو بالنوع فخاص، وإن تمدد مسياه وكان مستفرقاً لأفراده فعام، ثم قسال ونحن نختار تقسيمه إلى ثلاثة أقسام • هي الخاص والعام و المشترك • أما المؤول فهو من المشترك كما يقول صدر الشريعة لأنه مشترك رجح أحد معانيه بغالب الرأي ، وأما الجمع المنكر فهو داخل في العام عند من لم يشترط فيه الاستغراق وداخل في الخاص عند من يشترط في العام الاستغراق لأنه مطلق و المطلق من الخاص حيث يدل على بعض شائع وهو الواحد في المفرد و الجماعة في الجمع على ما اختاره غير واحد من الأصوليين (١).

وجه الحصر في هذه الأقسام : أن اللفظ إما أن يتحد وضعه أو يتعدد بأن يوضع لمعنيين أو أكثر بأوضاع مختلفة ، فإن تمدد وضعه فهو المشترك ، وإن اتحد وضعه يأن كان موضوعاً لمعنى واحد ، فإما أن يكون هذا المعنى لا يتحقق إلا في فرد واحد أو يتحقق في أفراد كثيرة إما

وتتداخل أقسام التقسيمين فالمشترك خاص وعام ، والمنفرد كذلك لأن المشترك قد يكون عاماً , وعلما معانيه أن ينظر إلى كل فرد من معانيه فيكون كالمنفرد تارة عاماً وتارة خاصاً .

(١) فالكمال بن الهمام يختار في الجمع المنكر أنه لا يخرج عن العام أو الخاص فعلى عدم اشتراط الاستفراق في العام يدخل فيه، وعلى شرط الاستفراق يدخل في الخاص، ثم وجه دخوله في الخاص بأنه مطلق لأن رجالا في الجمع كرحل في الوحدان ولا فرق بينها إلا باعتبار أن الما صدق عليه وجال كل جماعة جماعة، وما صدف عليه رجل كل رجل رجل والاختلاف بينهما بالعدد وعدمه لا يؤثر ، وإذا ثبت أنه مطلق والمطلق من الخاص فيكون الجمع المنكر من الخاص إذا شرطنا في العام الاستفراق

وصاحب مسلم الثبوت ج ١ ص ٣٦٠ يقول ؛ المطلق هو ما دل على فرد منتشر وهو الحسة من الجنس المحتمل لحصص كثيرة ،وهي في المفرد حصة منه مع قيد الوحدة المبهمة، وفي الجمع الجماعة مع قيد الوحدة والانتشار فيدخل فيه الجمع المنكر كنساء ورجال فإنه يدل على بمض شئم، والشوكاني في إرشاد النحول بقول ؛ إن الجمع المنكر من ألخاص لأن دلالته على أقل الجمع قطعية كدلالة المفرد على الواحد . أ ه .

أن يلاحظ فيه خصوص الممنى المتحقق في فرد ما من أفراده فقط أو يلاحظ فيه الأفراد على سبيل الشمول ، فإن لوحظ فيه شمول المعنى للأفراد فهو العام وإلا فهو الخاص .

فكل من العام والخاص موضوع بأزاء معنى واحد، لكن المعتبر في الخاص النفراد المعنى عن الأفراد أي عدم شموله للأفراد سواءاً كان له أفراد في الخارج كإنسان ورجل ومائة أم لم يكن له كمحمد وشمس وقمر ، والمعتبر في العسام شمول المعنى للأفراد .

#### الخــاص

الخاص في اللغة مأخوذ من الاختصاص أو العضوص وهو الانفراد. يقال : اختص فلان بكذا إذا انفرد بهفالخصوص يوجب الانفراد فلا شركة فيه ولا عموم .

وفي الاصطلاح: هو اللفظ الموضوع للدلالة على معنى واحد على الانفراد سواء أكان واحداً بالشخص كمحمود وأحمد أم بالنوع كرجل وامرأة أم بالجنس (١) كإنسان ، فإن كل واحد من هذه الألفاظ وضع لمعنى واحد، فإنسان

<sup>(</sup>١) قد يقال كيف نجمل الأنسان جنسا والرجل نوعا مع أن المناطقة جعلوا الأول نوعا والثاني صنفا . والجواب أن هذا في اصطلاح الفقهاء لأن مقصودهم معرفة الأحكام . بخلاف المناطقة الذين يبحثون عن الحقائق، من أجل ذلك جعل الفقهاء اللفظ المشتمل على كثيرين متفاوتين في أحكام السرع جنسا كالإنسان فإنه مشتمل على الرجل والمرأة وها نوعان مختلفان بحسب الأغراض والاحكام وإن اتحداحقيقة، ألا ترى أن الرجسل يصلح للامامة الكبرى والصغرى والشهادة في الحدود والقصاص دون المرأة ، وجعلوا اللفظ المشتمل على كثيرين متفقين في الحكم نوعا خاصا كالرجل فإن أفراده متفقون في الأحكام ما لم يعرض لبعض أفراده حارض ولجع ابن ملك على المنار وحاشية الرهاوي عليه ص ٢٠ .

موضوع للحيوان الناطق،ورجل موضوع لإنسان ذكر جاوز حد الصغر،ولفظ امرأة موضوع للأنثى التي جاوزت حد الصغر من بني آدم .

وسواء أكان هذا المعنى الواحد يتحقق في عدة أفراد في الخارج أم لايتحقق إلا في فرد واحد كشمس وقمر فإن كلا منهما لا يوجد إلا في فرد واحد.

وسواء أكانت الوحدة حقيقة كها تقدم أم كانت اعتبارية كالمثنى وأسماء المعدد من ثلاثة وأربعة وعشرة ومائة وألف .. النح فإن ما دل عليه اسم العدد وإن كان متعدداً إلا أنه يجمعها وحدة اعتبارية .

فلفظ ثلاثة مثلا وإن كان موضوعا للدلالة على أفراد ثلاثة من المعدود فلم يلاحظ فيه كل منها عند الوضع بل لوحظ بجموعها المسمىثلاثة ، فأفراد المعدود أو وحداته أجزاء لا جزئيات بخلاف الأفراد أو الوحدات في العام فإنها جزئيات للمنى الموضوع فيتناول حكم العام كل واحد من أفراده لتحقق المعنى كاملا فيه ، وبذلك نجد أن الخاص يتناول المطلق والأمر والنهي والعدد .

#### حكم الخاص.أي أثره الثابت به:

الخاص من حيث هو خاص يفيد مدلوله قطعاً . أي أن اللفظ ألخاص من حيث أنه لفظ موضوع للدلالة على معين بصرف النظر عن القرائن الصارفة له عن حقيقته سيفيد مدلوله الذي وضع له على وجه يقطع احتمال دلالته على غير م(١) .

<sup>(</sup>١) فإن قيل : الحاص يحتمل بيان التغيير أي النسخ كما يحتمل المجاز بأن يراد به معنى تخر غيرما رضع له فكيف يفيد القطع المفيد لليقين ، قلنا إن الاحتمال إذا لم يكن فاشئا ==

فإذا ورد لفظخاص في نصمن النصوص الشرعية فإنه يراد به مدلوله قطعاً ولا يحتاج إلى بيان لأنه بيتن في نفسه ولا يصرف عن هذا المعنى إلا بدليل صارف عنه كأن يدل دليل على تأويله وإرادة معنى آخر .

قفي قوله تمالى : « لا يؤاخذكم الله باللفو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بمسا . عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسطما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، (۱) .

ففي هذه الآية ألفاظ خاصة يراد بها مدار لها قطماً حيث لا صارف يصرفها عن ذلك المداول .

فلفظة عشرة مساكين يراد بها عشرة لا زيادة ولا نقصان ، وكذلك ثلاثة أيام ، وكذلك لفظ أو في الموضمين يراد بهاممناها وهو التخيير، وبذلك تفيد

عدى دليل لا ينافي القطع لأن القطع يطلق على معنيين وأحدهما القطع بالمنى الأخص وهو ما لا يكون فيه احتمال يكون فيه احتمال أشيء عن دليل كالمظاهر والنص وإنما كان الثاني أعم من الأول لأن الاحتمال الناشيء عن دليل أخص مطلقا من مطلق الاحتمال حيث يندرج تحت مطلق الاجتمال صورتان الاحتمال الناشيء عن دليل والاحتمال غير الناشيء عن دليل و والموجود في الأول نقيض الأعم والموجود في الثاني نقيص الأخص و والمقرر أن نقيض الأخص أعسم من نقيض الأعم كلا إنسان ولا حيران فإن الأول أعم من الثاني حيث أنه يصدق على غير الإنسان من الحيوان وعلى غير الجمال من النبات والجماد والمراد بالقطع هنا القطع بالمنى الأعم فلا ينافيه مطلق الاحتمال وعلى أن المراقيين والقاضي أبي زيد من الحنية يذهبون إلى أن الاحتمال الذي لم ينشأ عن دليل غير الرّدميري والقاضي أبي زيد من الحنية يذهبون إلى أن الاحتمال الذي لم ينشأ عن دليل غير الرّدميري حاشيته طالمراق.

(١) المسائدة : ٨٩ .

الآية أن على من يحنث في يمينه أن يكفر أولاً بأحد أمور ثلاثة : إطمام عشرة مساكين، وكسوتهم ، وتحرير رقبة ، فإذا عجز عن هذه الأمور وجب عليه صيام ثلاثة أيام حيث لم يوجد في الآية ما يصرف هذه الألفاظ الخاصة عن معانيها الحقيقية .

وفي قوله تعالى : « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مألة جلدة » وقوله : « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة» أن لفظ مائة في الآية الأولى ، وثمانين في الثانية لفظان خاصان يراد بهما مدلولهما قطعا حيث لا دليل يصرفهما عن معنييهما .

وكذلك في آية المواريث ألفاظ النصف والربع والثمن والثلث والسدس كلها ألفاظ خاصة يواد بها مدلولها فقط .

ولما كان الخاص في ذاته يحتمل التأويل والصرف عن معناه إلى معنى آخر ما يحتمل الله الله الله الله فإذا لم المعنى آخر على معنى آخر إذا دل عليه الدليل ، فإذا لم يوجد الدليل أريد به معناه الأصلي قطماً ولا يؤثر فيه بجرد الاحتمال ، لأن قطميته بالنظر إلى أصل الوضع، والوضع سابق على احتمال المجاز الذي هو عارض لا يثبت إلا بوجود قرينة ،

وعلى حكم الخاص تفرعت مسائل خلافية بين الفقهاء استند فيها بعضهم إلى دلالة الخاص القطعية في إبطال مذهب مخالفيهم وهي كثيرة ذكرها علماء الحنفية في أصولهم(٢).

<sup>(</sup>۱) النور : ۲ ر غ ۰ .

<sup>(</sup>٧) راجع إصول السرخسي ج ١ ص ١٧٨ وما بعدها ، ومسوآة الأصول بحاشية الأزميري ج ١ ص ١٣٨ وما بعدها ،

## أنواع الخساص

قدمنا في تعريف الخاص أنه يدل على المعنى الموضوع له متمثلا في فرد واحد حقيقي أو اعتباري ، والواحد الحقيقي قد يكون واحنداً بالشخص كَالعَلَمُ الموضوع لذات معينة ، وقد يكون واحداً بالنوع أو الجنس ، والواحد الاعتباري الذي هو مركب من أجزاء يجمعها أمر واحد هو المجموع وذلك يكون في أسماء العدد ، ونريد هنا أن الخاص كما يكون من الأسماء الجامدة يكون من المشتقات وهي الأفعال والصفات كاسم الفاعل واسم المفعول

ومن هنا تنوع الحناص باعتبار صيفته التي ورد بها . فقد يرد في كلام الشارع على صيفة الأمر بالفعل ، وقد يأتي على صيفة النهي عنه ، كما يأتي تارة مطلقاعن القيود وتارة مقيداً بقيد إلى غير ذلك فإن كل واحد من هذه الأنواع يدل على شيء واحد ، فالأمر موضوع للدلالة على طلب الفعل ، والنهي مسوضوع لطلب الكف عن الفصل والامتناع عنه ، والمطلق موضوع للدلالة على معناه المتحقق في فرد واحد غير معين .

لذلك عدوا من أنواعه الأمر ، والنهي ، والمطلق والمقيد ، وسنتكم عن هذه الأنواع بما يسمح به المقام .

### ١ ـــ الأمر

والكلام على الأمر يتناول بيان ممناه وصيغته وموجبه وآراء العلماء فيه ؟ وماذا يفيده إذا ورد بمد الحظر ، وهل يدل على الفورية والتكرار أو لا ؟ .

لمعنى الأمر: اختلف الأصوليون فيما وضع لفظ الأمر أي ( أ م ر ) على أقـوال .

الأول: أنه القول المخصوص افعل وما في معناها .

الثاني: أنه التلفظ بذلك القول ، وقيل هو الطلب ، وقيل الفعل (١٠ أي فعل المأمور به ، والتحقيق فعل المأمور به ، والتحقيق أنه حقيقة في القول المخصوص أي اللفظ الدال على طلب الفعل من الغير ، لأن الأمر من الحاص الذي هو لفظ مقابل للعام والمشتراك.

ولما كان طلب الفعل من الغير يختلف باختلاف صفة الطالب والمطلوب منه فقد يكون الطالب مساويا المطلوب منه ، وقد يكون أدنى منه كما يكون أعلى منه وليست كلها أمراً بل إن وقع من المتساويين فهو التماس ، وإن كان من الأدنى الأعلى على سبيل الخصوع فهو دعاء ، وإن كان طلب الأعسل من الأدنى فهو أمر(٢) لذلك لم يقتصروا في تعريفه على عبرد اللفظ الدال على طلب الفعل ، بل زادوا فيه قيد على سبيل الاستعلاء فقالوا:

الأمر هو اللفظ الدال على طلب الفعل على سبيل الاستهدادء فعنوج بالقيد الأخير الدعاء والالتماس.

صيفته : والأمر له صيغ أشهرها لفظ أفعل نحو قوله تعالى : « وأتموا الحج

<sup>(</sup>١) وجبع الأمر يبعثي القول الخصوص أوامَو ، وجبع الأمر يعمني القمل أمور 🕝

<sup>(</sup>٧) يقول الرهاري في حاشيته على شرح ابن ملك للمنار ؛ الصيغة الدالة عسلى طلب الفعل دلالة وضعية إن قارنت الاستعلاء فهي أمر ، وإن قارنت التساوي فهي سؤال ودهاء

والعمرة لله (۱۱) ، وقوله: « وآتوا النساء صدقاتهن نيحله (۲۱) ، ومنها فعل المضارع ` المقارن بلام الأمر نحو قوله تعالى : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه »(۲۱) ، وقوله: « ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق »(۱۱) .

ومنها الجملة الخبرية إذا قصد بها الطلب درن الأخبار نحب قوله تعالى و والوالدات يرضمن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ع (٥) لأن المولى سبحانه لم يقصد بها مجرد الأخبار عن حصول الرضاع من الأمهات لأولادهن و إنما طلب من الأمهات إرضاع أولادهن و وقوله : و والمطلقات باربضن بأنفسين ثلاثة قروم ع (١٦).

وغير ذلك من الصيغ التي سبق ذكرها عند الكلام على أساوب القرآن في بيان الأحكام .

موجب الأمر: وردت صيغة الأمر و إفعل ومافي معناه في لسان العرب مستعملة في معان كثيرة ، وكذلك في كتاب الله وسنة رسوله القولية اختلف العلماء في عدها(١) منها الوجوب نحو قوله تعالى: و أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة»، والندب نحو قولة : و والذين يبتفون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوه »،

(١) البقرة : ١٩٦٠ (٢) النساء : ١٩٦٠

(۲) أليترة : ١٨٥ . (١) الحج : ٢٩ -

(ه) اليقرة: ٣٣٨ . (٦) البقرة: ٣٣٨ ٠

(٧) قد عدها بعضهم منة عشر معنى كما في حاشية الأزميري على الموآة ج ١ ص ١٥٦ يل بعضهم زاد على هذا العدد حتى صارت خبسا وعشرين كما في مفاتيح الأصدول الطباطباني ص ١٠١ و ص ٢٠١ ، ومن تأمل هسنده الماني وحد أن بعضها متداخلا .. من هذه الماني الإمانة والتسوية والتمني والتكوين والاحتقسار والمشورة والاعتبار والمثورش .

والإباحة نحو قوله: « وإذا حللتم فاصطادوا » والتأديب نحو قول رسول الله لعبد الله بن عباس وهو غلام صغير: « سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك » وهو أخص منالندب فإن كل تأديب مندوببلا عكس كلي، والامتنان نحو، وكلوا مما رزقناكم حلالاً طيباً » والإكرام نحو: وادخاوها بسلام آمنين » والتهديد نحو واعلوا ما شئتم » والتمجيز نحو: وفاتوا بسورة من مثله » والدعاء نخو: وفاقفر لنا ذنوبنا » وغير ذلك .

من أجل ذلك اختلف العلماء فيها وضعت له من هذه المعانى، وبعبارة أخرى فيها هو حقيقة أو مجاز منها على أقوال كثيرة ، واختلافهم إنما هو في الصيغة المجردة عن القرينة الدالة على أحد تلك المعاني أما فيها وجدت معه قرينة دالة على أحدها فلا خلاف فيه .

قالوا: ولا خلاف بين العلماء في أن الصيغة مجاز فيما عدا الوجوب والندب والإباحة والتهديد الآن كلها سوى هذه الأربعة لا يستفاد من مجرد الصيغة بلا قريئة واختلفوا في هذه الأربعة ، هل هي حقيقة في واحدة منها مجاز في الآخر أو حقيقة مشتركة بين النين منها أو هي حقيقة في القدر المشتركة بين بعضها أو لا ندري لأبها وضعت فنتوقف أقوال كثيرة .

ارجعها ما ذهب إليه المحققون وهـو أنها حقيقة في الوجوب مجاز في غيره والدليل على ذلك : أنه يتبادر منها عند الإطلاق الوجوب فتكون حقيقة فيه .

أما التبادر فلأن السيد إذا قال لمبده : أفعل ولم يمتثل عن عاصياً ودّعه المقلاء لتركه الامتثال وهو أمارة الوجوب ، والتبادر أمارة الحقيقة لأن المجاز يحتاج إلى علاقة وقرينة صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي .

ويدل لذلك آيات من الكتاب منها قوله تعالى: و فليحذر الذين يخالفون

عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ه(١) فإن الله حذر المخالفين عن أمر رسول الله بأن تصيبهم الفتنة في الدنيا أو يصيبهم المذاب الأليم في الآخرة على المخالفة وهذا الوعيد لا يكون إلا على ترك واجب . ومنها قسوله تعالى : ووما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضي الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة ه(١) قضى حكم ، والأمر القول لا الفعل فنفي الخيرة في أمر الله ورسوله دليل على أنه يفيد الوجوب .

ومنها قوله تعالى لإبليس: «ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك » ففي هذه الآية ذم الله إبليس على ترك السجود بقوله ما هنعك لأن الاستفهام هنا الإنكار والتوبيخ وهو لا يكون إلا على ترك واجب ، وهو مقتضي الأمر في قوله: «ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن مز، الساجدين » (٢) إذ معناها ما منعك أن تسجد ولا صله .

وإذا ثبت أن هذه الصيغة للوجوب كان غيرها من الأوامر مثلها حيث لا فرق بين صيغة وأخرى .

وكذلك السنة دلت على ذلك في أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: دلولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ، وفإن لولا تفيد انتفاء الشميء لوجود غيره وهي هنا تفيد انتفاء الأمر لوجود المشقة وهو يدل على أنه لم يوجد الأمر بالسواك لوجود المشقة والمشقة إنما تكون في الوجوب لا في الندب وغيره .

ومن ناحية أخرى الإجمساع قائم على أن السواك مندوب فلو كان

<sup>(</sup>١) التور : ٦٣ ٠ (١) الأحزاب : ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) الأعراف : ١١

المندوب مأموراً لكان الأمر قائماً عند كل صلاة فلما لم يوجد الأمر علمنا أن المندوب غير مأمور به .

ومن ذلك أن رسول الله لمارغب بربرة في الرجوع إلى زوجهاقالت : أتأمرني بذلك فقال : « لا وإنها أنا شافع ». فقد استفسرت لتعلم إن كان أمراً فتنفذه ولا تخالفه ، فبين لها الرسول أنه ليس أمراً لها حتى يلزمها الامتثال ، ولولا أن الأمر المطلق للوجوب لما نفاه .

وإذا لاحظنا بعد ذلك أن الأوامرصدرت من الحالق جل شأنه إلى المكلفين من عباده لإظهار عبوديتهم له فيثيبهم على الامتثال ويعاقبهم على المخالفة وجدنا أن ذلك يعتبر قرينة على أن وجوب الامتثال هو الأصل فيها وهو لازم لإفادتها الوجوب فيحمل كل أمر مجرد عن قرينة خاصة على الوجوب ، ولا يعدل عن ذلك إلا إذا وجدت قرينة أخرى تصرفه عن هذا الأصل إلى معنى آخر.

# أثر اختلاف العلماء في موجب الأمر في استنباط الأحكام

لقد كان لهدا الاختلاف أثر واضح في الاستنباط . فإن الذي يذهب إلى أن موجب الأمر المجرد هو الندب يحمله على ذلك بينها يقول بالوجوب من يذهب إلى أنه للوجوب ولا يعدل كل واحد منهما عن قوله إلا إذا وجد قرينة تدل على غير ذلك ، ويخالفهماالقائل بأنه مشترك بينهما فيتوقف في الأوامر المطلقة إلى أن يعثر على قرينة تعين المراد منها ، فإن لم تظهر له قرينة بقي على توقفه ، وقد تظهر القرينة لواحد فيعمل بمقتضاها بينها لا تظهر لغيره فيخالفه أو تظهر له قرينة أخرى دالة على معنى آخر فيذهب إليه . يقف على تفصيل ذلك من يتتبع اختلافات الفقهاء في الفروع الفقهة في كتب الفقه المقارن.

#### الامر الوارد بعد الحظر

ما تقدم في صيغة الأمر الوارد ابتِداء ، أي الذي لم يسبقه منع المأمور به إ بالنهي عنه .

وقد يرد الأمر بشيء بمد تقدم النهي عنه . وفي هذا اختلف القائلون بأنه يقتضي الوجوب على أقوال ( <sup>۱)</sup> .

فمن ذاهب إلى أنه يفيد الإباحة وهذا هو المشهور على ألسنة الأصوليين . ومنذاهب إلى أنه يفيد الوجوب ، ومن قائل إنه يرفع الحظر السابق و يمود بالفمل إلى ما كان عليه قبل الحظر وجوباً أو إباحة .

ومنشأ الحلاف أنهم وجدوا بعض هذه الأوامر تفيد الإباحة وبعضها تفيد الوجوب ، فذهب البعض إلى أنها تفيد الوجوب لأن الأدلة السابقة الدالة على إفادته الوجوب عامة لم تخص نوعا دون نوع فيكون بعد الحظر مفيداً الوجوب إلا إذا دل دليل على أنه للإباحة ، فإفادته الإباحة في بعض المواضع لا تخرجه عن الأصل المقرر فيه .

وذهب آخرون إلى أنه يفيد الإباحة لأنه وإن كان للوجوب عند تجرده من القرينة إلا أن وروده بعد الحظر يعتبر قرينة صارفة له عن الوجوب بدليل أنه جاء في أكثر المواضع مفيداً للأباحة بالاتفاق فيجب الحمل عليه عند التجرد عن القرينة إلا إذا وجد دليل يدل على الوجوب فيحمل عليه .

<sup>(</sup>١) قالرا : أن هذا الخلاف في الأمر المتصل بالنهي إخباراً كما في حسديث « قد كنت في تردال من إدارة القبور . . . الحديث ، وفي الأمر الملق بزرال سبب الحطر كما في قوله تمالى « وإذا حالتم فاصطادوا» التيسير ج ٢ ص ١ . . . .

وأنت ترى أن كلا من الفريقين معترف بأنه في بعض المواضع يفيد الوجوب وفي بعصها يفيد الإباحة بالاتفاق ، ولكنهم اختلفوا في أيها هو الأصل دون نظر إلى ما كان عليه قبل الحظر الذي تبين أنه واجب في بعضها ومباح في بعضها الآخر وكان حكمه بعد الحظر موافقاً لما كان عليه قبله .

من أجل ذلك ذهب بعض المحققين كالكمال بن الهمام في تحريره إلى أن الأمر الوارد بمد الحظر برفع الحظر ويعود بالفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر ، فإن كان واجباً قبله عاد إلى الوجوب ، كما في قوله تمالى : « فإذا انساخ الآشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وحد تموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد » (١) فإن قتال المشركين كان واجباً قبل الأشهر الحسيرم ثم حظر فيها فالأمر به بعدها يكون واجباً كما كان .

وكما في حديث « فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي » بعد قوله لها : « دعي الصلاة أيام أقرائك » ، فإن الصلاة كانت واجبة قبل الحيض ثم حظرت في أيام الحيض فالأمر بها بعدها يعود إلى الوجوب السابق .

وإن كان مباحاً عاد إلى الإباحة كما في قوله تمالى: «و إذا حللتم فاصطادوا» (٢) الوارد بعد قوله تعالى « غير محلي الصيد وأنتم حرم » (٣ فإن الصيد كان مباحاً قبل الإحرام ثم حظر في حاله الإحرام فإذا انتهى الإحرام عاد إلى ما كان علمه من الإباحة .

وكذلك الأمر بادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث المسأمور به بعد النهي عنه فإن الأمر الأخير رفع حظره وعاد إلى ما كان عليه وهو الإباحة ، ومثلمحديث

<sup>(</sup>١) التوبة ١٠٠ -

<sup>(</sup>١) و (٣) المسائدة ١٠٠٠ .

قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فقد أذن لحمد في زيارة قبر أمه غزورها فإنها تذكر الآخرة ، .

وهذا الرأي الأخير هو الجدير بالاعتبار لأنه الذي يتفق مع واقع هذا النوع من الأوامر ولا يشذ عنه واحد منها .

# الأمر وإفادته تكرار المــــأمور به

اختلف الأصوليون في أن صيغة الأمر الموضوعة لطلب الفعل تقتضي تكرار المأمور به بوضعها أولا تقتضيه بل تقتضي مجرد طلب الفعل دون نظر لتكراره على أقوال (١٠) . نكتفى منها بقولين متقابلين :

احدهما: أنها تدل على التكرار مدة العمر ما لم يمنع من ذلك مانع .

وثانيهما: أنها لا تدل على التكرار ولا على الوحدة ، بل تفيد الطلب ، ولما كان تحصيل المسائمور به غير ممكن إلا بفعله مرة واحدة صارت المرة من ضروريات الإتيان بالمسامور به لا أن الأمر دل عليها بصيغته .

استدل القائلون بأنها تفيد التكرار بوضعها بما رواه المحدثون عن ابن عباس أن رسول الله على الله على أن رسول الله على أن رسول الله على الحج فحجوا ، سأله الأقرع بن حايس فقال : و أبي كل عام يارسول الله ؟ فسكت الرسول حتى قالها ثلاثا فقال : لالو قلتها لوجبت ولم تستطيعوا أن تعملوا بها الحج مرة وما زاد فتطوع ، .

 <sup>(</sup>١) بقية الأقوال: أنها موضوعة للمرة مطلقة ، أنها للمرة مع اجتمال التكرار . إن كانت
 معلقة على شرط أو صفة أفادت التكرار بوضعها وإن لم تكن كذلك أفادت الرة .

وجه الاستدلال: أن الأمر لو لم يكن مقتضياً للتكرار لغة لما كان لسؤال الأقرع وجه لأنه عربي من أهل اللسان ولخطأه الرسول في سؤاله .

ورد ذلك الاستدلال بأن منشأ السؤال لم يكن من فهمه أن الأمر المطلق يدل بوضعة على التكرار ، بل لأنه وجدد أن العبادات الأخرى من الصلاة والسوم والزكاة شرعت متكررة بتكرار أوقاتها فظن أن الحج مثلها لأنه يقع في زمان يتكرر كل عام . فبين له الرسول عدم إمكان ذلك وأن الفرض مرة واحدة .

كما استدلوا بأن النهي وهو طلب الكف يفيد التكرار فيمم الأزمان فوجب التكرار في الأمر لأنهما طلب •

وأجيب بأنه قياس في اللغة وهو باطل . ولو سلم فهو قياس مع الفارق . لأن النهي لطلب الترك ولا يتحقق إلا بالترك في كل الأوقات فكان الامتثال فيه مقتضياً العموم دون الأمر فإنه لطلب الفعل الوجودي فافترقا .

استدل القائلون بأنها لا تدل على التكرار وهم المحققون من الأصوليين: بأن أهل العربية جميعاً اتفقوا على أن صيغة (١) الأمر لا تدل إلا على طلب الفعل

<sup>(</sup>١) صيغة الأمر لها مادة وهي حروفها فقي اكتب مثلا الكاف والتاء والباء ، وهيئة وهي حركات العروف ، سكون الكاف وضم التاء وسكون الباء ، ولقد أجم أهل اللغة على أن المادة تدل على خصوص طلب الكتابة ، والهيئة تدل على الطلب في زمان مخصوص . فتمام الطاوب بهذه الصيغة هو الفمل الممين في زمان مخصوص فقطوليس فيها ما يدل على مرة ولا على تكرار ، ثم أن اكتب ومختصر من أن أطلب منك كتابة ولا دلالة للمصدر على غير الماهبة وهي الكتابة ، فطلب الغمل له صيغتان مطولة ومختصرة ، أكتب واقعل الكتابة وهما سواء في إفادة المعنى غلارة والتكرار خارجان عن مدلول اللقط ، ولما كان المطلوب لا يوجد إلا بالغمل مرة كانت تضرورية للامتثال ولا يلزم من ذلك أن تكون هي مدلول الصيغة وضما .

في الزمان المستقبل ويتحقق الامتثال بفعله مرة واحدة لأنه يصدق عليه حينئذ أوجد الفعل المطاوب منه وقت كرار الفعل خارج عن حقيقة الطلب فلايستفاد منها بل من قرائن أخرى مصاحبة للأمر كأن يجى، معلقاً على شرط أو مرتبطاً بوصف جعله الشارع علة أو سبباً له (١).

مثال الأول: قوله تمالى: « وإن كنتم جنباً فاطهروا ، فإن الطهارة علقها الشارع على الجنابة فكانت الجنابة شرطاً لوجوب الطهـــارة فيتكرر طلبها بتكرار الشرط وهذا أمر خارج عن الصيغة .

ومثال الثاني: قوله تمالى: د الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، فهذه الآية ربطت الجلد بوصف الزنا فكان سبا في وجوبه ، فكلما وجد الوصف وحد الجلد فالتكرار لم يستفد من مجرد الأمر بل من قرينة خارجة عن حقيقة الطلب وهي ربطه بسبب متكرر .

وكذلك قوله سبحانه: د أقم الصلاة لدلوك الشمس ، فإن الأمر بإقامــة الصلاة متكرراً لم يستفد من مطلق قوله أقم الصلاة ، وإنها وجب التكرار من ربطه بالدلوك وهو أمر متكرر بتكرر الأيام.

وكذلك قوله جل شأنه: وفمن شهد منكم الشهر عليصمه ، افإن تكرار الصيام لم يستفد من قوله فليصمه وحده ، بل استفيد من ربطه بشهود الشهر المتكرر بتكرر الأعوام فكان شهود الشهر سبباً الوجوب الصيام .

ونخلص من ذلك إلى أن الرأي الراجح هو أن الأمر المطلق يفيد وجوب

 <sup>(</sup>١) فإذا لم يكن الملق عليه سببا أر علة لا يتكرر نحو : إذا دخلت السوق فاشتر لنا فاكهة ، فإن دخول السوق ليس علة لشراء الفاكهة .

المأمور به وأن على منوجة إليه الأمر أن يأتي به على الوجه المطلوب منه فإن كان مجرداً عن القرينة المفيدة للتكرار كان المطلوب منه تحقيق هذا الفعل ولا يتصور تحققه إلا بإتيانه مرة ، فهي لازمة لتحقيق الامتثال وليست مدلولة للصيغة ، رأما وجوب التكرار فلا يستفاد إلا من قرينة خارجية تدل عليه فإن وحدت وجب المعل بمقتضاها وإن لم توجد فلا تكرار .

## الأُمرَ المطلق وإفادته الفورية

لا نزاع بين العلماء في أرب الآمر إدا اقترن بما يفيد الفورية أفاد طلب الامتثال على الفور دون تراخ . كقول القائل : اسقني م فإن فيه قرينة تدل على الفورية ، لأن الشخص لا يقول اسقني إلا إذا كان عطشاناً ، ومثله إذاقال: أنقذ الغريق م

وكذلك إذا كان مقيداً بوقت يفوت الأداء بفواته . كأن يكون الوقت لا يسم غيره ،كصيام رمضان فإن الأمر يقتضي الفورية بمجرد وجود سببه ، فقوله تعالى : و فمن شهد منكم الشهر فليصمه » يقتضي الصيام على الفور عند وجود سببه إذا لم يكن الشخص صاحب عذر يبيح له الفطر ، لأن توجيه الأمر بالصيام مع تحديد وقته الذي لا يتسع إلا لفعله دليل على طلبه فوراً دون تأخير(۱) .

<sup>(</sup>١) أما إذا كان المأمور به مقيدا وقت يسع المأمور به ويسع غيره كالأمر بالصلوات المفروضة فإن الأمر لا يقيد الإتبان بها فورا في أول وقتها بل يجرز المكلف أن يأتي بها فيأي برده من وقتها المحدد لها ولايأثم بتأخيرها عنأول الوقت.

كما اتفقوا على أنه إذا اقترن بما يفيد التراخي أفاد طلب الامتثال على التراخي كما إذا قيل له : أفعل هذا في أي وقت تشاء • أما إذا لم توجد قرينة تدل على واحد منهما بأن كان الأمر مطلقاً كما في الأمر بالوفاء بالنذور والكفارات وقضاء ما فات المكلف من واجبات فاختلف العلماء في إفادة صيفته الفورية •

فالقائلون بأنه يفيد التكرار يذهبون إلى أنه يفيد الفورية لأنها لازمة للتكرار حيث إن التكرار يلزمه عموم الأوقات كلها ما لم يمنع من ذلك مانع ، وقضية العموم تفيد الفورية فيكون الأمر المطلق عندهم مفيداً للتكرار والفورية .

وأما النافون الأفادته التكرار فاختلفوا في إفادته الفورية على أقوال أرجعها أنه لا يفيد إلا مجرد الطلب الصادق مع الفور والتراخي على معنى أنه يجوز تأخير المطلوب بالأمر بحيث لا يفوت الأداء بالموت للأدلة السابقة على عدم إفادته التكرار حيث ثبت منها أنه لا يدل إلا على مجرد طلب الفمل في زمن مستقبل فكما لا تدل على التكرار لزيادته كذلك لا تدل على الفورية ولا على التراخي لأن تعيين زمن الفعل فور الأمر أمر زائد على مطلق الطلب •

كما قالوا: إن اللغة لا تمنع أن يقول الآمر: أفعل هذا الآن أو أفعل هذا غداً . ولو كان الأمر المطلق يفيد الفورية لكان لفظ الآن في الأول لفواً لمدم فائدته ، وكان لفظ غداً في الثاني نقضاً لما يفيده الأمر من الفورية .

وليلاحظ هنا أن جواز التأخير في الامتثال لا يمنع من أن المبادرة إليه عجرد التمكن أمر مرغوب فيه شرعاً للأمر بالمسارعة والاستباق في قوله تمالى:

و وسارعوا إلى مغفرة من ربكم »(١) وقوله: دفاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً »(٢) أي ابتدروا الخيرات و ولا شك في أن كل ما أمر به الشارع فيه خير كثير ، ولأن الإنسان لا يضمن بقاءه حتى يؤدى ما طلبه الشارع منه ، لأن الأعمار بيد الله جلت قدرته .

#### ۲ ـ النهي

النهي في اللغة المنع: بقال نهاه عن كذا أي منعه عنه ، ومنه سمي العقل نهية مفرد 'نهى لأنه ينهي صاحبه عن الوقوع فيها يخالف الصواب ويمنعه عنه .

وفي الاصطلاح هو اللفظ الدال على طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء فخرج به الدعاء والالتهاس بصيفة النهي ، فالطلوب بالنهي فعل مخصوص وهو الكف عن فعل آخر من حيث إنه كف عنه لا من حيث إنه عدم فعل •

صيغته: النهي صيغ كثيرة أشهرها لا تفعل كماني قوله تعالى: «ولاتنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف »(\*) وقوله تعسالى : « لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم »(٤) وقوله تعالى : « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق( • ) •

(١) آل عران : ١٣٣ . (٧) المائدة : ٤٨ .

(۳) النساء : ۲۷ (۵) النساء : ۲۹ ·

(£) الاسراء : ٣٣ .

وآسماء الأفعال : (كمه ) ، فإن معناها لا تفعل ، و ( صه ) ، فإن معناها لا تتكلم .

موجيه: لاخلاف في أن صيفة النهي تستعمل في التحريم والكراهة والتحقير وبيان العاقبة والدعاء واليأس والإرشاد إلى ما هو الأوفق (٤ ) وعلى أنها مجاز في غير التحريم والكراهة ، واختلفوا فيهما ، فقيل إنها حقيقة في التحريم مجاز في الكراهة وقيل بالمكس ، وقيل إنها مشتركة فيهما ، وقيل بالوقف أي لا يدري لأيهما وضعت ،

والراجح كون موجبه التحريم وهو وجوب الانتهاء عن المنهي عنه . وهذا يقتضي صيرورة المنهي عنه حراما ويرد فيما عداه مجازا .

والدليل على ذلك أن العقل يفهم منالصيغة المجردة عن القرينة طلب التراك المحتم وذلك دليل الحقيقة :

وبأن السلف كانوا يستدلون بهذه الصيغة على التحريم • ولو لم تكن مفيدة للتحريم وحدها لمسا فعلوا ذلك وهم أعلم بالأساليب العربية ودلالات الألفاظ من غيرهم •

وبقوله تمالى: دوما نهاكم عنه فانتهوا ، :فإن انتهوا أمروقد ثبت بالدليل أنه

<sup>(</sup>ع) وأمثلة ذلك قول وسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تصاوا في مباوك الإبسل » فإنه المكرامة . وكقوله «لا تسائواص أشياه» المكرامة . وكقوله «لا تسائواص أشياه» فإنه للأرشاد ، وقول السيد لعبده الذي لم يعتثل أمره : «لا تمتثل أمسوي » فإنه التهديد ، وكقوله تمالى : «ولا تمدن عينيك إلا ما متمنا به أزواجا منهم » فإنه التحقير . وكقوله حل شأنه : «ولا تحسين الله غافلا عما يعمل الطالدون » فأنه لبيان الماقبة ، وكلوله تمالى : «لا تمتذروا اليوم » فأنه للالتماس

أنه يفيد الوجوب كما قدمنا فيكون الانتهاء واجباً وهو يفيد تحريم المنهي عنه . ولأن النهيضد الأمروموجب الأمر وجو بالأنتهاروموجبضده وجوب الانتهاء.

### النهي وإفادته التكرار والفورية

الأكثر على أنه يوجب التكرار . لأن معنى لا تضرب مثلاً لا يصدر منك ضرب ، والنكرة في سياق النفي تمم .

ولأن العلماء لم يزالوا في جميع الأزمان والأمصار يستداون بالنهي على دوام الانتهاء من غير نكير فيكون كالإجماع على أنه يوجب الدوام • إلا أن يدل دليل على انتفاء الدوام . كقوله تعالى : ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ، فإنه مقيد بوقت السكر •

وكما يوجب التكرار يوجب الفورية لأنها لازمة له حيث لا يتعقق امتثاله إلا بعدم الكف في جميع الأوقات، التي تبدأ باللحظة الأولى من توجيه الخطاب بالنهي .

### أثر النهي في المنهيات

وإذا كان النهي المطلق يفيد تحريم المنهي عنه وهو يقتضي استحقاق فاعله المعقاب ، وهذا أثر أخروي ولكنه لا يقتصر عليه ، بل قد يترتب عليه أثر دنيوي هو إبطال سببية المنهي عنه لما وضع له شرعاً.

ومن راجع النصوص الشرعية رجد الشارع ينهي عن أشياء في حالاتخاصة أو في أوقات خاصة ، والمنهي عنه قد يكون فعلا ، وقد يكون قولا كالألفاظ التي وضمها الشارع أسباباً لأحكام قد تترتب عليها وهي العقود الشرعية . و في كل منها تختلف درجات النهي باختلاف أسبابه .

فالمعل قد ينهي عنه لذاته كالزنى والقتل والسرقة فإنها وأمثالها أفعال قديمة في ذاتها لم تحل في ملة من الملل ، أو لجزئه كالسجود للشمس فإنه نهى عنه لمافيه من تعظيم لغير الله لا لما فيه من وضع الجبهة على الأرض ، وقد يكون لوصف لازم له كالصوم يوم العيد ، فإن الصوم هو الإمساك عن المفطرات والوقت المسيام كالوصف اللازم له لأنه معيار له .

وقسد ينهي عنه لأمر خارج عنه ليس لأزماً كالوطء في الحيض ، والسفر لقطع الطريق ، والصلاة في الثوب المفصوب .

والقول وهو العقود الشرعية من بيع ونكاح وإجارة وغيرها قد ينهى عنه لخلل في أركانه أو في محل العقد كبيـع الخمروالميتة ،وبيع الأجنة في بطون أمهاتها، والزرع قبل أن ينبت ، وتزوج المحارم .

وقد ينهي عنه لوصف لازم له كعقد الربا ، فإن عقد الربا بيسم اشتمل على زيادة في أحد البدلين بدون مقابل .

وقد ينهي عنه لأمر خارج عنه كالبيع وقت النداء ، فإنه نهى عنه لأنه معطل عن السعي للصلاة وهو أمر خارج عنه ليس لازما له .

تلك صور النهي ترى فيها أن النهي عنه من الأفعال قد يكون منهيا عنه لذاته أو لجزئه أو لوصف لازم لهأو لأمر خارج عنه.

وفي الأقوال قد يكون النهى لخلل في أمر أساسي فيه أو لوصف لازم له أو لأمر خارج عنه . يدل لذلك قول رسول الله على الله على على على الله على الله عليه أمرنا فهو رد ، أي مردود ، ولا شك في أن مثل هذه الأمور لا تتفق مع ما جاء به رسول الله فتكون مردودة أي باطلة ،

وأما إذا كان النهي لأمر خارج عنه غير لازم له فقد ذهب البعض إلى أنه يكون باطلا كذلك فأبطاوا البيع وقت النداء والصلاة في الثوب المفصوب كما قالوا: إن السفر لمعصية لا يبيح قصر الصلاة ، ولا الفطر في رمضان .

ولكن جماهير العلماء يذهبون إلى أنه لا يقتضي الفساد ، بل يبقى العمل صحيحاً وتترتب عليه آثاره المقصودة منه إلا أنه يقع مكروها ، لعدم التلازم بين الفعل وما جاوره فثبتت المشروعية والسبنية لأصل الفعل ويسلط النهي على ما جاوره لذلك تترتب الآثار ويكون آثماً .

فمثلا قوله تمالى : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهِنَ حَتَى يَطْهُرُنَ ﴾ (١) نهى عن قربان الحائص لا لذاته ولا لأمر لازم ، بل لأمر جاوره وهو الأذى فيكون آثماً على تلك المخالفة للنهي . أما الوطء فلا تبطل سببيته لما رتبه الشارع على مثله من آثار ،

البقرة: ٢٧٧ .

فيعتبر الزوج به محصناً ، وتصير به الزوجة مدخولاً بها حقيقة ، فتثبت لهـــا أحكام المدخول بها من وجوب كمال المهر لو طلقت ، وتحل لمن طلقها ثلاثاً إذاما طلقها الزوج الثاني بعد هذا الوطء.

ويقع البيع وقت النداء صحيحاً مستتبماً لآثاره من ثبوت الملك وحل الانتفاع به وإن كان آثماً بترك السعي إلى صلاة الجمعة .

وأما إذا كان النهي لوصف لازم فقد ذهب الجهور إلى فساد المنهى عنه بمعنى بطلانه فلا يصلح سبباً لترتيب الآثار عليه . فالصحوم يوم العيد باطل فإذا نذر صومه لا يجب عليه الوفاء به ، وإذا أصبح صائماً يوم العيد ثم أفطر لا يجب عليه القضاء ، وكذلك عقد الربا يقع باطلا لا يثبت به ملكولا حل انتفاع .

قالوا: إن الشارع إذا شرع أمراً من الأمور ونهى عنه عند اتصافه بوصف خاص لازمله عنه أتي به المكلف متصفاً بتلك الصفة لم يكن آتيا بالأمر المشروع وقلا يصلح هذا الأمر الموصوف سبباً لما رتبه عليه الشارع من الثمرات لأن الوصف اللازم لا يفارق الموصوف فلا نستطيع صرف النهي إلى الوصف وحده ، بل يتعداه إلى المؤصوف فيخرجه عن أن يكون سبباً لما رتبه الشارع عليه مجرداً من الوصف فيقم باطلا.

وأما الحنفية فقالوا : إن المنهي عنه لوصف لازم بقع فاسداً لا باطلا ، لأن النهي منصب على الوصف وحده ، ويبقى الأصل صالحاً لترتب بعض الآثار ، لأن فوات الوصف لا يخل بحقيقة الموصوف ، فلا نستطيع إلغاء هذه الحقيقة فنوفر لكل من الأصل والوصف حكمه . فيبقى الأصل مشروعاً وتنتفي المشروعية عن الوصف ، فلا يتساوى ذلك مع المنهي عنه لذاته أو لعلل في أمر

أساسي فيه فيحكم بفساد العقد وهي مرتبة أدنى من البطلان .

ومن هنا عرفوه بأنه ما شرع بأصله دون وصفه ، وقالوا إنه يقيدالملك بعد القبض بالأذن فترتب الملك لوجود حقيقة العقد ، ولكنه ملك خييت للنهي عنه فيجب فسخه متى كان قابلا للفسخ إذا استمر سبب الفسياد أو تصحيحه بأزالة سبب الفساد متى أمكن . فإذا لم يكن قابلا للفسخ كطلاق الحائض أمر الزوج بالمراجعة لأن هذا هو القدر المكن .

هذا الذي ذهب إليه الحنفية من التفرقة بين ما نهي عنه لذاته أو لخلل في المر أساسي وبين ما نهي عنه لوصف لازم فحكموا ببطلان الأول وفساد الثاني راجع إلى أن النهي في الأول أخرج الشيء المنهي عنه عن المحلمة الحسكمه فلم ينتهض سبباً، وفي الثاني لا يخرجه عن كونه محلا للحكم فلم تبطل سببيته في الجملة للفرق الظاهر بين أن يصدر العقد ممن هو عديم الأهلية أو وروده على غير محله مع فقد شرط من شوط صحته .

ففيها ذهبوا إليه في موضع الخلاف محافظة على الأمرين معاً •

وما تنجب ملاحظته هنا: أن حكمهم بالفساد في بعض الصور المخالف البطلان إنما يكون حيث يمكن التوفيق بن مقتضي النهي ومقتضى المسروعية ، بأن تتمدد الآثار الشيء الذي ورد النهي عنه ، وهذا لا يكون إلا في بعض المماملات كالبيع مثلاً فإنه يترتب عليه ثبوت الملك وحل الانتفاع فيشت الملك بالبيع الفاسد ولا يحل الانتفاع مراعاة لاصل العقد ووصفه المنهي عنه .

أما ما لا يمكن فيه ذلك كالعباذات فالفساد فيها والبطلان سواء حيث إنها مشروعة للتقرب إلى الله ولا يعقل أن يتقرب الإنسان إلى الله بما نهاءً عنه . ولذلك قالوا: إنه إذا لم يكن للسبب إلا حكم واحد ونهى عنه كان باطلاء كنكاح المحارم المنهى عنه ، فإنه لا يمكن مراعاة جانب السببية وجانب النهي لأن النكاح جعل سببا لحل الاستمتاع والنهي يقتضى التحريم فيكون مقتضى التحريم منافياً لمقتضى السببية فيبطل العقد .

وبما سبق تبين أن خلافهم في أثر النهي في المنهى عنه هل يجعله كأن لم يكن في كون باطلا أو يختلف أثره باعتبار منشأ النهي • هـــل هو ذات المنهى عنه وحقيقته أو وصف لازم له ترتب عليه اختلافهم في العقد غير الصحيح هل هو نوع واحد يسمى بالفاسد أو الباطل أو هو نوعان باطل وفاسد حــبا توجــه إليه النهي •

## ٣ ـ المطلق والمقيد '''

المطلق والمقيد من أنواع الخاص. لأن كلا منها يدل على معنى منفرد متحقق في فرد من الأفراد ، وحكم كل منها لا يشمل جميع الأفراد المتحقق فيها هـذا المعنى ، بل يختص بواحد منها شائع فيها ولا فرق بينها إلا في أن مدلول المطلق فرد شائع مجرد من القيود ، ومدلول المقيد فرد مقيد بقيد من القيود يقلـل شيوعه . وعلى هذا عرفوها بها يلى : —

<sup>(</sup>۱) من مراجع هذا البعث : أصول السرخس ج ۱ ص ۲۷۷ وما بعدها ، التحوير بشرح التيسير ج ۲ ص ۲۱ مسلم الثبوت ج ۱ ص ۳۱ مسلم الثبوت ج ۱ ص ۳۹ مسلم الثبوت ج ۱ ص ۳۹ وما بعدها ، الأحكام للآمدي ج ۲ ص ۳۳۸ وما بعدها ، جمع الجوامع بحاشية العطار ج۲ ص ۳۵ وما بعدها ، وروضة التاظير وجنة المناظر ص ۲۳۱ م

المطالق: الفظ يدل على بعض شائع في جنسه ، أي أنه يدل على حصة من الجنس محتملة لحصص كثيرة (١) .وهي في المفرد فرد واحد مبهم، وفي الجمع المنكر جماعة واحدة مبهمة . نحو طالب وطلاب . فإن مدلول الأول طالب واحد غير معين صادق على أي طالب . ومدلول الثاني جماعة واحدة غير معينة . ونحو رقبة ورقاب ، وكتاب وكتب ، ورسول ورسل ، وجندي وجنود .

والمقيد: لفظ يدل على بعض شائع في جنسه مقيد بقيد لفظي مستقل. وهذا القيد وإن أخرجه عن الشيوع المطلق إلا أنه يبقى على إطلاقه بالنظر إلى القيود الأخرى الأن للمطلق أوصاف وقيود كثيرة افإذا قيد بواحد منها صار مقيدا به ويبقى على إطلاقه بالنظر إلى القيود الأخرى وفإذا قلت طالب مجسد كان مقيداً بالجد وبقى مطلقاً بالنسبة للقيود الأخرى من كونه مصرياً أو أردنيا أو لبنانيا أو سوريا أو عراقياً النح . سليما أو غير سليم وصغيراً أو كبيراً و مسلما أو غير مسلم . . . النح القيود .

وكذلك جندي عربي أو شجاع، وكتاب شريعة ، ورقبة مؤمنة ....

حكم المطلق: أنه إذا ورد في نص من النصوص ولم يدل دليل على تقييده ، يعمل بأطلاقه كما ورد ، لأنه خاص يدل على معناه الموضوع له قطعاً ما لم يدل دليل يصرفه عن معناه المتنادر منه .

مثال المطلق الذي لم يقم دليل على تقيده كلمة رقبة في قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ

<sup>(</sup>١) هرفة الأمدي بأنة النكرة في سياق الأثبات . في معرض الأمــــر او مصدو الأمر أو الأخباو عن المستقبل قال : ولا يتصور الأطلاق في معرض الحبر المتعلق بالماضي كقولك رأيت رجلا ضرورة تقيده من إسناد الرؤية إليه

يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ١٠١٠) فإنها وردت مطلقة غير مقيدة بقيد من القيود ولم يقم دليل آخر على تقييدها فيعمل بها على إطلاقها ويكفى تحرير أي رقبة مؤمنة أو غير مؤمنة ذكراً أو أنثى .

ومنه كلمة أزواجاً في قوله تعالى : دوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يشربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا '`` فإنها وردت مطلقة غير مقيدة بقيد الدخول فيجب على الزوجة المتوفي عنها زوجها الاعتداد بهذه المدة ما لم تكن حاملا ('') يستوى في ذلك المدخول بها وغير المدخول بها .

وكذلك كلمة أيام في قوله جل شأنه : (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر » ( الله عن التقييد بالتتابع فيجزى، صوم القضاء متتابعاً أو غير متتابع .

ومثال المطلق الذي قام الدليل على تقييده كلمة وصية في قسوله سبحانه: و من بعد وصية يوصى بها أو دين ، فإنها وردت في الآية مطلقة وقد قام الدليل على تقييده لم بالثلث من السنة في جديث سعد بن أبي وقاص: «الثلث والثلث كثير» ، في كون المراد من الوصية في الآية المقيدة بالثلث وهي النافذة بدون توقف على إجازة الورثة .

<sup>(</sup>١٠٠)، الجادلة :

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢٣٤ .

 <sup>(</sup>٣) أن قوله تمالى : « وأرلات الأحمال أجلهن أن يضمن حملهن جملت عدة الحامل مطلقاً
 وضع الحمل سواء كانت مطلقة أو متوفي عنها زوجها .

<sup>(</sup>٤) البقرة : ١٨٨٠

حكم المقيد : أنه إذا ورد في نص من النصوص ولم يقم دليل على إلغاء القيد عمل به كما ورد .

مثال المقيد الذي لم يقم دليل على إلغاء القيد فيه لفظ رقبة في قوله تعالى : ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ، أفقد قيد في الآية بالأيمان في المخارة بخزى الكافرة ، كما قيد فيها القتل الموجب الكفارة بالخطأ فلا تجب الكفارة في غير القتل الخطأ كما يقول فقهاء الحنفية ، ومنه لفظ شهرين في قوله تعالى : وفمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ، ولفظ نسائكم في قوله تعالى : و وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، افإنها وردت مقيدة بالدخول فيقتضى ألا تحرم بنت الزوجة إلا إذا كانت أمها مدخولا بها .

ومثال المقيد الذي قام الدليل على إلفاء القيد فيه كلة ربائبكم في قوله تعالى: « وربائبكم اللاتي في حجوركم » ، فإن قيد الحجور ملغى لأن الله يقول بعد ذلك : « فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم » ، فإنه دل على حل التزوج بالربائب عند عدم الدخول بالأم ولو كان وجود الربيبة في حجر الزوج « أي في رعاية زوج الام » شرطا في التحريم لما اكتفى بنفي الدخول في الحل بل لزاد عليه عبارة تدل على نفي القيد الثاني كأن يقول : « فسان لم تكونوا دخلتم بهن ولا الربائب في حجوركم فلا جناح عليكم » ، لأن المقام مقام البيان ، فلما اكتفى في ثبوت الحل بنفي الدخول فقط دل على أن وجود الربيبة في الحجر ليس شرطا في التحريم ، وإنما جاء هذا القيد على ما جرت به المادة من أن الربيبة غالبا ما تكون في رعاية زوج أمها .

وليلاحظ هنا أن المثال الأخير وهودوربائبكم،والذي قبله وهو دنسائكم، والذي قبله وهو دنسائكم، وإن لم يكن من المقيد الذي هو من الخاص لأنهما من صيغ العموم حيث أن كلا منهما جمع مضاف وهو عام إلا أن في كل منهما قيداً . أحدهما لم يقم دليل على

#### إلغائه والآخر قام الدليل على إلغاثه

#### حمل المطلق على المقيد

إذا ورد اللفظ مطلقاً في نص ومقيداً في نص آخر فهل يعمل بكل منهما كما ورد أو يحمل المطلق على المقيد بأن يعمل بالمقيد باعتباره بياناً للمطلق وأن الأطلاق في أحد النصين غير مراد ؟

اختلفت أنظار العلماء في هذه المسألة . فمنهم من يحل المطلق على المقيد ويتوسع في ذلك الحمل على يجعله الأصل في كل مطلق ومقيد نظراً لأن النصوص المشرعية وحدة واحدة فإذا ورد فيها حكم مقيد بقيد في موضع فلا بدأن يكون مقيداً في كل موضع بذكر فيها لتتناسق الأحكام وتتجانس لأن الله وحده هو الذي أنزلها وهو المشرع الأعظم لها جميعاً .

ولان المرب تطلق في موضع وتقيد في موضع آخر يقول شاعرهم: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف

ومنهم من يضيق في ذلك حتى أنه ليجعل الأصل فيها عدم الحل إلا إذا وجد مقتض للحمل فيعمل به نظراً لأن كل نص شرعي حجة في ذاته فيعمل به كما ورد فتقييد النص المطلق تضييق من غير أمر الشارع ، ولأن حمل المطلق على القيد يقتضى اتحاد التاريخ في النزول فيكون المقيد تفسيراً للمطلق ، والآيات التي وردت مطلقة يختلف زمان نزولها عن الآيات التي وردت مقيدة وقد يكون المطلق أسبق نزولا ، فكيف تقيد بما يجيء بعدها ؟

ولما كان الموجب للحمل عند الجميم هو وجود التمارض بين النصين المطلق

والمقيد فيكون أساس الاختلاف إذاً هو .باي شيء يتحقق التعارضحتى يجب حمل أحدهما على الآخر .

فالشافعية ومن وافقهم يذهبون إلى أن انحاد الحكم في النصين موجب للتعارض سواء اتحد السبب فيهما أو اختلف. فقالوا: إذا اتحا الحكم وجب الحمل عندم.

والحنفية ومن وافقهم يقولون: إن مجرد اتحاد الحكم لا يحقق التمارض ، بل لا بد أن ينضم إلى ذلك اتحاد السبب مع كون الأطلاق والتقييد في الحكم ، فلا حمل إلا إذا اتحد الحكمان والسببان وكان الأطــــلاق والتقييد في الحكم أو وجدت ضرورة ملجئة إلى ذلك . أما عند اختلاف الحكم أو السبب فلا تمارض فلا حمل ، وكذلك إذا كان الأطلاق والتقييد في السبب .

ومن هنا تعددت الصور فاقتضى الأمر تفصيلها ليتبين مواضع الرفاق والخلاف وخلاصتها : -

- (١) أن يختلفا في الحكم والسبب الذي من أجله شرع الحكم .
  - (٢) أن يتحدا فيهما ويكون الأطلاق والتقييد في الحكم .
  - (٣) أن يتحدا فيهما ويكون الأطلاق والتقييد في السبب .
    - (٤) أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب .
    - ان يتحدا في السبب ويختلفا في الحكم .

#### تفصيل هذه الصورة وموقف العلماء منها:

الصورة الاولى: أن يختلفا في الحكم والسبب مثل: أطعم فقيراً واكس فقيراً يتيماً.

ومنه قوله تعالى: « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » وقوله تعالى في آية الوضوء: « وأيديكم إلى الموافق » فإن لفظ الأيدي في الآية الأولى ورد مطلقا ، وفي الثانية مقيدا والحكم مختلف فيهما إذ هو في الأولى وجوب القطع وفي الثانية وجوب الفسل ، والسبب مختلف كذلك . إذ في الأولى السرقة وفي الثانية إرادة القيام إلى الصلاة . وفي هذه الصورة لا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق لعدم التعارض بينهما في موضعه . غير أنه في الآية الأولى حاءت السنة مقيدة لأطلاقه حيث قطع رسول الله يد السارق من الرسغ .

هذا إلا إذا وجدت ضرورة تقتضى التقييد . كأن يكون أحسد الحكمين موجباً لتقييد الآخر بالذات . نحو أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة ، فإن تقييد الرقبة المأمور بعتقها الرقبة المنهى عن عتقها في الثاني بكونها كافرة يقتضى تقييد الرقبة المأمور بعتقها في الأول بالأيان ضرورة وإلا لم يتحقق الامتثال .

أو بالواسطة مثل أعتق عني رقبة ،ولا تملكني رقبة كافرة ، فان نفى تمايك الكافرة يستازم نفي إعتاقها عنه ، وهذا يوجب تقييد إيجاب الاعتاق عنه بالمؤمنة .

الصورة الثانية: أن يتحدا في الحكم والسبب (١) نحو قوله تعالى: «حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الحنزير » وقول سبحانه: «قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً » فالحكم واحد وهو التحريم والسبب واحد وهو ما يوجد فيها من الأذى الذي يصاب به المتناول لها فيحمل المطلق على المقيد بالاتفاق لأنه مع اتحاد الحكم والسبب لا يتصور

 <sup>(</sup>١) يقيد بعض الاصولين هذه الصورة لكي يحسل المطلق على المقيد بأن يكون النصان مثبتين ، أما إذا كانا منفيين فلا حمل بل يعمل بهما مما لانه لا ثمارض لامكان العمل بهما كما في لا تبعنق مكاتباً ولا تعنق مكاتباً كافراً-

الاختلاف بالأطلاق والتقييد الأن مقتضى الأطلاق تحقق الامتثال بأي فرد من أفراد المطلق ومقتضى التقييد أن الامتثال لا يتحقق إلا بالقيد وهدذا تناف يوجب التمارض فيدفع بحمل أحدهما على الآخر او إنما حمل المطلق على المقيد دون المكس الأن المطلق ساكت عن القيد لا يثبته ولا ينفيه فهو محتمل له والمقيد ناطق بالقيد والناطق أولى من الساكت فكان حمل المطلق على المقيد أولى من المكس ويعتبر المقيد بيانا للمطلق وحينئذ يكون الدم الحسرم هو المسفوح أي السائل الما غير المسفوح وهو ما بقى في اللحم والعروق فلا يكون حراماً.

و كذلك يحمل المطلق في آية الكلالة في آخر سورة النساء و يستفتونك في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو برثها إن لم يكن لها ولد » على المقيد في آيات المواريث ومن بعد وصية يوصى بها أو دين فإن الحكم فيهما واحسدوهو استحقاق الميراث واتحاد السبب وهو القرابة الموجبة للميراث فيتقيد استحقاق النصف أو الكل في آية الكلالة بما بعد الوصية أو الدين .

ومن هذا أيضاً قول الحنفية : إن المطلق في قوله تعالى في كفارة اليمين : دفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، يحمل على المقيد في قراءة ابن مسعود «متتابعات» فيجب التتابيع لأنها قراءة مشهورة تقيد مطلق الكتاب كا يقول علماء الحنفية لأن الحكم واحد وهو وجوب الصيام كما أن السبب واحد وهسو اليمين بشرط الحنث :

ولو كان الشافعية يقولون بججية القراءة غير المتواترة كالحنفية لوافقواهم في القول بالحمل في هذا المثال، ولكنهم أنكروا حجيتها فلم يوجد عندهم مقيد مع ذلك المطلق.

لذلك اتفقوا على الحمل قيما روى في كفارة الفطر عمدا في رمضان حيث جاء في رواية : د صم شهرين متتابعين ، فيجب التتابع في كفارة الفطر بالوقاع حملا للمطلق على المتيد بالاتفاق .

الصورة الثالثة: أن يتحدا فيهما ويكون الأطلاق والتقييد في السبب لا في الحكم. ومثاوا له بما روى في صدقة الفطر، وهو مساروى عن عبدالله ابن عمر أن رسول الله به الله خطب الناس قبل عبد الفطر فقال: وأدوا صاعاً من بر عن اثنين أو صاعاً من تمر أو شعير عن كل حر وعد صغيراً أو كبيراً به وفي رواية أخرى: وأدوا عن كل حر وعبد من المسلمين "" فإن الحكم فيهما متحد وهو وجوب زكاة الفطر ، والسبب كذلك وهو الذي يلي عليه المكلف ولاية نامة وتجب علمه نفقته.

والأطلاق والتقييد في السبب إذ ورد في أحد النصين مطلقاً عن الأسلام فيدل على فيدل على أن الولاية مطلقاً سبب الوجوب و وفي الثاني تقيد بالأسلام فيدل على أن الولاية لا تكون سبباً إلا إذا كان المولى عليه مسلماً.

وفي هذه الصورة اختلف العلماء ، فالحنفية قالوا: لا يحمل المطلق على المنيد بل يعمل بكل منهما فيجب على المسلم أداء الزكاة عن كل من تجب عليه نفقته مسلماً كان أو غير مسلم ، لأنه لا تمارض بين النصين إذ قد يكون للحكم الواحد أكثر من سبب فيعمل يكل من المطلق والمقيد لجواز أن يكون ملك العبد مطلقاً سبب لوجوب صدقة الفطر بأحد النصين وملك العبد المسلم سبباً

<sup>(</sup>١) في نيل الأوطارج ۽ ص ٢٠ ورى الجاعة عن عبد الله بن عمر قال : « فرض وسول الله زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعاً من شعير عل العبد والحر والذكر والأنشى والصغير والكبير من المسلمين » .

بالنص الآخر <sup>(۱)</sup> .

والشافعية قالوا: يحمل المطلق على المقيد فيجب على المسلم أداء زكاة الفطر عن من في ولايته من المسلمين فقط .

لوجود التمارض لاتحاد الموضوع والحكم فيكون المقيد بيانا للمطلق حتى يكون للقيد فائدة لأن الشارع منزه عن العبث .

الصورة الرابعة : أن يتحدا في الحكم ومجتلفا في السبب .

كا في قوله تعالى: « والذين يظاهرون من نسائهم ثميمودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتباسا » (٢) وقوله : « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبه مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا » (٣) .

فإن الحكم فيها واحد وهو وجوب تحرير الرقبة ، واختلف السبب حيث هو إرادة العود في الظهار في الأولى ، والقتل الخطأ في الثاني ، والأطــــلاق والتقييد في الحكم ، فلا يحمل المطلق على المقيد عند الحنفية ومن وافقهم ،

<sup>(</sup>١) يقول الشوكاني في نيل الأرطارج ؛ ص؛ ه ١ واستدل الفائلون بعدم الحل على وجوبها مطلقا بحديث دعل المسلم في عبده صدقة الفطر » وبأن عبد الله بن عمر راوي الحديث كان يخرج زكاة الفطر عن عبده التكافر ، وهو أعلم بالراد بالحديث ، ثم إن شارح مسلم الثبوت يقول : - وأعلم أن هذا الثال ليس من باب المطلق والمقيد بل من باب إفراد فرد من أفراد العام وليس تخصيصاً ، فلا يصح من الشافعي الحلاف في عدم التقييد كما هو مذهبه في تلك القضية .

<sup>(</sup>۲) الجادلة : ۳ .

<sup>(</sup>٣) التساء: ٩٢٠.

لأنه لا تعارض بينها ، ولأن الحمار يقتضى اتحاد تاريخ النزول فيها فيكون المقيد تفسيراً للمطلق ، وقد اختلف هنا زمان نزول المطلق عن زمان نزول المقيد .

والشافعية ومن وافقهم يذهبون إلى حمل المطلق على المقيد لوجود التعارض حيث اتحد الحكم والحكم الواحد إذا ورد في كتاب الله مقيداً في موض فلا بد أن يكون مقيداً في كل موضع يذكر فيه لتتناسق الأحكام ولا أثر لاختلاف السب.

ويرد الحنفية على ذلك بأن اختلاف السبب كاختلاف الحكم لاحتمال أن يكون كل منهما سبباً للاختلاف في الأطلاق والتقييد. ففي هذا المثال : المناسب لكفارة القتل التشديد بأيجاب الأيمان في الرقبة ، والمناسب لكفارة الظهار عند الرغبة في العود إلى الزوجة التخفيف حرصاً على وصل الحياة الزوجية وهو يكون بالأطلاق في الرقبة فيجزى م أي رقبة .

الصورة الخاصة : أن يتحدا في السبب ويختلفا في الحكم . نحو قوله تعالى : و يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغساوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأمسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه » .

فقد وردت و الآيدي ۽ في آية الوضوء مقيدة بالمرافـــــق ، وفي آية التيمم مطلقة عن التقييد ، والسبب متحد فيهما وهو الحدث أو إرادة القيام إلىالصلاة ، والحكم مختلف لأنه وجوب غسل الآيدي في الأولى ووجوب مسحها في الثانية فلا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق (۱) لمدم التعارض .

<sup>﴿ (</sup>١) هذا ما حكاه الآمدي في الأحكام حيث يقول في ج ٢ ص ١١١ فان اختلف حكمها

وما قرره الحنفية من أن مسح اليدين في التيمم إلى المرفقين لم يكن مسن حمل المطلق على المقيد في آية الوضوء وإنما ثبت ذلك بالسنة وهو حديث الأسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التيمم ضربتين ضربة للوجه وضربة للدراعين إلى المرفقين ، وهو حديث مشهور يثبت بمشاه التقييد كما يقول السرخس في أصوله (١).

فمن هذا العرض ترى أن الجنفية ومن وافقهم ضيقوا دائرة حمل المطلق على المقيد حيث لم يقولوا بالحمل إلا إذا لتحد النصان في الحكم والسبب وكانا في حادثة واحدة وكان الأطلاق والتقييد في الحكم وأما إذا اختلف الحكم أو السبب قد يكون هو علة الاختلاف إطلاقاً وتقييداً.

وأن الشافعية ومن وافقهم وسعوا دائرة ذلك الحمل حيث كان المدار عندهم فيه على اتحاد الحكم فقط سواء اتحد معه السبب أو اختلف اتحدت الحادثة أو اختلفت ، لأن التمارض يوجد عند اتحاد الحكم والحمل لدفع التعارض ولم يفرقوا بين كون الأطلاق والتقييد واردين على الحكم أو السبب.

فلا خلاف في امتناع حمل أحدهما على الآخر وهو المعتمد وإن كان الفزالي حكى في هذه الصورة خلاف الشافعية في أنهم يقولون مجمل المطلق على المقيد مرصاحب جمع الجوامع يقول في ج ٢ ص ٧٨ هو على الحلاف من أنه لا يحمل عند الحنفية ويحسمل عند الشافعية لفظا أو قياساً . ولمله تابع الفزالي غير أن المحققين فهبوا إلى أن الآمدى أوثق في نقل المفعب من الفزالي .

<sup>(</sup>۱) ج ۱ ص ۲۷۰

# العسام (۱)

والكلام على العام يتناول التعريف به ،وبيان الفاظه وأنواعه ،وآراء العلماء في دلالته، ثم تخصيص وموقف العلماء منه ، وبم يكون التخصيص وأخيراً بيان . هل يتأثر العام في دلالته بوروده على سبب خاص ؟

تعربف العام : العام في اللغة : شمول أمر لمتمدد سواء كان الأمر لفظًا أو غيره . ومنه قولهم : عمهم الخير إذا شملهم وأحاط بهم .

وفي الاصطلاح: هو اللفظ الدال على معنى واچد يتحقق في أفراد كثيرة غير محصورة فيتناولها على سبيل الشمول والاستغراق سواء دل عليها بالوضع أمّ بواسطة القرينة (٢).

فيخرج المشترك لأنه يدل على أكثر من معنى تبعا لتعدد وضعه ، كما يخرج

(۱) من مراجع هذا البعث ؛ التحرير بشرح التبدير ج ۱ ص ۲۷۰ وما بعدها ، جمدع الجوامع بحاشية العطار ج۱ ص ۵۶۰ من ص ۱ إلى ۷۱، مسلم الثبوت ج ۱ ص ۲۹۰ وما بعدها ، روضة الناظر وجنة المناظر ، وما بعدها ، روضة الناظر وجنة المناظر ، ص ۵۱ وما بعدها ، المسودة لآل تيمية ص ۸۹ وما بعدها

(١) اخترنا في التمريف هذه الصيغة ولم نقل هو اللفظ الموضوع الدلالة النج ليتناول صيبغ السعوم كليا ومنها الحقيقي والمجازي عل معنى أن منهاما وضع العموم فيدل بالوضع ومنها ما لم يوضع له ولكنه يدل على العموم بقرينة ، على أن الخلاف قالم في هذه الصيبغ هل هي موضوعة العموم وتستعمل في الحصوص مجازا أو بالمكس أو هي مشتركة بينهما لاندري لأي شيء وضعت .

الخاص لأنه وإن دل على معنى واحد بالوضع قد يتحقق في أفراد إلا أنه لا بدل إلا على واحد منها فليس له شمول للأفراد .

والمراد بعدم الحصر: ألا يكون في اللفظ دلالة عليه وإن كانت أفراده في الواقع محصورة . كالسموات والأرض . فإن أفرإدكل منهما محصورة في الواقع في سبع بدلالة قوله تعالى : والله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل بالأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قدد أحاط بكل شيء علما ه\(^1) لكن لفظيهما وضعاللد لالة على كثير غير محصور فالعبرة في العام بدلالة لفظه في ذاته لا بالنظر إلى الواقع .

ودلالته على الأفراد أعمن أن يكون باللفظ والمعنى مما كصيغ الجمع فأنها مجموعة اللفظ مستفرقة المعنى اأو بالمعنى فقط كنقية ألفاظ العموم لأنها مفردة اللفظ مستفرقة المعنى كما سيأتي .

وقد اتفق العاماء على أن الألفاظ توصف بالعموم: فيقال: هذا اللفظ عام. واختلفوا في المعانى وهي ما تقابل الألفاظ سواء كانت أعياناً أو أعراضاً أو مفاهيم ذهنية هل توصف بالعموم حقيقة أو مجازاً (٢). ولاشأن لنا بذلك هنا لأن كلامنا في الأدلة وهي في جملتها ألفاظ.

صيغ العموم: للمموم صيغ كثيرة تدل عليه ككل وجميع والجمع المعرف بأل أو بالإضافة والمفرد المعرف بواحد منهما والأسماء الموصولة وأسماء الشرط والاستفهام والنكرة الواقعة في سياق النفتي .

<sup>(</sup>١) الطلاق : ١٢.

<sup>(</sup>٢) الراجع أنها لا توصف بالعموم لأنه لا يوبعد معنى مشترك بين اثنين فاو قلنا عمهم العلماء فإن عطاء فلان عملاء فلان .

ولما كانت أكثر هذه الصيغ استعملت في العموم تارة وفي الخصوص تارة أخرى اختلف العلماء فيها هـــل هي موضوعة للعموم أو للخصوص أو هي مشتركة بينهما ؟ آراء .

والذي اختاره المحققون منهم أن العموم يستفاد بالوضع في المعرف رمال أو بالإضافة مطلقاً، وبطريق العقل في غيرهما . وإليك تفصيل تلك الصيغ :

(۱) الجمع المعرف بال الجنسية أو بالإضافة (۱): يستوي في ذلك الجمع السالم المذكر أو المؤنث وجمع التكسير ، واسم الجمع كركب وصحب وقوم ورهط، واسم الجنس وهمو مالا واحد له من لفظه .كالناس والحيوان والماء والمتراب ، ومن أمثلته قوله تمالى: «قد أفلح المؤمنون » فإنه يفيد ثبوت الفلاح لكل فرد من أفراد المؤمنين، ومثله « إن الله يحب المحسنين » وقوله تمالى: «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » فهو عام باعتبار دلالته اللفوية وإن قام الدليل على تخصيصه ببعض الأفراد، وكذلك قوله جل شأنه: « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين » فأنها تفيد بوضعها أن كل والدة يجب عليها إرضاع ولدها هذه المدة . وإن أخرج الدئيل بعض الأفراد .

<sup>(</sup>١) قال الشوكاني في ارشاد الفحول ص ١٠٠ والدليل ط أن الجمع المرف يقيد المعوم أنه يصح تأكيده بما يقتضي الاستغراق فوجب أن يفيد في أصله الاستغراق ، وأن الألف واللام إذا دخلا في الاسم صار معرفة كما نقل عن أهل اللغة فيجب صرفه إلى ما به تحصل المعرفة عند إطلاقه بالصرف إلى الكل لأنه معلام للمخاطب ، فأما المعرف إلى ما دوئه فإنه لا يفيد المعرفه لأن بعض المجموع ليس بأولى من بعض فكان جهولا، ولأنه يصح استثناء أي واحد كان منه وذلك يفيد المعرم .

وقوله حل شأنه: « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين » فإن أولادكم جمع معرف بالإضافة فيتناول كل فرد من الأولاذ . وإن دل الدليل على تخصيصه . ومثله قوله تعالى: «حرمت عليكم أمهاتكم» فإنه يدل على تحريم دل أم ولم يلحقه تخصيص ومثله قوله سبحانه: «قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً ، ١١٠.

وإفادة الجمع المعرف بأل المعوم إنما يكون عند تجرده من القرينة الدالة على أن أل للمهد ، فإذا وجدت فلا يدل على العموم نحو قوله تعالى : « الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل»(٢٠).

وليلاحظ هنا أن عموم الجمع المعرف يكون الأفراد كاستفراق المفرد لا للجهاعات لأن أل الجنسية سلبته معنى الجمعية وصيرته المجنسية بدليل صحة استثناء أفراد منه نحو رجع الجنود إلا محوذا ، فاو لم يكن مستفرقا للأفراد لما صع الاستثناء (٢).

(٢) المفرد المعرف بأل أو بالإضافة نحو قوله تعالى: « وأحل الله البيع وحرم الربا » وقوله: « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » وقوله: « إن الإنسان لفي خسر » وقول الرسول المائي و مطل الغني ظلم » فإن كلة مطل مفرد مضاف فيعم كل مطل ، وقوله لما سئل عن الوضوء بعاء البحر: « هو الطهور ماؤه الحل ميته ، فإن كلة ميتة مفرد مضاف لضمير البحرفتهم كل ميتة ، "

 والمفرد المعرف يدل على العموم ما لم يدل على أن « أل » للعهد أو للجنس ، لأنه حينتُذ لا يدل على العموم . مثال الأول قـــوله تعالى : « كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول (١) فإن كلمة الرسول تدل على رسول معين هو السابق في الآية ولا تفيد العموم .

ومثال الثاني : قولهم : والرجل خير من المرأة ، فإن هذه العبارة لا يقصد يها الأخبار عن الأفراد حتى تفيد أن جميع أفراد الرجل خير من جميع أفراد المرأة ، وإنما يقصد بها أن جنس الرجل خير من جنس المرأة ، لأن بعض أفراد المرأة خير من كثير من الرجال .

(٣) الأسماء الموصولة كلفظ « ما » في قوله تعالى: « وأحل لكم ما وراء ذلكم » فإن ما من الأسماء الموصولة وهي عامة شاملة لكل من عدا المحرمات السابقة في الآية ، وقوله : « ولا تنكحوا ما نكح آبنؤكم من النساء » .

ومن: في قوله تعالى: وألم تر أنالله يسجدله من في السموات ومن في الأرض » (") والذين : نحو قوله سبحانه : وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم خاراً وسيصلون سميرا » (") .

واللائي: نحو قوله جل شأنه : ﴿ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ ﴾ .

( ) أسماء الشرط : كن وما وأين . نحو قوله تعالى: و فمن شهد منكم الشهر فليصمه » > و فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة

<sup>(</sup>١). المزمل - ١٦٠١٠ • ١٦٠١٠ .

<sup>(</sup>٣) النساء . ١٠ -

شراً يره ه(١٠)، وقوله سبحانه : « وما تفعاوا من خير يعلمه الله ه(٢) وأينها تكونوا يدر ككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ه(٣) .

( ه ) أسماء الاستفهام : كمن وماذا ومتى نحو قوله تعالى : و من ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسناً ه<sup>(1)</sup> وقوله تعالى : وماذا أراد الله بهذامثلاه (<sup>(0)</sup> وقوله تعالى . و متى نصر الله ه<sup>(1)</sup> وهي تعم الأوقات .

وهذه الأنواع الثلاثة و الأسماء الموصولة وأسماء الشرط والاستفهام ، لاتفيد المعموم بذاتها بل بضم صلة عامة أو شرط أو استفهام وترتيب الحكم عليها.

فمثلا كلمة « من » موضوعة للعاقل المبهم فإذا اتضم إليهاالصلة أو الشرط ورتب على كل منها حكم جزم العقل بعموم ذلك الحكم لكل ذات اتصفت بذلك الوصف أو الشرط حينتُذ علة لذلك الحكم والمعلول يدور مع علته والاستفهام طلب التعيين ، فلو قلت : من زار اله فإنك تطلب تعيين أي زائر بمن يقع منه الزيارة .

(٦) النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي أو الشرط المثبت في اليمين (٢) . وبعبارة أخرى برفي سياق النفى الصريح أو الضمني لأن النكرة موضوعة للفرد المبهم ونفى الفرد المبهم لا يتحقق مع وجود فرد واحد مما يصدق عليه معناها فالتركيب أفاد نفي فردما والعموم فهم مناها فالتركيب أفاد نفي فردما والعموم فهم مناها في المعنى قولهم

<sup>(</sup>١) الزلزلة .. ٧ (١) البقرة - ١٩٧٠ -

<sup>(</sup>٣) التساء ـ ٧٨٠ (٤) البقرة ـ ٢٤٠

<sup>(</sup>ه) المدفر ٢١٤ - ٢١٤ .

 <sup>(</sup>٧) مستندا قيده الحنفية في كتبهم وغيرهم يطلق الشرط نحو من يأتيني بأسير فله دينار .
 قيم كل أسير .

ومثال النهي : قوله سبحانه : « ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ، (۱) فإنه نهي عن الصلاة على أي واحد من المنافقين والنهي نفي ضمني .

ومثال النكرة في سياف الشرط المثبت في اليمين قول الرجل لزوجته و إن كلمت رجلا فأنت طالق ، فإن رجلا يتناول كل رجل لأن اليمين المثبت يقصد به النهي كأنه قال لها: لا تكلمي رجلا، والنهي كالنفي كا قلنا فاو كلمت أي رجل وقع الطلاق .

والنكرة في غير النفي بنوعيه لا تفيد العموم إلا بقرينة وهي كثيرة منها :

- ١ إذا وصفت بصفة عامة نحو و قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى (٢) ، ٤ و ولعبد مؤمن خير من مشرك (٣) فإن الوصف لا يخص فردا دون آخر إلا إذا تعذر العموم نحو: ولقيت رجلا عالما ، فإن الصفة وإن كانت عامة لكنه يتعذر على الشخص لقاء كل عالم عادة .
- ٢ ألقام نحو قوله تمالى: د علمت نفس ما قدمت وأخرت ه(٤) فان المقام
   قرينة على أنه ليس علم النفس بما قدمت وأخرت أمراً يخص واحداً
   دون آخر .
  - ٣ \_ لفظ كل نحو وأكرم كل زائر ، .
- ع نفي المِقابل نحو: ﴿ أَكُرُمُ عَالمًا لَا جَاهِلًا ﴾ فإن نفي القـــابل بدل على أن

۲۱۳ مه مه مه ۱۲۳ مایتره ۱۲۳ مه ۱۲۳ مایتره ۱۲۳ مه ۱۲۳ میلید.

 <sup>(</sup>٣) البقرة ... ٢٢١ ...

الإكرام منوط بوصف العلم أينها وجد.

وفيها عدا هذه المواضع تكون النكرة دالة على فردغير معين على سيل البدل .

٧ - كلويفيدعوم أفراد ما أضيف إليه نحو قوله تعالى : « كل نفس ذائقة الموت »(١) ، « كل راع مسئول عن رعيته »وهي لا تدخل إلا على الأسماء لأنه من الألفاظ اللازمة للإضافة وهي من خصائص الأسماء . ومثله في ذلك لفظ جميع نحو : « جميع من ثبت في المعركة يستحق التقدير وكقوله تعالى . «خلق لكم ما في الأرض جميعا » ، غير أن المعوم فعما دخل عليه كل إفرادي وفيما دخلت عليه جميع اجتماعي بتعلق الحكم فيه بالمجموع كا يقول الحنفية (٢).

<sup>(</sup>١) آل عران : ١٨٥ ويقول القاضي هبد الوهاب : ليس بعد كل في كلام العرب كلمة أعم منها ولا فرق بين أن تقع مبتدأ بها أو تابعة تقول : كل امرأة أتزوجها طالق ، وجاهني القوم كلهم فيفيد أن المؤكد به عام وهي تشمل العقلاء وغيرهم والمذكر والمؤنث والمغنى والمجموع فلذلك كانت أقرى صيخ العموم وتكون في الجميع بلفظ واحد تقول : كل الرجال وكل النساء وكل وجل وكل امرأة ، وتختص كل بأن يختلف مفهومها إذا تقدمها النفي عن مفهومها إذا تأخر عنها تحو لم يقم كل القوم ، وكل القوم لم يقم : فإن الأول لسلب العموم والثاني لعموم السلب يعني نفي قيام كل فرد فرد والأول لم يقد ذلك لأنها تدل عل نفي الجموع وهو صادق باتتفاء القيام عن البعض ا ه إرشاد الفحول ص ١٠٣٠ .

<sup>(</sup>٧) ممب غيرهم إلى أنه لا فرق بينهما إلا في أن كل تدل على الإفراد بطريق النصوصية يمني أنها نص فيها بغلاف جميع فهي تدل بالواسطة

# أنواع العسام

من يستقرىء النصوص التي وردت نصيغة العموم السابقة يجدها تتنوع إلى أنواع : \_

أولها: عام يراد به العموم قطماً . وهو العام الذي صحبته عند التكلم قرينة تنفي احتيال تخصيصه كا في قوله تعالى : « وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها » وقوله تعالى : « وجعلنا من الماء كل شيء حي فهاتان الآيتان تقرران سنة إلهية عامة لا تتبدل ولا تقبل التخصيص . ومنه قوله تعالى : « إن الله على كل شيء قدير » ، « وإن الله بكل شيء عليم ».

وثانيها : عام دخله التخصيص وهو الذي دلت القرينة على أن المتكلم قصر حكمه على بمض أفراده عند التكلم مثل كثير من النصوص التكليفية ، ويسمى ذلك بالعام المخصوص (١) لأن القرينة تنفي بقاء حكمه على عمومه.

وثالثها: عام لم توجد معه إحدى القرينتين لا النافية لاحتال تخصيصه ولا النافية لبقائه على عمومه ، ويسمى بالعام المحتمل للتخصيص في ذاته

(٢) الفرق بين العام الخصوص والعام الذي أريد به الخصوص:أن العام الخصوص هو العام الذي قصر جكه على بعض أفراده من أول الأمر بدليل وبقيت دلاله لفظه على جميم أفراده من حيث اللغة افالقصر فيه للحكم فقط اولذلك اختلفوا في كونه حقيقة في الباقيأو مجاذاً ا

والمام الذي أريد به الخصوص هو المام الذي قصر حكمه على بعض أفراده مع قصر دلالته عليها أي أريد بلفظه وحكمه بعض الأفراد من أول الأمر ولذلك كان مجازا بالاتفاق ا ه · من حاشية العطار على جمع الجوامع مع زيادة توضيع ج ٣ ص ٢٩

### دلالة العـام

لا خلاف في أن العام الذي صاحبته قرينة تنفي احتمال تخصيصه باق على عمومه وأنه يتناول ما يصدق عليه من الأفراد قطماً .

ولا خلاف في أن المام المخصوص ـ وهو الذي دلت القرينة على أنه لا يراد به كل أفراده ـ يتناول البـاقي على سبيل الظن لاحتمال أن تخرج منه أفراد أخرى بدليل من الأدلة .

وأما المام الذي خلا من القرينتين ، فقد اتفق العلماء على أذ يتناول جميع أفراده وأن الحكم الثابت له ثابت لجميعها .

ثم اختلقوا في صفة هذه الدلالة . هل هي دلالة قطمية كدلالة الخاص على معناه أو ظنية كدلالته بعد التخصيص ؟ .

فذهب جمهور الحنفية إلى أن دلالته قطمية مثل دلالة الخاص . إلا إذا قام دليل على تخصيصه فتنتقل دلالته من القطعية إلى الظنية .

وذهب الشافمية وبعض الحنفية وغيرهم إلى أن دلالته ظنية على معنى أنه ظاهر في العموم كدلالته بعد التخصيص . فهو ظني الدلالة قبل التخصيص وبعده .

استدل هؤلاء: بأن استقراء النصوص العامة دل على أن أغلبها دخلها التخصيص فأصبح كل نص قاصرا على بعض أفراده حتى قبل: « ما من عام إلا وقد خص منه البعض ع، واشتهرت هذه المقالة حتى صارت بمنزلة المثل، بل إن هذا العام في المثل السابق قد خص منه البعض مثل « والله بكل شيء علم » .

وهذا يورث شبهة واحتمالاً في دلالة العام ولا قطع مع شبهة أو احتمال ، فإذا وجدنا نصا عاماً من هذا القسم النادر ألحقناه بالأعم الأغلب في كون دلالته ظنية لهذا الاحتمال .

واحتج الحنفية على قطعية دلالته: بأن اللفظ العام وضم للدلالة على معناه المتحقق في جميع أفراده بالاتفاق. والأصل في اللفظ عند إطلاقه ينصرف إلى معناه قطعا حتى يوجد دليل يدل على أنه أريد به غير معناه. وهذ العام المتنازع فيه لم يقم دليل يصرفه عن عمومه وليس فيه إلا مجرد احتمال التخصيص، ومجرد الاحتمال لا يؤثر في القطعية كما قدمنا في الخاص من أن مجرد احتمال المجاز لا يؤثر في قطعيته ، ولو كانت كثرة التخصيص قرينة للتخصيص في المجرد منه لما صح إرادة العموم أصلا في أي عام وهو بخلاف المتفق عليه من أنه يوجد عمومات غير مخصصة.

على أن القطمية التي أثبتوها للمام هي القطمية بالممنى الأعم التي لا يؤثر فيها محرد الاحتيال .

#### ثمرة هذا الخلاف

تظهر ثمرة هذا الخلافُ في أمور:

أولها : أنه إذا ورد عام وخاص يخالفه في مسألة ممينة تحقق التعارض بينها . في القدر الذي دل عليه الخاص عند القائلين بقطمية دلالة العام لتساوي دلالتهمافي : القطمية ، فيجري حكم التعارض بينهما .

فإن جاء النص الخاص موصُّولاًبه كان مخصصاً له نحو قوله تعالى : وأحل

أنه البيع وحرم الربا » ، وقوله تعالى : « ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر » الذي جاء بعد قـــوله تعالى : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » .

وإن جاء متأخراً عنه غير متصل به كان ناسخاً له في القدر المتمارض فيه ١١٠. كآية اللمان الق جاءت بعد آية القذف . وإن ثبت تأخر العام كان ناسخاً للخاص قطماً .

وإن لم يعلم التاريخ ثبت التمارض بينهما ،فإن ثبت بالدليل رجحان أحدهما على الآخر عمل بالراجح منهما،وإن لم يترجح أحدهما تساقطا ( لأنه يحتمل أن يكون العام ناسخاً لكونه متأخراً،ويحتمل أن يكون مخصوصا فلا سبيل إلى التحكم) وبحث عن دليل آخر .

ولا يتحقق التمارض بينهما عند القائلين بالظنية لمدم التساوي في الدلالة • فيعمل بالخاص فيها تخالفافيه مطلقا تقدم أو تأخر أو جهل التاريخ لكونه أقوى من العام ، ويثبت حكم العام للباقي فيكون مخصصاً.

ثانيها: أنه لا يجوز تخصيص عام الكتاب والسنة المتواترة ابتداء بالدليل الظني كخبر الواحد من السنة والقياس ، لأن العام منهما قطعي الثبوت والدلالة وخبر الواحد وإن كان قطعي الدلالة لكونه خاصا فهو ظني الثبوت والقياس يفيد الحكم ظنا فلا مساواة بينهما عند الذاهبين إلى قطعية العام فلا يخصص بها لأن التخصيص يغير دلالة العام من القطعية إلى الظنية والمغير لابد أن يكون مساوياً لما غيره.

<sup>(</sup>١) وفائدته كونه ناسخا لا مخصصا أن العام حينتذ يسكون قطمياً في الباقي لا كالمام الخصوص منه البعض فإنه ظنى في النباقي .

والشافعية ومن وافقهم يجوزون هذا التخصيص ، لأن عام الكتاب والسنة المتواترة وإن كان قطعي الثبوت إلا أنه ظني الدلالة ، فيجوز تخصيصه بالظني من خبر الواحد والقياس ابتداء.

أما بعد تخصيصه أول مرة فيجوز تخصيصه بهما اتفاقاً لأنه بعد التخصيص الأول صار ظنيا في دلالته فيتساوى معه كل دليل ظني •

ثائثها: أن المخصص عند القائلين بقطمية الدلالة لا يكون إلا موصولاً بالمام لأن المخصص مغير لدلالته من القطعية إلى الظنية • وعند القائلين بظنيته يجوز التخصيص بالموصول و المتراخي لأنه لا يغير دلالة العام فهو ظني قبل التخصيص وبعده بل هو بيان تفسير والتفسير يجوز تراخيه .

وقد تفرع على كل هذه الأمـــور مسائل فقهية كانت موضع اختلاف بين الحنفية والشافعية فارجع إليها إن شئت في كتب الأصول(١٠٠٠ .

### تخصيص العام

لا نزاع بين العلماء في أن اللفظ العام وضع لشمول جميع أفرادة التي يتحقق فيها معناه ، ولا في أنه يراد به جميع الأفراد فيها إذا وجدت معه قرينة تنفي احتمال تخصيصه كا سبق ، كا لا نزاع بينهم في أن كثيراً من الألفاظ العسامة صرفت عن عمومها بالدليل وأريد بكل منها بعض أفراده بدليل من الأدلة وإن هذا النوع لا يراد به كل الأفراد .

<sup>(</sup>۱) راجع أصول السرخسي ج ۱ ص ۱۳۲ وما بعدها ، والتحرير بشوح التيسير ج ۱ ص ۳۷۳ وما بعدها .

وإنها النزاع بينهم في أن ذلك يعتبر تخصيصاً لها بصرف النظر عن الدليل الدال على ذلك أو أن التخصيص لا يكون إلا بدليل خاص.

فأكثر الحنفية يذهبون إلى كل ذلك لا يسمى تخصيصا ، بل منه مايكون نسخا، ومنه ما يكون مجرد قصر . فإذا كان الدليل الصارف العام عن عمومه مستقلا مقارنا للعام أي موصولاً به كلاما أو غيره كان القصر تخصيصا ، وإن كان مستقلا غير مقارن يسمى ذلك القصر نسخا ، وإن لم يكن مستقلا يسمى مجرد قصر للعام .

ويذهب الجمهور إلى أن صرف العام عن عمومه وقصره على بعض أفراده يسمى تخصيصاً سواء كان الدليل مستقلا أو غير مستقل متصلا بالعام في الذكر أو منفصلا عنه بشرط ألا يتأخر وروده عن العمل بالعام \* فإن تأخر وروده عن العمل بالعام كان نسخا \* ولهذا كانت دائرة التخصيص عندهم أوسعمن دائرته عند الحنفية .

فمرفوا التخصيص بانه قصر العام على بعض أفراده بدليل من الأدلة يسمى مخصصا .

والمخصص عندهم إما مستقل أو غير مستقل وكل منهما أنواع .

فالمخصص المستقل هو ما لا يكون جزءاً من النص العام بأن يدل وحده على معنى تام موصولاً بالدليل العام أو منفصلا عنه . وهو ثلاثة أنواع :

١ - النص موصولاً أو منفصلاً عنه ، مثال الأول قوله تعالى : « قمن شهدمنكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر قعدة من أيام أخر ، فأول الآية نص عام يفيد أنه يجب إلصيام على كل من شهد الشهر أي حضره

وعلم به فيبجب الصوم على الأعمى ، وقوله تعالى: و ومن كان مريضاً أو على سفر فمدة من أيام أخر ، جملة مستقلة بإفادة معنى وهسو أن المريض والمسافر لا يجبعليهما أداء الصيام وعليهما القضاء في غير ومضان. لكنه خصص النص الأول وقصره على بعض أفراده فأصبح المراد منه فن شهد الشهر ولم يكن مريضاً أو مسافراً يجب عليه الصوم.

ومنه قوله تعالى ؛ « وأحل الله البيع وحرمالوا » فإن الثاني خصص الأول وقصر الحل على بعض أفراد البيع.

ومثال الثاني قوله تمالى: « والمطلقات بتربصن بأنفسهن ثلاثة قروه » فإنه عام يوجب بطاهره على كل مطلقة أن تمتد بثلاثة فروء ســـواء كان طلاقها قبل الدخول أو بعده حاملا كانت أو غير حامل صغيرة أو كبيرة .

فجاءت نصوص أخرى في القرآن تنفي المدة عن بعض أفرادة أو تجمل لها . للما عدة أخرى . فيقول سبحانه : ﴿ يَأْمِهَا الذَّبِنِ آمَنُوا إِذَا فَكَحْتُم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فها لكم عليهن من عدة تعتدونها ٢٠١ وهو يدل على أن المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة .

فخصصت النص العام وأخرجت منه بمض أفراده .

ثم جاء قوله تعالى في سورة الطلاق: دواللائبي يئسن من الحيض من نسائكم إن أرتبتم فمدتهن ثلاثة أشهرواللائبي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضمن حلهن ه<sup>(۲)</sup> فأخرجت الآية التي انقطع حيضها والصغيرة التي لم تبلغ فجعلت عدة كل منهما إذا طلقت بعد الدخول ثلاثة أشهر كما جعلت عدة الحسامل وضع الحمل •

(١) الأسزاب - ٩٤٠

(٢) الطلاق \_ ؛

فهذان النصان خصصاالنص الأول وقصراه على بعض أفراده .

ومنه قوله تعالى : بعد عد المحرماب من النساء : د وأحل لكم ما وراء ذلكم ، وهو نص عام يفيد حل من عدا المذكورات في الآية قبلها ، وجاءت السنة وبينت أن هذا العام ليس باقياً على عمومه فحرمت زواج المرأة على عمتها، ولا المرأة على ابنة أخيها، ولا المرأة على خالتها ولاالمرأة على ابنة أختها، فخصص النص العام وقصره على بعض أفراده . وكذلك آية اللعان بعد آية القذف .

- ٢ والعقل فإنه دليل مستقل غير كلام وقد خصص النصوص العامة التكليفية فين أنهم أهل التكليف ، وأن المراد منها غير الصبيان والمجانين على معنى أن العقل محكم بأن المراد بهذه العمومات بعض ما تناولته وهم الذين توفرت عندهم أهلية التكليف لاستحالة تكليف من لا يفهم الحنطاب .
- س المرف: فإذا ورد لفظ عام وجرى عرف الناس بإرادة بعض الأفراد منه فإن هذا العام يقصر على ما جرى العرف بإطلاقه عليه . ومثال العرف القولي ما إذا أوصى مجميع دوابه وكان عرف بلده يقصر لفظ الدواب على الخيل فإن هذا العرف يخصص هذه الوصية العامة بالخيل دون غيرها من الدواب الآخرى . ومثال التخصيص بالعرف العملي تخصيص قوله تعالى : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ، بمن عدا الوالدة التي ليس من عادة قومها أن تلزم بإرضاع ولدها كما ذهب إليه ألإمام مالك . ولا نزاع في جواز التخصيص بالعرف القولي ، أما ألعرف العملى فجوز الحنفية التخصيص به ،ومنعه الشافعية كا صرحيه الكمال في

تحريره (۱۱) .

والخصص غير المستقل وهو كلام غير تام في نفسه بأن لا يفيد معنى وحده بدون كلام آخر قبله فيتملق معناه باللفظ الذي قبله . وهو أنواع عسدها الشوكاني في إرشاد الفحول إثنى عشر نقلا عن غيره ولكن أشهرها أربعة . .

- ١ ـ الاستثناء المتصل كقوله تمالى : « إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » ، وقوله جل شأنه: « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم » .
- ٢ ـ الشرط . نحو قوله تعالى : « ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لمن
   ولد ، فالشرط قصر استحقاق الأزواج النصف على من لم يكن لزوجته ولد،
   ولولا هذا الشرط لكان استحقاق النصف ثابتاً لكل زوج .
- س الصفة . نحو قوله تمالى : « ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح الحصنات المؤمنات فيها ملكت أيهانكم من فتياتكم المؤمنات » فلفظ الفتيات عام يشمل المؤمنات وغير المؤمنات فلها وصفه بالمؤمنات قصره على من اتصفن بهذه الصفة فصارت الآية مفيدة حسل التمتع بملك اليمين لمن لم يستطع زواج الحرة بالفتاة المؤمنة فقط دون ما سواها . و كقوله تعالى : « من نسائكم اللاتي دخلتم بهن عفي المنائكم وهو عام فهذه الصفة قصرت تحريم الربائب على بعض الحالات وهي حالة ما إذا كان الأمر مدخولاً بها .
- ٤ ـ الغاية . وهي نهاية الشيء المقتضية لثبوت الحكم قبلها وانتفائه بمدها، ولها لفظان وهيا : حتى وإلى ، كقوله تعالى : و ولا تقربوهن حتى يطهرن »

<sup>(</sup>١) ج٢ ص ٢٠ بشرح التيسير.

وقوله جل شأنه: ﴿ وَأَبِدَيْكُم إِلَى المُرافَقِ ﴾ فالتقييد بالفاية يقتضي أن يكون الحكم فيها وراء الفاية بخلاف ماقبلها. لأن الحكم لو بقي فيهاوراءالفاية ﴿ لَم تَكُنَّ الفاية مقطعاً ﴾ فلم تكن غاية بل يكون ذكرهـــا عبثاً لا فائدة فيه .

أما همهور الحنفية فإنهم قصروا التخصيص على ما كان بدليل مقارن نصا أو عقلا أو عرفاً وسموا ما كان بغير ذلك نسخا إذا كان بمستقل غيرموصول وقصراً إذا كان بغير مستقل موصول .

لذلك عرفوا التخصيص بأنه بيان أن المام أريد به ابتداء بعض أفراده بدليل مستقل مقارن للمام أي موصول به إن كان كلاما

فقد شرطوا في المخصص الاستقلال والمقارنة بمعنى أن يكون موصولاً بالعام غير متراخ عنه .

أما اشتراط الاستقلال فلأن التخصيص يغير دلالة العام من القطعية إلى الظنية وغير المستقللايغير دلالته بل هوباق على قطعيته في الباقي، فمجموع الكلام من العاموما اتصل به من استثناء أو شرط . النح دل على أن العام أريد به بعض أفراده قطعاً والكلام غير المستقل لم يفد معنى وحده حتى يقبل التعليل فيعدى . حكمه بالقياس إلى غيره مما دل عليه العام .

وأيضا إن التخصيص بغير المستقل من الشرط والصفة والغاية مبني على اعتبار مفهوم المخالفة لوجود حكمين متمارضين لكل من المنطوق والمسكوت فيقيد أحدها الآخر ، والحنفية نفوا حجبته فليس في الكلام عنده حكمان متمارضان حتى يتحقق الدافع للتعارض بينهما ،بل حكم واحدالمنطوق ولا معارض له .

وكذلك يقولون في الاستثناء المتصل ليس فيه إلا حكم واحد للباقي بمد. الاستثناء فمجموع الكلام دل على ثبوت الحكم للمستثنى منه بعد إخـــراج المستثنى.

وأما اشتراط المقارنة فلأن المام الذي يرد عليه التخصيص لا يريد منه الشارع ابتداء كل أفراء على بعضها فقط و فإذا أطلق بلا مخصص متصل به أفاد إرادة كل أفراده فيسلط الحكم عليها فتأخير المخصص تجهيل للمكلف لأنه يعتقد المموم ويعمل به من غير أن يكون مراداً للشارع لأن الفرش أن الشارع أراد به بعض أفراده من أول الأمر

بخلاف تأخير الناسخ عن المنسوخ فإنة لا تجهيل فيه حيث أراد الشارع من العام المنسوخ قبل ورود الناسخ شمول الحكم لجميع أفراده إلى مدة علمها سبعانه، فإذا جاء الناسخ أخرج بعض أفراد العام من الحكم المقرر له وأثبت له حكما آخر.

وأيضاً إن التخصيص يغير دلالة العام وبيان التغيير لا يجوز تراخيه عـــن المبين . بخلاف النسخ فإنه بيان تبديل وهو لا يكون إلا متراخياً .

وعلى ذلك لا يكون التخصيص عند الحنفية إلا بواحد من ثلاثة : \_

- ١ -- الكلام المستقل الموصول بالنص المام .
- ٣ العلل وهو مقارن داغاً للعام فيبين المرادمنه (١) •

<sup>(</sup>١) ينبغي ملاحظة أن التخصيص بالعقل لا يغير دلالة العام من القطعية إلى الظنية ألقه يخرج من العام من ليسرا بأعل التكليف كلهم رما لم يكن مقدراً للمكلف فلا يبقى شيء يخرجه بعد ذلك فيبقى العام بعد هذا التخصيص قطعياً في الباني،

٣ - العرف •

وقد تقدمت أمثلة ذلك كله.

رأينا في هذا الخلاف: إن من يربط بين الخلاف في قطعية العام وظنيته وبين الخلاف في المخصص يجد القائلين بقطعية العام يقولون: إن المخصص لا بد أن يكون مستقلا مقارنا . لأن التخصيص يغير دلالة العام فهو بيان تغيير ، وهم لا يعتبرون مفهوم المخالفة ، فليس في موضعه إلا حكم واحد فلا تخصيص بالتقييد بغير المستقل . والقائلين بظنيته لا يشترطون في المخصص شيئا من ذلك لأن التخصيص ليس تغييراً وإنها هو تفسير . حيث إن العام محتاج إلى البيان فيينه الخاص مطلقاً اتصل به أو انفصل لأن تأخير بيان التفسير لاضير فيه . أستقل أولا ، ولأن مفهوم المخالفة معتبر عنده ، وفي موضع المفهوم يوجد حكمان أحدهما عام وآخر خاص فيكون بياناً المعام .

وعلى ذلك يكون أمر الخلاف في التخصيص بغير المستقل هينا لا يترتب عليه ثمرة عملية . حيث إن الفريقين متفقان على أن الحكم ثابت من أول الأمر للمقيد بالشرط أو الصفة أو الغاية والباقي بمد المستثنى ، وليس فيه جهالة ولا تجهيل ، فيجب العمل به ، وكونه يسمى تخصيصا أولا يسمى بذلك لا يترتب عليه أثر ، ولو كان له أثر فالترجيح فيه يرجع إلى الراجح مسن الرأيين في مفهوم المخالفة وسيأتي بيانه إن شاء الله في بحث مفهوم المخالفة .

يبقى بعد ذلك التخصيص بالمستقل وفيه وفاق وخلاف لأنه لا خلاف فيا إذا ورد عام مخصص بدليل مستقل مقارن فهو تخصيص على الرأيين ودلالة العام بعده ظنية عليها وإذا ورد بلا مخصص مستقل مقارن فإنه يكون عند الفريق الأول عاماً باقياً على عمومه لانتفاء تخصيصه لأنه لو كان مخصصاً لقارنه المخصص وأذا لم يكن كذلك يكون المراد منه العموم ولذلك أوجبوا العمل بهقبل البحث

عن المخصص . لأن احتمال التخصيص مجرد احتمال ، لأن الشارع لو أراد قصره على بعض أفراده من أول الأمر لأتى بالمخصص متصلا به . فإن جاء دليل آخر متراخياً عنه يعارضه في بعض أفراده نسخه فيا تعارضا فيه وتبقى دلالته على الباقي قطعية كاكان قبل النسخ . فالعام عندهم إما مخصص بالفعل أريد به بعض أفراده وإما عام غير مخصص أريد به العموم .

وعند الفريق الثاني احتمال التخصيص قائبهم وقوي لكثرة التخصيص في المعمومات ولا قطمية مع هذا الاحتمال .

وإذا كان عتملا للتخصيص وجب البحث عن المخصص ولا يممل به قبل البحث عن نخصصه ، فإن جاء الممارض قبل العمل به كان نخصصا وإن جاء بعد العمل به كان ناسخا ولا فرق بينها من ناحية دلالة العام فإنها على كل حال قبل ورود المعارض وبعده سواء خصصه أو نسخه نسخا جزئياً . غير أنه في حالة التخصيص يتبين لهم أن الشارع أراد به من أول الأمر بعض أفراده وفي حالة النسخ يتبين لهم أنه أراد به المعوم أولاً .

فالمام عندهم إما مخصص بالفعل وإما عام محتمل للتخصيص احتمالا قوياً فيتخصص أو ينسخ نسخا جزئيا .

فتكون ثمرة الخلاف في هذا الموضع . هل يجب العمل بالعام الجسرد عن المخصص أولا يجب العمل به إلا بعد البحث عن المخصص وعدم وجوده ، ويتبين أن أساس ذلك الخلاف كله . هو هل يجوز أن يرد عام أريد به بعض أفراده بدون دليل مقارن له يدل على هذه الأرادة أولا ؟

جهور الحنفية ومن وافقهم . لا يجوز ، لأنه يازم عليه حينئذ التلبيس على المكلفين وإيقاعهم في الجهل المركب، والشافعية ومن معهم . يجوز ذلك ولا تجهيل

ولا تليس ما دام لا يازمهم العمل به قبل البحث عن المخصص . لأن المقصود من التشريع العمل به . فإذا ورد عام مطلق عن التخصيص ثم جاء معارض له قبل العمل به كان مخصصاً فإذا عماوا به بعد وروده لم يكونوا مخالفين لمقصه الشارع ، وإن تأخر وروده عن العمل به كان ناسخاً له في موضع المعارضة ، ولا مخالفة في العمل به قبل النسخ وبعده لأنه يدل ظناً على الكل قبل النسخ ويدل على البعض ظنا كذلك بعد النسخ .

ومن يدقق النظر في ذلك يظهر له أن الخلاف في وقت نزول التشريع ، لأنه الذي يتصور فيه ورود عام بدون مخصص ثم ينزل بعد ذلك ما يعارضه في بعض أفراده . أما بعد تمام التشريع فليس فيه شيء من ذلك لأنه بتمامه تمت علية النسخ وتمت معها عملية العمومات الباقية على عمومها والعمومات التي خرجت عن عمومها بالتخصيص الأول ولم يبق إلا التخصيص بالقياس والمصلحة وما ألحق بهما من أنواع .

ومن يرجع إلى التشريع في عهده الأول وجد أن المسلك المتبع فيه هو اعتقاد العموم في كل عام نزل بدون مخصص معه . ومن هنا طبق رسول الله أحكام العموم دون انتظار لنزول المعارض ، فإذا ما نزل عدل عنه ، وكذلك الصحابة كانوا يفهمون العموم من النص العام حتى يظهر لهمم المعارض فمعماوا بمقتضاه .

ألا ترى أنه لما نزل قوله تمالى: « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة (١١) » فهم منه الصحابة العموم وكانت قصة سعد ابن عبادة وقوله : كنت ضاربه بالسيف حتى يسكتا ، ثمجاء هلال بن أمية يرمى

<sup>(</sup>١) التور ۽ ه ٠ ٦ ٠

زوجته بالزنى مع شريك بن سمحاء ويقول الرسول له : البينة أوحد في ظهرك . ويكررها ويصر عليها فيقول هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما يبرىء ظهري من الحد . فنزلت آية اللمان وهي معارضة للأولى في قذف الزوجات ويثبت أن المراد منها قذف غير الزوجات .

ولما نزل قوله تعالى : « لا يستوى الفاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله (١) هقال ابن أم مكنوم وهو عربى: فكيف بأصحاب الأعداريا رسول الله عول الله سؤاله حتى نزل جبريل بقوله سبحانه و غير أولى الضرر » وهو مخصص للمعوم الذي نزل أولا .

ولما نزل قوله تمالى : « الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون » (٢) شق ذلك على الصحابة فقالوا : « أينا لم يظلم نفسه لفهمهم عموم الظلم حيث إنه نكرة واقعة في سياق النفي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليس هو كما تظنون إنها هو كما قال لقمان لابنه « يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظم » (٣) .

واستدلالات الصحابة بعد رسول الله بالمعومات أكثر من أن تحصى حسق يتبين لهم المخصص . فسيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله عنها تمسكت بمساطنته عاماً في الميراث وهي آية المواريث حتى روى لها حديث «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقه ، فكفت عن المطالبة بميراثها عن أبيها عليه الصلاة والسلام .

<sup>(</sup>١) النساء ـ ه ٠ •

<sup>(</sup>٧) الأنمام - ٨٨ ٠

<sup>(</sup>٣) تقسير القرطبي ج ٧ ص ٣

وها هو ذا عمر بن الخطاب يتمسك بالعموم في حديث و أمرت أن أقاتـــل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءكم وأموالهم ، في مناقشته لابي بكر عندما عزم على قتال ما نعي الزكاة حتى بين له أبو بكر أنه ليس على عمومه بروايته بقية الحديث و إلا بحقها فوالله لاقاتلن من فرق بيزالصلاة والزكاة النح ٠٠٠٠ .

#### العام الوارد على سبب خاص

العام إما أن يود ابتداء غير مبنى على سبب خاص ، أو يود بناء على سبب خاص اقتضى وروده كوقوع حادثة أو سؤال سائل . ولا فزاع في أن العام الذي لم يرتبط بسبب خاصي عمل بعمومه نحو قوله تعالى : و يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى . . . . الآية ولا يخص بعض الأفراد إلا إذا ورد دليل يخصصه نحو قوله جل شأنه : وفمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر » .

وأما الذي ارتبط بسبب خاص فإما أن يكون السبب وقوع حادثة جاء المامبيانا لحكمها، وإما أن يكون سؤال سائل. فإن كان الأول فلا كلام في عمومه، لأن أركثر التشريعات ارتبطت مجوادث خاصة ، فلو قلنا مخصوصه للزم عليه عدم عموم كثير من التشريعات ، وهذا مناف لعموم الشريعة .

ولأن الحكم يستفاد من كلام الشارع وهو عام فيحمل على عومه ما لم يوجد دليل يفيد الخصوص ،ولذلك قرر المله، قاعدة تقول: « العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » •

من ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى شاة ميمونة وهيميتة

« هلا انتفعتم بإهابها ؟ أيما إهاب دبغ فقد طهر » فهو يفيد طهارة الجلد مطلقا ولا اعتبار لخصوص جلد الشاة •

وإن كان الثاني فللملماء تفصيل بين الجواب المستقل وهو الذي يصلح الابتداء به ويفيد وحده بدون السؤال ، وغير المستقل وهو الذي لا يصلح الابتداء به ولا يفيد بدون السؤال ، أما الجواب المستقل فالراجح فيه أنه يعم متر, كانعاماً ولا أثر لخصوص السؤال لأن الأصل في التشريع العموم ، ولأن الحجة في اللفظ الصادر عن الشارع وهو عام ووروده على السؤال الخاص لا يصلح قرينة لقصره على ذلك السبب .

ولو صدر ذلك الجواب عن الرسول ابتداء وجب حمله على العموم فكذاك إذا صدر حواباً عن سؤال .

ولأن عدول المجيب عن الخاص المسئول عنه إلى المام دليل على إرادة العموم.

من ذلك سؤال امرأة الربيع عن ميراث ابنتيها من أبيها لأنها لا ينكحان إلا بمال فجاء الجواب عاماً في قوله تعالى: « للرجال نصيب بما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب بما ترك الوالدان والأقربون من الآيات، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: « هو الطهور ماؤه الحلميتنه بجواباً لمن سألوه: إنا نركب البحر ولو توضأنا بها معنا من الماء خشينا المطش أنتوضاً بهاء البحر ؟ فالسؤال خاص عن التوضى بهاء البحر حالة الضرورة والجواب عام فيفيد أن ماء البحر مطهر كل أنواع التطهر في حالتي الضرورة والاختيار. ولا يتقيد بها في السؤال ، لأنه لو كان خاصاً لكفى أن يقول لهم توضئوا، فلها عدل عنذلك إلى الصيغة العامة دل ذلك على أن المقصود العموم .

ومنه جوابه عن سؤال مناشتري عبداً فاستعمله ثموجد فيه عيباً ورده على

بائمه الذيطالبه بخراجه وهو قيمة انتفاعه به فترافعا إلى رسول الشفقال: «الخراج بالضان » فهو عام لا يخص هذه الواقعة ولا يخص خـــراج العبيد ، بل يثبت الحكم لكل مشترى رد المبيع بالعيب بعد الانتفاع به .

ومنه جوابه عندما سئل: أنتضوأ من بئر بضاعة ، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلام والنتن فقال: « الماء طهور لا ينجسه شيء، وفي رواية «لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ربيجه » (١١).

وإن كان الجواب غير مستقل كالجواب بلا أو نعم أو ما شابهها فهو تابع للسؤال إن كان عاما فهو عام بالاتفاق ، وإن كان خساصاً فخاص عند الجماهير (٢). لأنه تابع للسؤال حتى كأن السؤال معاد فيه .

فلو سأل سائل هل يجوز لي التوضؤ بهاء البحر فقال له: نعم كان خاصا به إلا إذا دل دليل على العموم .

ولو كان السؤال : هل يجوز التوضؤ بماء البحر وكان الجواب نعم كان عاما لكل المكلفين لعموم السؤال .

<sup>(</sup>١) المرآة بحاشية الأزميري ج ١ ص ٣٨٨

<sup>(</sup>٣) فقد حكى فيه خلاف الشافعي فقال بممومه واجع التيسير شرح التحرير ج١ ٣٦١٠٠ وقد رجع فيه أنه خاص والعموم الذي نسب الشافعي إنها هو عموم الأحوال والأوقات السائل. وليس الكلام فيه إنها هو في عموم الجواب للمكلفين وهو لا يثبث إلا بقياس أو بنحود حكمى على الواحد حكمي على الجهاعة » و وما رواه النسائي من حديث مبايعة التساء « إنما قولى المئة امرأة كفولى لامرأة واحدة » •

# ٣ ـ المشترك (١١

والكلام عليه يتناول بيان معناه ، وأسباب الاشتراك ، وحكمه عند الاستعال وآراء العلماء في عمومه لمعانبه.

المشترك نوعان: مشترك معنوي وآخر لفظي ، فالمشترك المعنوي . وهو اللفظ الموضوع لمعنى مشترك بين أفراده كالأنسان فإنه موضوع للقدر المشترك بين أفراده وهو الحيوان الناطق . وهذا لا خلاف في وجوده وليس من موضوع البحث ، بل هو إما من العام أو الحاص ، والمشترك اللفظي : هو اللفظ الموضوع بأكثر من وضع لمعنيين فصاعداً بلا نقل من معناه الأصلي إلى معنى آخر (٢) .

فخرج عنه المنفرد عاماً أو خاصاً ، لأنه موضوع بوضع واحد ، والجاز وهو . اللفظ المستعمل في غير معناه ، لأنه وإن كان له معنيان حقيقي ومجازي إلا أنه ليس موضوعاً لكل منها ، كما يخرج المنقول وهو اللفظ الذي نقل من معناه الأصلي إلى معنى آخر واشتهر فيه حتى يفهم منه عند الاطلاق فإنه لم يتعدد وضعه كالحقائق الاصطلاحية والعرفية وسيأتي بيانها .

والاشتراك يرجد في الأسماء والأفعال والحروف .

<sup>(</sup>۱) من مراجع هذا البحث أصول السن خس ج ۱ من ۱۹۲ ، والتحرير يشرح التيسير ج۱ ص ۳۳۰ وما بعدها ، شرح المنار لابن ملك بجواشيه ص ۳۴۹ وما بعدها ، المرآة بجسساشية الازميري ج ۱ص ۳۹۳ وما بعدها ، مسلم الثبوت ج ۱ ص ۱۹۸ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) وشمى يذلك لأن المعاني المتعددة التي دل عليها اشتركت فيه . فهو في الاصل مشترك فيه والمعانى هي المشتركة إلا أنه لكائرة الاستعبال سعاف لفظ فيه منه .

مثاله من الأسماء لفظ العين فإنه موضوع في اللغة للباصرة والذهب وعين الماء النابع من الأرض. والجاسوس وخيار الشيء ولفظ المدولى للسيد والعبد ، واليد فإنها موضوعة للكف مع الأصابع ، ولهما مع الساعد إلى المرفق، وللكل من الأصابع إلى الأبط ، والقرء كما قيل للحيض والطهر.

ومن الأفعال كلفظ بان انفصل وظهر وبعد ، وعسمس بمعنى أقبل وأدبر ، وصيغة أقمل للأيجاب والندب على رأي ، ومن الحروف كحرف الواو فإنه . موضوع للعطف وللحال ، والباء الموضدوع للسببية والتبعيص وغيرهما كما قيل .

وقد اختلف العلماء في وجود المشترك في اللغة . والصحيح وجوده فيها بل في القرآن والسنة .

#### أسباب وجود الألفاظ المشتركة في اللغة

للأشتراك أسباب منها .

١ - اختلاف القبائل العربية فتضع قبيلة لفظا لمنى بينا تضعه قبيلة أخرى لمعنى آخر ، ثم ينقل إلينا مستعملا في المعنيين من غير بيان لاختلاف الواضع كلفظ البد أطلقها بعض القبائل على الدراع كله، وأخرى على الساعد والكف وثالثة على الكف خاصة فجاء نقلة اللغة وقالوا: إن البد مشتركة في اللغة بينهذه الأمور الثلاثة من غير إشارة إلى اختلاف الواضع .

٢ - أن يوضع اللفظ لمعنى ثم يستعمله العرب في معنى آخر بجـــازاً لعلاقة بينهما ثم يشتهر هذا المجازعلى طول الزمن ويتناسى الناس أنه مجاز فينقل إلينا على أنه حقيقة في المنيين .

لذلك نرى أكثر أصحاب المماجم يذكرون للفظ الواحد عدة ممان لا يفرقون بين الحقيقي منها والمجازي مما يفهم منه أنه مشترك بينهما ، وقليل منهم الذي يفصل بين المماني الحقيقية والمجازية كالزنخشري في أساس البلاغة .

٣ - أن يوضع اللفظ لمعنى مشترك بين معنيين وبمرور الزمس على استعمال اللفظ في هذا المعنى المشترك يغفل الناس هذا المعنى الأصلى ويستعماون اللفظ في المعنيين صارفين النظر عن المعنى المشترك فيظن الناس أن اللفظ من المشترك اللفظي ، وينقل على هذا الوضع .

وقد قيل: إن لفظ قرء المشترك بين الحيض والطهر وضع أولاً للوقت الذي يعتاد بجيء أمر خاص فيه فيقال: للحمى قرء .أى لها وقت معتاد توجد فيه ، وللمرأة قرء . أي لها وقت تعتاد الحيض فيه ووقت تطهر فيه ، وللربح قرء . أي لها وقت تهب فيه عادة .

وإذا تأملنا هذه الأسباب يظهر لنا أنه لم يوجد عربي وضع لفظا لأكثر من معنى إلا إذا كان بين المعنيين علاقة أو تشابه، فلم يوجد مشترك عند وضعاللغة، وإنها جاء الاشتراك بعد نقل اللغة وكان سببه إما تعدد الواضع أو الاشتباه أو الاستعال المجازي (۱) ، حينئذ نستطيع الحكم على الخلاف المنقول عن العلماء في وجود المشترك في اللغة ، بأنه خلاف لا حقيقة له ، لأن المانسم يستند إلى أصل الوضع فيقول: إن وضع اللغة للبيان والدلالة على المعاني ، والاشتراك يؤدي إلى التلبيس على الناس ، والمجيز استند إلى الواقع بعد نقل اللغة ، وهذا

<sup>(</sup>١) وكما وجد الاشتراك في اللغة وجد الترادف وهو أن يوضع لفظان أو أكثر لممنى واحد كالبر والقمع ، والقمود والجلوس ، وهذا منشؤه اختلاف الواضع ، ففي الترادف اتحد الممنى وتعدد اللفظ ، وفي كل منها تعدد الواضع مولم يخالف أحد في وقوع الترادف في اللغة في جواز استمال أحد المترادفيين مكان الآخر إلا إذا منع مانع مع الاتفاق عل منعه في القرآن الكرم .

خلاف لا طائل تحته لأننا نتكم عن اللغة بمدنقلها، ولا يشك أحسد في وجود المشترك فيها فيا هو موقفنا من ذلك المشترك إذا ورد في أساوب من الأساليب -

## حكم المشترك

إذا ورد في نص شرعي لفظ مشترك فلا يخلو إما أن يكون الاشتراك بين معنى لنوي وشرعي أو بين معنيين لغويين. فإن كان الأول فجاهير العلماء على حمله على المشرعي الشرعي إلا إذا منع من إرادة المعنى الشرعي مانع. لأن الشارع يرتب أحكامه على المعاني التي أرادها. فألفاظ الصلاة والحسج والزكاة والربا والطلاق وغيرها مها لها حقائق لنوية وأخرى شرعية إذا جاءت في نصوص الشارع كان المراد منها المعاني التي وضعها الشارع لها.

وإن كات الثاني فإن وجد دليل مع الكلام يمين أحد المعاني حمــل عليه بالاتفاق.

فغي قوله تمالى: « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها » كلمة اليد فيه مشتركة لغة بين اليمنى واليسرى كا اشتركت بين المعاني الأخرى التي وضعها العرب لها وهي الذراع كله من رؤوس الأصابع إلى المرفق ، والكف من رؤوس الأصابع إلى المرفق ، والكف من رؤوس الأصابع إلى الرسغين لكن تعين بالدليل أحدها وهو اليمين من الرسغ لما طبق المرسول حكم الآية فقطع اليمنى من الرسغ .

وفي قوله تعالى: « يستلونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن » كلمة الحيض مشترك بين الزمان والمكان وقد حدد الدليل أحد المعنيين وهو المكان فكان النهي عن القربان في مكان الحيض لا زمانه » ثبت ذلك بفعل الرسول منافية .

وفي قوله تعالى: « نساؤكم حرث لكم فأنوا حرثكم أنى شئم ، كلمة أنى مشتركة بين المكان والكيفية فاحتمل النص لغة فأنوا نساء كم في أي مكان شئم أو على أي كيفية شئم ، لكن القرينة عينت المعنى الثاني وهو الكيفية لأن مكان الحرث معين فامتنع إرادة المعنى الأول .

وفي قوله جل شأنه: ﴿ وَالْمُطْلَقَاتُ يَتَرْبُصُنْ بِأَنْفُسُهِنْ ثُلَاثَةً قَرْوَءٌ لَفُظُ قَرْوَءُ مشترك بِينَ الحيضُ والطهر ووجدتُ معه قرائنُ معينة الأحسد المعنيين ولكنها قرائن. يختلفة الدلالة فاختلف التعيين تبماً لاختلاف الترجيح .

وإن لم يصاحب الكلام دليل يعين المراد اختلف العلماء فيه . هل يعم معانيه كلها بأن يتعلق الحكم بكل واحد منها أولا ؟ ومعل الخلاف بينهم فيا إذا أمكن اجتاع المعاني. كما إذا قال: اعط موالي فلان وله موال من النوعين الأعلين والأسفلين، أو أوصيت لموالي فلان ، أما إذا لم يكن اجتماعها و كثلاثة قروء ، فإنه لا يمكن اجتماع الحيض والطهر فلا يراد الاعتداد بها بل المسراد وجوب الاعتداد بواحد منهما ، وكذلك افعل المشترك بين الأيجاب والتهديد عند من يقول باشتراكه فيهما لأن اجتماعهما غير ممكن ، ولا يتصور أن يقول قائسل افعل ويقصد به الأيجاب والتهديد في آن واحد حيث أن الأيجاب يقتضى الفعل والتهديد يقتضى الترك .

فإذا أُطلق المشترك بين معنيين أو أكثر ولم توجد قرينة تمين واحداً منها وكان يمكن اجتماع معانية اختلفوا على آراء ثلاثة .

١ - أبو حنيفة وبعض أتباعه وبعض الشافعية والمعتزلة لا يعم بل يتوقف فيه للتأمل ليترجح المعنى المراد منها كفون لم يتبين المراد منه كان مجلا لا يعرف المراد منه إلا ببيان من المجمل نفسه .

٢ -- الشافعي ومالك وبعض المعتزلة يذهبون إلى أنه يعم فيثبت الحكم

لكل ممنى من معانية .

٣ - بعض الحنفية يفصل بين ما إذا وقع في سياق النفي فيعم وبين ما إذا وقع في سياق الأثبات فلا يعم .

استدل المفصلون: بأن النفي يفيد نفي ما يسمى بلفظ المشتراف وهو يتناول كل واحد من معانيه فيمم ضرورة ولا ضرورة في حالة الأثبات فيتوقف فيه حتى يتبين المراد منه ، وعلى هذا القول فرع فقهاء الحنفية بعض مسائل الوصية والأيمان التي فيها مشترك.

استدل القائلون بالتوقف : بأن المشترك وضع لكل معنى من معانيه بوضع خاص فلا يراد منه الكل حقيقة لأنه لم يوضع له ولا مجازاً ، لأنه يلزم عليه الجنع بين الحقيفة والمجاز في إطلاق واحد وهو باطل ، فيتمين أن يراد به أحدهما ولا دليل عليه فيتوقف فيه ، ويؤيد ذلك أنه إذا أطلق يتبادر إلى الفهم عند سماعه إرادة المتكلم أحد المعاني حتى يتبادر إلى الذهن طلب الدليل المهين ، وهذا دليل على أنه يشترط لغة استعمال المشترك في واحد فقط ، ولو كان ظاهراً في الكل كما يقول المعمون لما تبادر أن المزاد أحدهما لا على التعيين وحينتنا في الكل كما يقول المعمون لما تبادر أن المزاد أحدهما لا على التعيين وحينتنا

<sup>(</sup>١) ولييان المراد طريقان كما يقول السرخس في أصوله ج ١ ص ١٦٠ و إما التأمل في السيغة ليتبين به المراد أر طلب دليل آخر يعرف به العراد ، وبيان هذا إذا قال شخص غصبت من فلان شيئا فإن أصل الاقرار يصح ويجب به حق للمستر له على المقر إلا أن في اسم الشيء احتمالاً في كل مرجود على التساري . وبالتأمل في صيغة الكلام يعلم أن مراده المال الانه قال غصبت وحكم الغصب لا يثبت شرعاً إلا فيا هو مال . ولكن لا يعرف جنس ذلك المال ولا مقداره بالتأمل في صيغة الكلام فيرجع فيه إلى بيان المقر حتى يجبر على البيان ويقبل قوله إذا بين ما هو محتمل ، ١ ه .

استدل المعمون: بأن اللفظ وضع لكل معنى من هذه المعاتي وحيث لم يوجد دليل يعين أحدهما فيكون ظأهراً فيه فيتعلق الحكم بها كلها حيث لا مرجع لواحد منها.

ولقد ورد في القرآن مراداً به المنيين مماً .

ففي قوله تمالى: « إن الله وملائكته يصاون على النهي (١) . » لفظ الصلاة مشترك بين الرحمة والاستغفار . إذ هي من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار وقد عمهما اللفظ حيث لا يجوز إرادة أحدهما دون الآخر ، وفي قوله تمالى بدأم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس (٢) » لفظ السجود مشترك بين معنيين حيث هو من العقلاء وضع الجبهة على الأرض، ومن غيرهم الخضوع لسان الله الكونية في الخلق ، وكل منهما مراد بالآية .

وقد رد الحنفية على ذلك بأن الآيتين ليس فيهما مشترك لفظي وهو المتنازع فيه ، بل المشترك فيهما معنوي ، ففي الأولى لفظ الصلاة أريد بها المعنى المشترك وهو الاعتناء بالمصلى عليه بأظهار الشرف ورفع القدر له وهذا المعنى يتحقق من الله سبحانه بالرحمة عليه ، ومن الملائكة بالدعاء والاستغفار له ، لأن المقصود بالآية إيجاب اقتداء المؤمنين بالله وملائكته في الصلاء على النبي عليه الصلاة والسلام .

أو يراد بالصلاة في الآية المنى الحقيقي وهو الدعاء والممنى . أن الله يدعو ذاته والملائكة يدعون الله للرسول فاقتدوا أيها المؤمنون بهما في الدعاء له ليرفع الله درجاته ويعلى قدره .

<sup>(</sup>١) الاحزاب - ٦٠

<sup>(</sup>١) المعج - ١٨

وفي الآية الثانية أريد بالسحود معنى واحد مشترك بين الأمرين وهو مطلق الخضوع الشامل للاختياري والأجباري فمعنى يسجد له يخضع له والخضوع تختلف صوره ، فمن المقلاء بوضع الجبهة على الأرض ومن غيرهم بما يدل على الخضوع كقبول التصرف من غير إباء أو الانقهار تحت حكمه

فليس في الآيتينمشترك لفظي استعمل في معنييه معاحق يثبت عموم المشترك المدعى . وقد ردوا على دعوى ظهوره في معانيه فظهر بذلك ضعف أدلة القائلين بعمومه .

وثمرة الحادف بين القائلين بمموم المشترك فيثبت الحكم لمعانيه والنافين لعمومه الذي يازمه أنه مجمل يحتاج إلى بيان تظهر في فروع فقهية من الوصية والأيمان .

بل ظهر ذلك أيضا في تفسير بعض النصوص الشرعية فقد اختلفوا في تفسير المثل في قوله تمالى : « فجزاء مثل ما قتل من النعم (١) » فقد فسره أبو حنيفة وأبو يوسف بالمثل معنى لأنه مراد في ما لا مثل له صورة بالأجماع فاو أريد به المثل صورة يلزم تعميم المشترك بينا فسره الشافعي بالمثل صورة فيكون لهذا المشترك عمرم عنده . لأن المثل مشترك بين المثل معنى وبين المثل صوزة .

<sup>(</sup>١) المائدة - ١٠٠

## التقسيم الثاني للفظ باعتبار استعاله

الألفاظ الموضوعة بأزاء المعاني لا تحقق الفرض المقصود منها إلا باستعالها وهي بالاستقراء تستعمل تارة في معانيها التي وضعت لها وأخرى في غير تلك المعاني ، وفي الحالتين قد يظهر المراد منها بمجرد النطق وقد يستتر فيتوقف بيان المراد منها على شيء آخر ،

الحقيقة في اللغة هي الثابتة أو المثبتة لأنها إما فعيل بمعنى فاعل من حق الشيء إذا ثبت أو بمعنى مفعول من حققت الشيء إذا أثبته .

<sup>(</sup>١) المراد بالوضع تعيين اللفظ للمعنى للدلالة عليه بغير قرينةسواء كان هذا التعيين منواضعي اللغة أو غيرهم فيشمل الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية والاصطلاحية كالأسد والصلاة والدابة والكلمة فالمعتبر في الحقيقة هو الوضع بشيء من الأوضاع المذكورة .

واصطلاح المتخاطبين أعم من أن يكونوا لغويين أو شرعيين أو غيرهم لذلك تنوعت الحقيقة إلى حقيقة لغوية : نحو استعمال لفظ الصلاة في الدعاء والطلاق في حل القيد ، والدابة في كل ما يدب على الأرض ، وحقيقة شرعية : كاستعمال الصلاة في الهيئة المخصوصة التي شرعها الشارع ، والطلاق في حل عقدة الزواج . وحقيقة عرفية . كالدابة في ذوات الأربع وهذا عرف عام . وقد يكون عرفا خاصاً بطائفة أو بأهل علم من العلوم فإن لهم ألفاظاً استعماوها في معاني خاصة في عرفهم .

والمجاز لفة مفعل من جاز المكان يجوزه إذا تمداه والكلمة إذا استعملت في غير ما وضعت له فقد تعدت موضعها الأصلي . وفي الاصلاح : هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح المتخاطبين لملاقة (١) بينه وبين المنى الذي وضع له مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي . كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع ، واستعمال لفظ الدابة في الفرس خاصة ، فاللفظ الواحد. بالنسبة للمعنى الواحد قد يكون حقيقة ومجازاً لكن من جهتين و فلفظ الصلاة فإنها في الدعاء حقيقة لغة مجاز شرعا ، وبالنسبة للأفعال المخصوصة حقيقة شرعا مجاز لغة .

والحقيقة لا تعرف الا بالنقل عن واضع اللغة فطريق معرفتها التنصيص من الراضع والسماع من السامع .

وأما الجماز فلا يتوقف على النقل والسماع ، بل يتوقف على معرفة الطريق الذي سلكه أهل اللسان في استعماله وهـــو رعاية الاتصال بين محل الحقيقة والمجاز ووجوهه .

<sup>(</sup>١) الملاقة هي الاتصال بين المنى المستعمل فيه والمنى الموضوع له ، وطرق الاتصال إما المشابهة وإما غيرها من إطلاق السبب على المسبب أو الكل على الجزء أو المازوم على اللازم أو المطلق على المتعد ٠٠ الم ٠

#### حكم الحقيقة والمجاز:

حكم الحقيقة تبوت ما وضع له اللفظ عاماً أو خاصاً أو أمراً أو نهياً .

فقوله تعالى : « أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمر بإقامة الصلاة وإيناء الزكاة وهما من الخاص. والصلاة والزكاة يراد بهما حقيقيتهما الشرعية ، والأمر موجه إلى جميع المؤمنيين وهو عام .

وقوله جل شأنه : « ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا، نهى عن قربان الزنى وهو فعل خاص وقد وجه النهي إلى جميع المخاطبين وهو عام .

ففي قوله تعالى: وأولا مستم النساء » يراد من الملامسة المعنى المجازي وهو الوطء لا معناه الحقيقي ، والتكليف موجه إلى المخاطبين وهم المؤمنون ، وفي قوله جل شأنه: وأو جاء أحد منكم من الفائط ، لفظ الغائط حقيقة في المكان المنخفض من الأرض الذي تقضى فيه الحاجة وليس ذلك مراداً ، بل المراد الممنى المجازي وهو الحدث الأصغر ، والمعنى أو أحدث أحد منكم حدثاً أصغر .

وإذا كان طريق معرفة الحقيقة يختلف عن طريق معرفة المجاز إلا أنهما في إثبات الحكم بهما سواء ، غير أنه عند التمارض ترجح الحقيقة ، فلو تمارض في كلام واحد جهة كسونه مستعملا في موضوعه وجهه كونه مستعملا في غير موضوعه كان حمله على الحقيقة أولى لأن الحقيقة أصل والمجاز عارض .

وقد تكلم الأصوليون عن الجمع بين الحقيقة والمجاز بأن يراد باللفط المعنيين مما وخلاف الفقهاء في ذلك ، وفرقوا بينه وبين عموم المجاز بأن يراد باللفظ

معنى مجازي عام يشمل المعنى الحقيقي والمجازي وأنه متفق علبه ، ثم أرجعوا الحلاف في بعض الفروع الفقهية إلى ذلك .

### الصريح والكناية

الصويح : هو اللفظ الذي لم يستتر المراد منه لكثرة استعماله فيه حقيقة كان أو بجازاً .

فالحقيقة كألفاظ التماقد من بمن واشتريت ووهبت وزوجت وأجرت ورهنت ، وأنت طالق لأن معاني هذه الألفاظ ظاهرة غير مستترة فتسندل على مراد المتكلم صراحة دون حاجة إلى شيء آخر

و المجاز نحو : و أكلت من هذه الشجرة ، فإن المراد منه ظاهر غير مستتر هو الأكل من ثمرتها . وهو معنى مجازي لا حقيقي .

والكناية: لفظ استنر المراد منه حقيقة كان أو بجازاً فيدخل في الكتابة المشترك الذي لم يفلب استعماله في أحد معانية والمجاز غير المشهور، كما يدخل فيها الألفاظ الحقية بأنواعها الأربعة: الحقي والمجعل والمشكل والمتشابه وسيأتي تفصيلها .

مثالها من المجاز قول الرجل لزوجته : اعتدى قاصداً به الطلاق • فإنسه كناية من جهة أنه يحتمل الاعتداد عن النكاح والاعتداد بنعم الله تعالى ، فإذا نوى به الطلاق كان مجازاً من جهة أنه أراد به الطلاق الذي هو سبب المسدة فأطلق المسبب وأراد به السبب (١٠) .

<sup>(</sup>١) هذا إذا قالها لزرجة ميخول بها لأنها تجب المدة، أما إذا قالها لغير المدخول. المتكون مجازًا عن كوني طالقاً من أول الأمر ، لأن الحقيقة وهي الاعتداد متعذرة حيث لا عدة عليها .

وحكم الصريح: إنه يثبت موجبه بمجرد صدور اللفظ دون توقف على إرادة المتكلم أو عدم إرادته لأنه لا يحتمل معنى آخر فمن قال لامرأته: أنت طالق وقع عليها الطلاق سواء نوى التطليق أو لم ينو ' لأن الأصل في الكلامأن يكون صريحاً .

وحكم الكناية: ثبوت موجب اللفظ إذا نواه المتكلم فمن قال لامرأته: أنت باتن أو خلية مثلا لا يقع الطلاق به إلا إذا نواه وفالفظ لا يعمل وحده لقصورها في الدلالة عن الصريح حيث يحتمل معنى آخر فاحتاج الأمر إلى شيء آخر يعين المراد منه وهو نية المتكلم فقط كما يقول غير الحنفية ،أو هو نية المتكلم أو دلالة الحال ، كما إذا قال لها هذه الكلمة حال مذاكرة الطلاق كما يقول الحنفية.

وعلى مذهب غير الحنفية العمل بالمحاكم في جمهورية مصر العربية •

ومن أحكامها أيضا أنه لا يثبت بها ما يندرى، بالشبهات كالحدود لما فيها من الحفاء وقصورها في البيان ، فاو قال رجل للقاذف: صدقت من غير ذكر المفعول لا يحد لأنه يحتمل صدقت في قذفك أو أن ديدنك الصدق ، وكذلك لو قال شخص لآخر: واقعت فلانة لا يحد لأنهذا اللفظ ليس صريحاً في الزني بل يحتمل أنه واقعها في زواج صحيح .

# التقسيم الثالث للفظ باعتبار ظهور المعنى وخفائه '``

كان التقسيم الأول والثانى للفظ المفرد . وهذا التقسيم والذي بمده للفظ مطلقاً لا بقيد الأفراد .

والأصوليون نظروا إلى ألفاظ الأدلة من القرآن والسنة باعتبار أنها دالة على معانيها التي هى الأحكام الشرعية فوجدوها مختلفة فى دلالتها . فتارة يظهر معناها لا يحتاج فى معرفته إلى شىء آخر، وأخرى يكون المعنى خفياً لا يتبين للمجتهد إلا بواسطة شىء آخر ، فقالوا : إن اللفظ إما ظاهر الدلالة . أي واضح ، أو خفى الدلالة ، ولما وجدوا الوضوح والحفاء تختلف مراتبهما قسموا كلا منهما إلى أقسام .

فقسموا واضح الدلالة إلى ظاهر ونص ومفسر ومحكم ،وهى تبدأ بأضعفها في الظهور، وتنتهى بأقواها ليستطيعوا معرفة الراجح منها عند تعارضها، وقسموا

<sup>(</sup>۱) من أهم مراجع هذا البعث ، أصول فخر الأسلام البزدرى ج ۱ ص ٤٦ رما بعدها ، أصول السرخس ج ١ ص ١٦٤ وما بعدها ،وشرح أصول السرخس ج ١ ص ١٦٤ وما بعدها ،وشرح المنار لابن ملك وحواشيه ص ٢٠٠ وما بعدها ، التحوير بشرح التيسير ج ١ ص ٢٠٠ ومسا بعدها ، ومسلم الثبوت ج ٢ ص ١٩٠ وما بعدها ، المرآة بحسساشية الازميرى ج ١ ص ٣٩٧ وما بعدها .

خفى الدلالة إلى خفى ومشكل ومجمل ومتشابه ، وهى تبدأ بأقلها وتنتهى بأشدها خفاء ليبينوا ما لا يمكن إزالة خفائه منها وما يمكن فيه ذلك وبم يزال الخفاء فيسها ، وكان الحنفية في هذا الباب فضل السبق وزيادة البيان ، و إبعهم في ذلك بعض الشافعية والمالكية ولكنهم لم يصلوا إلى ما وصل إليه الحنفية لذلك رأينا تفصيل مذهب الحنفية أولاً ثم نتبع ذلك بكلمة موجزة عن تقسم غيرهم .

# أقسام واضح الدلالة عند الحنفية

يجمع هذه الأقسام معنى واحد . وهو أن يدل اللفظ على معناه بصيغته من غير توقف على أمر خارجي .

ولما لم يكن هذا المعنى المفهوم من اللفظ المتبادر منه هو الذي سيق الكلام لأفادته دائماً ، بل تارة يكون مسوقاً له وتارة لا يكون كذلك ، كما أن اللفظ أحياناً لا يحتمل صرفه عن معناه إلى معنى آخر أي أنه لا يحتمل التأويل وتارة يحتمل ذلك ، وقد يحتمل ذلك ، وقد يحتمل النسخ في زمن الرسالة وقد لا يحتمله .

لذلك تفاوتت الأقسام في الوضوح تبماً لسوق الكلام أو عدم احتاله التأويل أو النسخ على الوجه الآتي :

فإن دل اللفظ على معناه واحتمل التأويـــل ولم يكن مسوقاً لأفادة هذا المعنى أصاله

وإن دل على معناء واحتمل التأويل وكان مسوقاً لأفادته فهو النص وإن دل على معناء ولم يحتمِل التأويل وقبل النسخ في زمن الرسالة فهو المفسر

وإن دل على معناه ولم يحتمل التأويل ولم بكن حكمه قابلاً للنسخ فهو المحكم (١١)

والأقسام الثلاثة الأخيرة توجد منفردة في كلام الشارع ، أما القسم الأول وهو الظاهر فلا يرجد منفرداً ، بل يوجد مع النص في عبارة و احسدة دلت على معنيين ظاهر في أحدها نص في الآخر ، لأنه لا يتصور في كلام الشارع وجود لفظ واضح الدلالة على معنى ولم يستى لأفادته ولا لفيره .

و إنما تفارتت هذه الألفاظ الاصطلاحية تبعاً لتفارت معانيها اللغوية. و إليك تفصيل هذه الأقسام .

الظاهر: لغة مأخوذ من الظهور وهو الوضوح والانكشاف

وفي الاصطلاح لفظ دل على معناه بنفس الصيغة من غير توقف عــــلى أمر خارجي ولم يكن مسوقاً لأفادة هذا المعنى واحتمل التأويل إن كان خاصاً أو التخصيص إن كان عاماً .

والمراد بعدم السوق هنا عدم السوق الأصلي، وليس المراد عدم السوق أصلا

<sup>(</sup>١) هذه التماريف على اصطلاح المتأخرين من الحنفية الذي اعتبروا في هذا التقسيم تمايز الأقسام في المفهوم والتباين في الوجود باعتبار المعنى الواحد، وهذا لا ينافي الاجتماع باعتبار معنيين ولذلك لم ينفرد الظاهر عندهم بمثال ، لأن الكلام الشرعي لا بد أن يكون مسوقا لأفادة معنى من المعاني ، فأخذوا في كل واحد قيداً غير موجود في الآحر كمدم السوق في الظاهسر ، واحتمال التاديل في النص ، واحتمال النسخ في المفسر ، أما المتقدمون فيرون أن الأقسام متمايزة في المفهوم متداخلة بحسب الوجود ، فيكون بين كل قسم وما بعده عموم وخصوص مطلق فالهكم المفهوم ما المقسر يعم الحكم وهكذا .

الذي يفهم منه أن هذا المعنى غير مقصود أصلا لأنه مقصود للشارع ولكنه غير أصلى .

والنس: لفة مأخوذ من نصصت الشيء إذا رفعته.

وفي الاصطلاح هو ما دل على معناه بنفس الصيغة وكان مسوقاً لأفادة هذا المعنى واحتمل التأويل أو التخصيص ، فإذا دل اللفظ على معنى بنفسه من غير توقف على أمر خارجي وكان مسوقاً لأفادة هذا المعنى كان هذا اللفظ نصاً فيه ، وإن احتمل التأويل أو التخصيص لأن هذا الاحتمال بعيد فلا يؤثر في دلالته على معناه .

فالنص يزداد وضوحاً على الظاهر في كونه مسوقاً سوقاً أصلياً لأفادة هذا الممنى الذي دل عليه و هذه الزيادة جاءت من جهة المتكلم لا من نفس الكلام وهو سوق الكلام ، فالسوق زيادة في الوضوح وليس معنى مغايراً للظهور لأن المتكلم اهتم بالكلام وبين قصده ،

وعلى هذا يجتمع الظاهر والنص في لفظ واحد إذا دل على معنيين بصيغته ولكنه مسوق لأفادة أحدهما دون الآخر . فيكون بالنسبة للمعنى المدلول الذي لم يستى له ظاهراً وبالنسبة للمعنى المسوق له نصاً :

وينفرد النص فيما إذا دل اللفظ على معنى واحد وكان مسوقاً لأفادته .

مثال اجتباعهما: قوله تعالى: و فانكعوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإنه دل على معنيين . حل النكاح وقصره على الأربع عند عدم خوف الجور ، وكلاهما مفهوم من الصيغة ، لكنه سبق لبيان قصر الزواج على هذا العدد ، أما أصل الحل فمعلوم من قبل بقوله تعالى و وأحل لكم ما وراء ذلكم، يؤيد ذلك ذكره بعد خوف

الجور وترك العدل في اليتامى المدلول لقوله تعالى: دو إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم ٥٠ الآية . قكأنه سبحانه يقول لهـــم: اتركوا زواج اليتامى عند خوف الجور ولكم سعة في غيرهن إلى هذا الحد وهو أربع .

وقد قيل في سبب نزولها: إنها نزلت في الأوصياء على النبا تحرجوا من الوصاية عليهم خوفا من وقوعهم في أكل أموالهم بعد ما نزل قوله تعالى: و إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً ، فبين الله لهم أنه إذا كان خوف الظلم مانعاً من الوصاية على اليتامى فاقتصروا في الزواج على أربع عند أمن الجور . فإن خفتم الجور فاقتصروا على واحدة ، وقد كان الواحد منهم يجمع في عصمته النساء من غير تقييد بعدد ولا يعدل بينهن ، فقال الله لهم إن خفتم الجور في نخالطة اليتامى فخافوا الجور بين الزوجات واقتصروا منهن على هذا العدد. فإن خفتم الجور عند التعدد فاقتصروا على واحدة .

فكانت الآية مسوقة لأفادة هذا الممنى ، وأما أصل الحــل فليس مقصوداً بالأفادة الأصلية بل ذكر بطريق التبع لأنه معاوم قبل ذلك .

ومن أمثلته قوله تعالى : « وأحل الله البيع وحرم الربا » فإنه أفاد معنيين بصيعته أولهما : أصل الحل للبيع والحرمة للربا » والنيهما : الفرق بين البيم والربا » والأول ليس مقصوداً أصليا بالسوق فكان ظاهراً فيه » والثاني هو المقصود الأصلى بالسوق » لأن الآية نزلت للرد على أكلة الربا الذين قالوا: «إنما البيع مثل الربا » فرد الله عليهم بقوله : « وأحل الله البيع وحرم الربا » وإذا كان أحدهما حلالا والآخر حراما فأنى يتماثلان؟ »ومنه قوله تعالى: «يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لمدتهن » فإنها دلت على إباحة الطلاق وعلى مراعاة وقت الطهر » لأن الطلاق في هذه الحالة يدل على بغض الرجل لامرأته وكراهية معاشرتها » وهي مسوقة لأفادة المنى الثاني لا الأول لأنه معلوم قبلها :

ومنه قوله تمالى: « وأحل لكم ما وراء ذلكم ، ، فإنه يدل على إباحة ما عدا المحرمات في الآية قبله ، وعلى إباحة تعدد الزوجات من غير قصر على عدد ممين ، لكنه مسوق للأول فيكون نصا فيه وظاهراً في الثاني حيث سيق لأفادة الأول دون الثاني .

ومثال انفراد النس عن الظاهر قوله تعالى: « يأيها الناس اتقوا ربكم » ، لأن ممناه الحقيقي هو المسوق لـ » ، وليس له معنى آخــر غير مسوق له حتى يكون ظاهراً فيه . وهو محتمل للتخصيص بها عدا الصبيان والجانين .

ومنه قوله تمالى : ﴿ وَالْمُطْلَقَاتَ يَتَرَبُصَنَ بِأَنْفُسُهِنَ ثُلَاثَةٌ قَرُوءَ ﴾ • فإنه يدل على وجوب الاعتداد بثلاثة قروء › ثم يحتمل أن يراد. به الحيضات أو الأطهار وهو مسوق لأفادة هذا الممنى وليس له معنى آخر يدل عليه بدون سوق حتى يكون ظاهراً فيه .

وأما الظاهر فلا ينفرد عن النص إذ لا بد في كل أمر تحقق فيه ظاهر منأن يساق اللفظ سوقاً أصلياً لغرض ويمتنع خلو الكلام عن غرض أصلي يساقله.

والفاصل بين اجتاعها وانفراد النص: أن المسوق له الكلام إن كان معنى الكلام الأصلى انفرد النص وإن كان غيره اجتمع النص والظاهر وكذلك إذا كان للكلام معنيان أصليان سيق الكلام لاحدها دون الآخر والنص بهذا المعنى السابق هو المراد للأصوليين إذا ذكر في مقابلة الظاهر والمسروالمحكم .

ويطلق النص بمعنى آخر على نظم القرآن والسنة في مقابلة الأدلة الأخرى من الأجماع والقياس وغيرهما ، وأكثر استماله بهذا الممنى في كلام الفقهاء فيطلق على الآية أو الحديث سواء كان نصا بالمعنى الأصولى أو ظاهــــراً أو مفسراً أو محكماً . فإذا قالوا هذا الحكم ثابت بالنص وبالأجماع والقياس كان مرادهم بالنص هذا المعنى لا معناه عند الأصوليين هنا مجصوصه .

المفس : هو لغــــة مبالغة الفسر وهو الكشف والبيان فيراد به كشف لا شبهة فيه .

وفي الاصطلاح: هو ما دل على معناه المسوق لأفادته دون أن يحتمل تأويلا ولا تخصيصا ، وإن احتمل النسخ في زمن الرسالة .

ومثاله قوله تعالى : و قاتلوا المشركين كافة ، وأنه دل على وجوب قتال المشركين دلالة واضحة بنفس الصيغة ولا يحتمل تأويلا ولا تخصيصا ، لأن قوله كافة سد باب التخصيص ولم يقم دليل على تأويل القتال حتى يصرف عن ظاهره وهو في زمان رسول الله كان محتملا النسخ ، لأنه حكم من الأحكام لكن بعهد وفاته انسد باب النسخ .

ومنه قوله تمالى: « الزانية والزاني فاجلدواكل واحد منها مائة جلدة » وقوله: « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة » ، وهدده الدلالة واضحة جاءت من نفس الصيغة ولا تحتمل تأويلا ولا تخصيصا ، لأن كلا من المائة والثمانين من ألفاظ الخاص الذي لم يقم دليل على تأويلها .

ومن المفسر اللفظ المجمل الذي ورد عن الشارع ثم أزال إجماله وبينه بيانا تاما كالفساظ الصلاة والحج والزكاة الواردة في القرآن وبينها رسول الله الذي أعطاه المولى سلطة البيان في قوله تعالى: « وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم » .

فهذا البيان ملحق بالمبين ولا يجعل للاجتهاد بعده محلا ، أمسا بيسان المجتهدين لما أبهم من النصوص فيسمى تأويلا ، واللفظ بعده لا يعد من المفسر بهذا المعنى .

وقد زاد المفسر في الوضوح عن الظاهر والنص بانتفاء احتمال التأويل أو التخصيص •

المحكم : هو لغة مأخوذ من إحكام البناء.

وفي الاصطلاح: هو ما دل على معناه المسوق لأفادته بصيغته ولا يحتمل التأويل ولا التخصيص ولا النسخ لا في زمن الرسالة ولا بعدها. فهو أقـــوى هذه الأنواع.

وهو إما محكم لعينه إن انقطع احتمال النسخ بها يدل على الدوام والتأييد كقوله تمالى: « وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا » .

وقول رسول الله على الله على الله على الدالة على الدالة على الدالة على الدالة على الكلام بأن يكون معنى الا يبطله جور جائر ولا عدل عادل ، أو يحسب محل الكلام بأن يكون معنى الكلام في نفسه مما لا يحتمل التبديل عقلا . كالآيات الدالة على صفات الله والأخبارات المحضة الصادرة من الشارع ، فيدخل فيه النصوص الدالة على أحكام أساسية . كالآيان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر وأمهات الفضائل.

وحكم هذه الأنواع الأربعة أنه يجب العمل بها إلا أن الظاهر والنصيدخلها التأويل أو التخصيص ، والمفسر والمحكم لا يدخلها تأويل ولا تخصيص ، ومن هنا كانت دلالة الأخيرين على الحكم دلالة قطمية بالممنى الأخص ، ودلالة الأولين أقل منها فهي قطمية بالممنى الأعم لأن الاحتمال فيها ليس ناشئاً عن دليل كما سبق بيانه .

وحيث اتفقت كلها في وجوب العمل بمدلولها ولا يظهر تفاوتها في الوضوح والقوة إلا عندالتمارض فيقدم الأكثر وضوحاً على ما هو أقل منه .

وليس المراد من التمارض هنا حقيقته التي لا تكون إلا عند تساوي الدليلين

في كل شيء الموجب لألغائها وإنها المراد منه تقابل الحجتين بأن تقتضى إحداهما خلاف ما تقتضيه الأخرى فهو تعارض في الصورة فقط .

#### أمثلة هذا التعارض

إذا تمارض النص والظاهر قدم النص كنمارض قوله تمالى: و وأحل لكم ما وراء ذلكم » المفيد بظاهره حل النساء من عدا المحرمات المذكورة في الآية قبلها دون التقيد بمدد مع قوله تمالى: و فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع » المفيد قصر الحل على أربع فقط الأن الأول ظاهر حيث لم يستى أصالة لأفادة حل زواج أي عدد من النساء اوإنها سيتى لأفادة . أصل الحل لمن عدا المحرمات المعدودة في الآية السابقة فكان ظاهراً في حل الزوجة الخامسة فلا يقوى على ممارضة الثانية لأنها نص في قصر الحل على أربع حيث سيقت لذلك سوقا أصلياً.

وإذا تمارض النص والمسر قدم المسر. مثاله: الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي عليه فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفادع الصلاة ؟ فقال لها: لا > اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قطرالدم على الحصير (١)».

و في رواية أخرى أنه على الله على على على على على على على على الله على الله على الله على الله على الله على الله

فإن الرواية الأولى نص في إيجاب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة . لأن الكلام مسوق له ، وعليه لا يجوز لها أن تصلي صلاتين بوضوء واحمد لكنه

<sup>(</sup>١) نيل الأرطار ج ١ ص ٧٤٠٠

يحتمل أن يكون المراد إيجاب الوضوء لوقت كل صلاة ، لأن اللام تستمار للوقت في كون المستحاضة أن تصلي بالوضوء الواحد أكثر من صلحالة في الوقت المقرير الصلاة .

والثاني أوحب الوضوء عليها لوقت كل صلاة لا يحتمل غيره فكان مدا مفسراً والأول نصا والمفسر أقوى من النص فيقدم عليه فيجب على المستحاضة أن تتوضأ كلها دخل وقت صلاة وتصلي به من الفرائض والنوافل ما تشاء ما دام الوقت باقيا ، فإذا خرج الوقت ودخل وقت صلاة أخرى وجب عليها الوضوء فينتقض وضوءها بخروج الوقت ما لم ينتقض بناقض آخر أثناء الوقت (١١).

وإذا تعارض النص مع المحكم قدم المجتم مثال ذلك تعارض قوله تعالى: و وأحل لكم مَا وراء ذلكم » ، مع قوله تعالى : « وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولاأن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا » (٢) ، فإن الأول مسوق لبيان حل التزوج لأي امرأة من عدا المحرمات المعدودة قبلها في الآية وهو عام يدخل فيه زوجات الرسول لكنه يحتمل التخصيص ، والثاني محكم في تحريم زوجات الرسول ، لأنه لا يحتمل تأويلا ولا نسخا فيقدم على الأول .

أما تعارض المفسر مع المحكم فقد حاول بعض الأصوليين التمثيل لهبتعارض قوله تعالى: « ولا تقبلوا لهم قوله تعالى: « ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً» فإن الأول مفسر يقتضي قبول شهادة المحدودين في القذف بعد التوبة لأنها صارا عدلين حيننذ، والثاني محكم يقتضي عدم قبولها لوجود التأبيد فية صريحاً.

<sup>(</sup>١) هذا عند الحنفية الذبن رووا هذه الرواية الثانية ، ونعب الشافعي رجياعة من الفقهاء إلى أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة عملا بالرواية الأولى سيث لم تثبت الرواية الثانية عندهم ، (٢) الأحزاب - ٣٠ .

وقد نوقش هذا المثال بمناقشات كثيرة ''' . منها أنه لا تمارض بينها لأن الأولى أمرت بالشهادة والثانية منعت قبولها ولا يازم من وجود الشهادة قبولها على أن التأبيد في الثانية ليس نصا في تأبيد عدم القبول لاحتيال أن المراد به لا تقباوا لهم شهادة لفسقهم فإذا تابوا زال الفسق .

والصحيح أنه لا يوجد تعارض بين المحكم والفسر ، لأن الفرق بينها أن المفسر يحتمل النسخ في عهد الرسالة ، والمحكم لا يحتمله، وبعد عصر الرسالة لا احتمال للنسخ فتساويا فلا يتصور تعارض بينها حتى يرجح أحدهما على الآخر

### التأويل

ذكرت كلمة التأويل في تمريفات الأنواع السابقة وسيأتي ذكرها في أقسام الحنفاء فكان لا بد من بيان معناها لنتبين ما يصح منه وما لا يصح

التأويل في اللغة: بيان ما يؤول إليه الأمر. وهو مأخوذ من آل يؤول إذا رجع وأولته إذا رجعته وصرفته عنه ،قال ابن فارس في ققه العربية: التأويل آخر الأمر وعاقبته. يقال: مآل هذا الأمر مصيره، وهو مشتق من الأولى وهو العاقبة والمصير (٢).

ومنه قوله تمالى : « هل ينتظرون إلا تأويله » أي عاقبته .

وفي الاصطلاح: صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يحتمله اللفظ بدليل صحيح يدل على ذلك .

<sup>(</sup>١) سماشية نور الاتوار عل كشف الأسراد جر١ ص ١٤٦ •

<sup>(</sup>٢) إرثاد القمول ص ١٥٤٠

وسمى ذلك تأويلا لأنك لما تأملت في موضع اللفظ وصرفته إلى بعض الماني خاصة فقد أولته إليه وصار ذلك عاقبة الاحتيال فيه .

وهذا تعريف للتأويل المقبول ، أما مجرد صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر بدون دليل فتأويل فاسد غير مقبول ، ومثله صرف اللفظ الذي لا يحتمل معنى آخر إلى غير معناه كما في المفسر والمحكم لأن كلا منها لا يقبل التأويل (١).

وعلى ذلك لا بد في تحقيق التأويل الصحيح من أمور .

١ - أن يكون اللفظ المراد تأويله قابلا للتأويل . بأن يكون بوضعه اللغوي محتملا ذلك كالظاهر والنصء فإن كان اللفظ غير قابل له كالمفسروالمحكم كان تأويلا فاسدا .

٢ ــ أن يكون الممنى الذي صرف إليه اللفظ من المماني التي يحتملها اللفظ لفة
 أو استعمل فيه شرعاً ، فإن كان من المماني التي لا يحتملها اللفط أصلاكان
 التأويل فاسدا .

٣ - أن يكون الصرف عن ظاهره بدليل صحيح من نص أو أجماع أو قياس أو غير ذلك من الأدلة الصحيحة ، فإن لم يقم دليل على ذلك الصرف أو عارض هذا الدليل آخر مساو له أو أقوى منه كان تأويسلا بالهوى فلا يلتفت إليه .

إ - أن يكون المؤول أهـــلا لذلك . كأن يكون من المجتهدين أصحاب المكات الفقهية الذين لهم حق استنباط الأحكام من النصوص ، فإن لم يكن من

<sup>(</sup>١) لأن الأصل في الأدلة من الألفاط أن يعمل بما يظهر من معانيها ولا يعدل حن هذا المظامر إلا بدليل صحيح بدل عليه المسمى بالتأويل .

مؤلاء رد ذلك التأويل لصدوره عن ليس أملاله .

ومن التأويل الصحيح تخصيص العام: كتخصيص عميوم قوله تعالى: دوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » ، بالمطلقة بعد الدخول إذا لم تكن حاملاً بالنصوص الدالة على أن المطلقة قبل الدخول لاعدة عليها ، وأن المطلقة الحامل تعتد بوضع الحل .

ومثله تخصيص قوله تعسالى : « وأحل الله البيع » ، بما عدا البيوع التي ورد النبي عنها ، كبيع ما ليس عند الانسان وبيع الغرر وبيع الحصاة وغيرها ما ورد في السنة .

ومنه تقييد المطلق: كتقييد الوصية في آية المواريث بقدار الثلث الثابت بالحديث.

وتقييد الدم المطلق في قوله تعالى : « حرم عليكم المينة والدم » ، بالمسفوح الوارد في قوله تعالى : « أو دما مسفوحاً » .

وبعد هذا قد يكون التأويل قريباً بأن يفهم بأدنى تأمل ويكفي فيه أي دليل ولذا يتفق عليه غالباً ، وقد يكون بعيداً فلا يفهم إلا بتمنق ويحتساج لدليل قوي ، ولذا كان موضع اختلاف بين الفقهاء .

مثال الأول: تأويل قوله تمال: و يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ، . . . الآية فإن قمتم إلى الصلاة ظاهر في الشروع في الصلاة وهذا الظاهر غير مراد ، لأنه لا يتصور أن يؤمر بالوضوء الذي هو شرط لأداء الصلاة بعد الدخول فيها ، فوجب صرفه عن هذا الظاهر إلى معنى آخر قريب من الفهم ، بحيث يأتي بعده الوضوء . هذا المعنى هو إرادة الصلاة والعزم على أدائها ، فيصير المعنى . إذا أردتم القيام إلى الصلاة وعزمتم على أدائها فاغسلوا وجوهكم . . .

والتأويل البعيد الذي يحتاج إلى عمق الفهم ويتوقف قبوله على قوة دليله له أمسلة كثيرة كانت في مجال النظر . ومن أمثلته تأويل الشاة في قوله والله و في كل أربعين شاة شلة ، ، بأن المراد بها الشاة أو قيمتها وليس خصوص الشاة كها يقول الحنفية مستندين فيه إلى أن الغرض من إيجاب الشاة زكاة للأربعين سد حاجية الفقراء ، وحاجة الفقراء كها تسد بنفس الشاة تسد بقيمتها ، بل قد يكون دفع القيمة أيسر في سد حاجتهم من إعطائهم نفس الشاة .

وخالفهم الشافعية ، فقالوا: إن الواجب دفع نفس الشاة ولا يجزى، دفع القيمة لتتحقق مشاركة الفقراء للأغنياء في نفس أموالهم فيكون التأويل بعيداً (١).

والنظر الصحيح يقضي بترجيح رأي الحنفية ، لأن المشاركة في ذات المال ليست مقصودة لذاتها ، وإنما لتكون وسيلة إلى سد حاجة الفقراء ، وماذا لو وجد جمع من الفقراء ، ولم يكن إلا شاة واحدة أو وجد فقير وآحد عتاج إلى غذاء وكساء عاجلين ، فهل في مثل هذه الحالة يجدي دفع الشاة. إن الأصلح دفع القيمة .

ومن أمثلته تأويل قوله تعالى في كفارة الظهار: « فمن لم يستطع فإطمام ستين مسكيناً كا يقول الحنفية ، فيجوز عندهم للمكفر أن يعطي هذا الطعام لستين مسكيناً في يوم واحد أو إعطاؤه لمسكين واحد في ستين يوماً .

<sup>(</sup>١) قسم الشافعية التأويل إلى قريب وبعيد ومتعذر غير مقبول ، وفسروه بأنه بمسا لا يحتمله اللفظ لعدم وضعه له وعسدم العلاقة بينه وبين ما رضع له ، وهذا لا يتفتى مع تعويف التأويل بأنه حمل الطاهر على المحتمل المرجوح ، وقد عدوا من تأويلات الحنفية أمثلة قالوا ؛ إنها بعيدة ومنهسا تلك الأمثلة المذكورة في الأصل . واجع التعوير بشرح التيسير ج ١ ص ٢١٠ وما بعدها .

واستندوا في تأويلهم هذا إلى أن القصود من الكفارة دفع هذا المقدار من الطعام لسد حاجة الساكين ، وسد حاجة مسكين واحد في ستين يوم واحد . حاجة ستين مسكينا في يوم واحد .

وخالفهم الشافعية فقالوا: إن هذا التأويل بعيد ، لأنه يترتب عليه تقدير لفظ لم يذكر في الآيــة وهو لفظ طعام ، وإلغاء لفظ آخر مذكور في الكلام وهو « ستين مسكيناً » . والتقدير والألفاء خلاف الأصل .

وقد يكون نفس العدد. مقصوداً أصلياً للشارع ، لأن المكفر إذا أطعم الستين مسكيناً في يوم واحد جبر بذلك إثم الحنث في الظهار ، لأن إطعما هؤلاء جملة يجعلهم يجتمعون على دعائهم له فيكون مظنة القبول ، وهذا ما لا يوجد في إطعام شخص واحد ستين يوماً .

ومنه تأويل الأمساك في قول رسول الله لغيلان بن سلى الثقفي وقد أسلم على عشر من النساء: «أمسك أربعاً وفارق سائرهن » بابتداء نكاح أربع إذا كان تزوجهن بعقود متفرقة . تزوجهن بعقد واحد أو إمساك الأربع الأول إذا كان تزوجهن بعقود متفرقة . مع أن ظاهر اللفظ يفيد أنه أمر باستدامة نكاح أربع منهن كما يشاء ، وهذا تأويل الحنفية ، وقد رده الشافعية فقالوا : إن هذا التأويل بعيه لأمرين .

الأول: أنه يبعد أن يخاطب الرسول بهذا الكلام المصروف عن ظاهـــرة رجلا في أول إسلامه وهو يجهل القواعد الشرعية دون أن يبين له مراده منه .

الثاني: أنه لم ينقل عن أحد بمن أسلوا تجديد عقد الزواج لا من غيــــلان المخاطب بهذا الحديث ولا من غيره مع كثرة إسلام الكفرة المتزوجين لعدد من النساء أكثر من أربع.

والنظر يقضي بترجيح قول الشافعية في هذه لقوة مستندهم .

ويعد: فإن التأويل في ذاته طريق من طرق التفسير لا بد منه ، والوقوف بالنصوص عند ظواهرها ومنع تأويلها كها فعل أهل الظاهر يؤدي إلى جمود الشريعة وعدم مسايرتها للزمن مع أنها خاتمة الشرائع التي أنزلت رحمة للعالمين . كما أن الاسترسال فيه بدون سبب قوي يؤدي إلى إهـدار النصوص وفتح الباب أمـام أصحاب الأهواء ليصاوا إلى أغراضهم بترك ظواهر النصوص والخروج عن شريعة الله فكلا الأمرين مذموم ، والطريق الوسط الذي يجب ساوكه أن يباح التأويل عند وجود ما يدعو إليه من دفع تمارض ظاهري بين النصوص ، فإذا تمارض عام وخاص فإنه يؤول العام بما يتفق مع الخاص بـان يخصص بما عدا الخاص ، وإذا تمارض مطلق ومقيد ، فإنه يحمل على المقيد إذا ما وجد الدليل الدال على ذلك .

وإذا وجد في النصوص الشرعية مـــا يتنافى ظاهره مع المبادىء الشرعية والقواعد الكلية ، فإنه يؤول ذلك النص بها يتفق مع تلك المبادىء والقواعد ، لأن هذه الشريعة ليس من سماتها التخالف والتناقض .

# أقسام الخفاء

قدمنا أن خفى الدلالة هو ما لا يدل على المراد منه بنفس صيغته بل يتوقف معرفته على أمر خارجي .

وهو أربعة أقسام • الحنفي والمشكل والمجمل والمتشابه (١) .

<sup>(</sup>١) وهذه الأقسام متبايتة بانفاق علماء الحنفية ولم يجر فيها اختلاف بين المتقدمين والمتأخرين كما حدث في تمريفات أقسام الظاهر راجع حاشية الأزميري على المرآة جـ ٦ ص ٢٠٦ ٠

وجه الحصر في هذه الأقسام . أن الحفاء إما أن يكون من عارض غيير الصيغة أو منها ، والثاني إما أن يدرك بالنظر والتأمل أولا ، والثاني إما أن يرجي بيانه بمن صدر عنه أولا . فالأول الحقي ، والثاني المشكل ، والثالث المجمل ، والرابع المتشابه ، وهي مرتبة في الحفاء كترتيب الأولى في الظهور ، فالأول أقلها خفاء ، ويزيد ما بعده عليه حتى تنتهي بالمتشابه أمعنها في الحفاء ، كما أن الظاهر أقل وضوحاً ثم يزيد النص عليه فيه حتى تنتهي بالمحكم أقواها في الوضوح .

فالحني مقابل للظاهر ، والمشكل مقابل للنص ، والجمل مقابل للمفسر ، والمتشابه مقابل للمحكم وإليك تفصيل هذه الأنواع .

أما الخفي: فيا كان خفاؤه بمارض خارج عن اللفظ ، ويمرف بأنه لفظ وضع لمفهوم له أفراد عرض لبعض أفراده عارض خفي بسببه كونه منها . كاختصاص ذلك البعض باسم خاص ويزول ذلك الخفاء بقليل من النظروالتأمل وسمي خفيا لاستتاره بسبب المارض يقال: اختفى فلان أي استتر عن الناس بحيلة من الحيل مشاله: لفظ السارق فإن معناه الشرعي ظاهر ، وهو البالغ الماقل الآخذ مال الغير خفية من حزر لا شبهة فيه . خفي في بعض أفراده . وهو آخذ مال الغير من جيبه بعد شقه وهو يقظان وآخذ الكفن من القبور .

وسبب الخفاء فيها اختصاص كل منهما باسم غير السارق فالأول يسمى الطرار من الطر وهو الشق ، والثاني بالنباش ، فكان يظن في أول الملاحظة أنهما من أفراده ، لكن عرض لهما هذا المارض فأحدث خفاء في دلالة لفظ السارق عليهما ، فيظهر الباحث أن معنى السرقة في الطرار كاملة ، لأنه أخذ مال الغير المماوك ملكاتا ما من حرز لا شبهة فيه مع يقظة صاحبه لما توفر له من مهارة وخفة يد في هذا العمل . فهو أتم في السرقة من الأخذ من الحرز خفية فيدخيل تحت لفظ السارق في الآية حتى يشمله حكمه وهو وجوب القطع بالاتفاق أو يثبت له الحكم بدلالة النص على رأي .

كما يظهر له أن معنى السرقة في النباش ضعيفة ، لأن المال الذي أخذه إما غير مملوك لأحد ، أو مملوك للميت وملكه ضعيف ، وهذا المال غير مرغوب فيه غالباً ، لأنه جعل البلى ، ولذا ينفر منه كل من علم أنه كفن ميت ، ولأن المكان الذي أخذه منه ليس حرزاً تصان فيه الأموال عادة ، فلا يدخل تحت لفظ السارق في الآية فلا يشمله الحكم المقرر فيها وهو وجوب قطع اليد .

فالطرار حد لكونه سارقاً حقيقة ولم يحد النباش لكونه غير سارق حقيقة لكنه يعاقب تعزيزاً بما يراه ولي الأمر رادعاً له ولامثاله ، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف والائمة الثلاثة يجب قطع يده لأن هذا الكفن الذي أخذه وإن كان لا يرغب فيه غالباً إلا أن هذا الآخذ قد أخذه ورغب فيه ، ولا يفعل ذلك إلا من اعتساده . وهو مملوك للوارث أو للاجنبي الذي قسام بتكفينه فهو الخصم فيه ، والقبر يعتبر حرزاً لأمثساله ، لأن الحرز يختلف باختلاف الأموال .

على أن إقدامه على هذا العمل يدل على أن الشّر متأصل في نفسه حيث أقدم على الجريمة في مكان العظة والاعتبار فيحتاج إلى إقامة الحد عليه ليرتدع هو وأمثاله .

والمسألة في مجال النظر وقد اختلف فيها فقهاء الصحابة من قبلهم ولكل وجهة .

وأنت ترى أن لفظ السارق قد اجتمع فيه الظاهر والخفي فهو ظاهر في كل آخذ مال القدير خفية من حرز لا شبهة فيه خفي بالنسبة النباش والطرار بسبب هذا العارض وهو اختصاصهما باسم خاص و وبعد التأمل زال ذلك الخفاء وظهر المراد .

ومثله كل لفظ ظاهر الدلالة على ممناه لكته خفى بالنسبة لبعض أفراده

لاختصاصه باسم خاص أو بصفة خاصة تميزه عن بقية الأفراد .

وعلى ذلك يمكن أن يمثل له بجديت والقاتل لا يرت ، فإنه ظاهر الدلالة على معناه لكنه خفي في الدلالة على بعض أفراده كالقاتل خطأ أو تسببا لوصف اختص به كل منهما فكار بجالاً للاجتهاد . فمن رجح عنده أن معنى القتل الموجب للحرمان من الميراث كامل فيهما قال بدخولهما في اللفظ فيدخلان في الحكم ، ومن رجح عنده قصور هذا المعنى فيهما منع شمول الحكم لهما لعدم دخولهما في المراد من لفظ القاتل في الحديث .

وحكم الخفي: أنه لا يعمل به فيما خفيت دلالته عليه إلا بعد البحث والتأمل فإن وجد الباحث معنى اللفظ متحققاً بتامه في الأفرادالتي خفيت دلالته عليها أول الأمر حكم بتناوله لها وانطباق حكمه عليها ، وإن وجد هذا المعنى ناقصاً فيها حكم بعدم تناوله لها فلا يطبق الحكم عليها .

وأما المشكل: فما كان خفاؤه من نفس الصيفة . ويعرف بأنه لفظ خفي مدلوله لتعدد المعاني التي يستعمل فيها ويدرك ذلك بالعقل من غير توقف على نقل . سمي بذلك لدخول المراد منه في أشكاله وأمثاله والحفاء فيه يكون غالباً بسبب تعدد المعنى الموضوع له اللفظ كالمشترك .

مثاله قوله تعالى : « نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنتى شئم» فإن كلمة « أنتى » مشكلة في هذا الموضوع لأنها تجيء بمعنى أين بكا في قوله تعالى : « أنتى لك هذا الرزق الآتي كل يوم ، وتارة بعنى كيف كما في قوله تعالى : « أنتى يكون لي غلام (٢٠) » ، أي كيف يكون لي غلام . فاشتبه ههنا في أي المعنيين هو المراد .

<sup>(</sup>١) و (٢) آل عوان - ۲۷ ، ٤٠٠٠ .

فإن كان بمعنى أين يكون المعنى في أي مكان شئتم ( في القبل أو الدبر ) ، وإن كان بمعنى كيف يكون المعنى بأية كيفية شئتم قائماًأو قاعداً أومضطجماً ، فيذل على عموم الأحوال دون المحال .

ومالتأمل فيه علمنا أنه بمعنى كيف لقوله: « حرثكم » لأن محل الحرث هو هو القبل لاالدبر ، فالأشكال في هذا راجع إلى غموض المعنى المراد ، لأن اللفظ مشترك في الاستعبال .

ومنه كلمة قروءفي قوله تعالى: « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن القرء مشترك بين الحيض والطهر وقد أشكل المراد منه هنا ، فكان طريق مد فته هو البحث والاجتهاد.

فالشافعي وبعض الفقهاء توصاوا إلى أن المراد بالقروء الأطهار مستندين إلى فرائب رجعته .

منها تأنيث اسم العدد وهو ثلاتة ، فإنه يؤنث مع المذكر وقد ورد مؤنثا ، وهدا يقتضي أن يكون المعدود مذكراً وهو الطهر ، ومنها قوله تعسالى : و فطلقوهن لعدتهن ، أي لوقت عدتهن ، والمطلوب في الطلاق أن يكون في الطهر ، ولا يكون الطلاق في العدة إلا إذا كان الطهر الذي حصل فيسه الطلاق منها .

والحنفية وجماعة معهم توصلوا إلى أن المراد به الحيض لميا ثبت عندهم من القرائن المرجحة له .

منها: أن لفظ ثلاثة خاص يراد به مدلوله قطعاً ، فإذا احتسبنا العسدة بالحيض تم العدد ، أما إذا جعلناها بالأطهار فلا يتحقق مدلوله ، لأنه إذا طلقها في طهر واحتسبنا ذلك الطهر من العدة كانت طهران وبعض الثالث ، وإن لم نحتسبه كانت ثلاثة وبعض الرابع . ومنها أن المقصود من شرعيــة العدة التعرف على براءة الرحم من الحل ، والمدرف لذلكهو الحيضلا الطهر لأن الحامل لا تحبض .

ومنها قوله تعالى : « واللائي يئسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم مجضن» فقد جعلت الآية مناط الاعتداد بالأشهر عند عدم الحيض ، فدل ذلك على أن الاصل هو الاعتداد بالحيض ،

وحكم المشكل أنه لا يجوز العمل به قبل معرفة المراد منه وطريق معرفته أن يبعث المجتهد أولاً عن المعاني التي يحتملها اللفظ بسبب تعدد وضعه ثم يتأمل فيها ليعرف المراد منها بواسطة القرائن المحيطة باللفظ أو القرائن الخارجية لمعرفته ولا تتوقف على بيان من صاحب الكلام.

وأما المجمل : فهو في اللغة من أجملت الأمر إذا أبهمته .

وفي الاصطلاح: ما خفي المراد منه وكان خفاؤه ناشئاً من اللفظ بحيث لا يدرك إلا ببيان من المجمل نفسه لعدم وجود قرائن تبين المراد منه .

والأهال: يكون بسبب تزاحم المعاني المتساوية كالمشترك الذي لم توجد معه قربنة تعين على فهم المراد منه مثاله. لفظ المولى فإنه موضوع بالاشتراك للأعلى و الممتق ، والأسفل والمعتكى ، فاو أوصى لمواليه وله موال من المستفين كان اللفظ بحملاً لا يعرف إلا ببيان الموصي نفسه ، هل أراد الصنف الأول أو الثاني ، والفرض أنه لا مرجح لواحد منهما على الآخر .

أو لغرابة اللفظ لغة . كالهاوع قبل تفسيره بقوله تعالى : ﴿ إِذَا مُسَّهُ الشُّرُوعَ وَإِذَا مُسَّهُ اللَّهِ عِنْ مَعْنَى غَيْرَ مَعْنَاهُ اللَّغُويَ النَّالَّامِ مَا أَو لاستعاله في معنى غير معانيها اللّغوية . الظاهر . كالصلاة والزكاة والربا التي استعملها الشارع في غير معانيها اللّغوية . فالصلاة استعملها الشارع في الهيئة المخصوصة . وهو غير معناها اللّغوي وهو الدعاء فكان بجملا قبل بيان الشارع له ، وبعد البيان بفعل الرسول عَلَيْظِيْ وقوله ؛

« صاوا كما رأيتموني أصلي » ، زال الأجمال ولما كان البيان شافياً صارمفسراً.

وكذلك الزكاة . فإن معناها في اللغة النهاء ، ولكن الشارع استعملها في معنى آخر فكان مجملا قبل البيان ، ولما بينها الرسول بقوله : « هاتوا ربع عشر أموالكم » ، وغيره من الأحاديث زال الأجمال وصار مفسرا .

والربا كذلك مجمل ، لأن معناه في اللغة الزيادة مطلقاً ، وليس هيذا مراد الشارع ، لأن بعض الزيادة مباح فلا تعرف الزيادة المحرمة إلا ببيان الشارع فبينها رسول الله في الأشياء الستة الواردة في الحديث فزال الأجمال إلى حد ما لأننا عرفنا من الحديث أن المراد به الفضل الخالي عن العوض عند مبادلة المال بمثله ، ولكن بقي الأجمال في محل الزيادة المحرمة هل هي قاصرة على تلك الأشياء الستة أو تتمداها إلى غيرها .

ولذلك قال عمر رضي الله عنه كما رواه ابن ماجة: « خرج رسول الله عليه وسلم عنا ولم يبين لنا أبواباً من الربا » فانتقل من الأجمال إلى الأشكال ، فطلب الأثمة علة التحريم ، فعلل الحنفية بالقدر والجنس والشافعية بالطعم مع الجنس في الأشياء الأربعة ، والثمنية في النقدين ، والمالكية بالطعم والادخسار في الأربعة ، والنقدية في الثمنين « الذهب والفضة » وفرع كل منهم بمقتضى الملة إلتي رجعت عنده .

وحكم المجمل: اعتقاد حقية المراد منه والتوقف في ستى العمل به إلى بيانه وعلى المجتهد الاستفسار عنه أولاً ثم الطلب ثم التأمل إن احتاج إليها كا في الربا و فإذا بينه المجمل فإن كان البيان شافيا كأن كان بدليل قطمي كان اللفظ مفسراً كالصلاة والزكاة بعد بيانها وإن كان البيان بظني صار مؤولا و كبيان مقدار المسوح في فرض الرأس في الوضوء كأنه بينه بحديث ظني و مسح على ناصيته وإن لم يكن البيان كافياً انقلب من الأجمال إلى الأشكال و فيجب الطلب والتأمل كا في الربا .

تنهيه: الفرق بين الأشكال لتعدد المعنى والأجهال لتعدده. أن المراد في المشكل يعرف بالتأمل لوجود قرائن تدل على المراد منه ، غاية الأمر أن الأشكال جاء من النظر إلى اللفظ وحده ، وبعد التأمل في الكلام يتبين المراد بواسطة القرائن المذكورة .

وأماني المجمل فلا يتبين المراد منه إلا ببيان من المجمل نفسه لخداو الكلام عن قرينة أو دليل يرجح واحداً منها ، فإذا بينه زال الأجال وصار مفسراً أو مشكلاً كما سبق حسب الدليل المبين .

وأما المتشابه : فهو في اللغة مأخوذ من التشابه بمنى الالتباس .

وفي الاصطلاح . ما خفي المراد منه من نفس اللفظ مجيث لا يرجى معرفته في الدنيا لعدم وجود قرينة تدل عليه ولم يرد عن الشارع بيانه .

مثل المقطعات في أوائـــل السور: ألم . المر . حم . كهميص . ص . ن . سميت مقطعات لأنها أسماء يجب أن تقطع عند النطق بها ، وتسمية المتقدمين لها ولحروف في قولهم : كالحروف في أوائل السور باعتبار مدلولاتها لأنها حروف اصطلاحية ، أو مجاز من إطلاق الخاص وهو الحروف الاصطلاحية على المـــام وهو الكلمة المنقسمة إلى الأقسام الثلاثة ،

ومثل اليد في قوله سبحانه : « يد الله فوق أيديهم » ، والوجه في قوله جل شأنه : « ويبقى وجه ربك ذو الجلال والأكرام » ، والمين في الحديث : « كنت عينه التي يبصر بها » ، والأفعال كالنزول في الحديث : « ينزل ربك كل ليلة إلى سماء الدنيا » ، التي يجب تنزيه المولى جل وعلا عن ظواهرها .

ثم إن المتشابه بهذا المعنى لم يقع في النصوص التشريعية من القرآن والسنة ، لأن المطاوب منها العمل بمضمونها ، ولا يعقل أن يكلف المولى سبحانه عبداده بالعمل بنص لا يستطيعون معرفة المراد منه .

وعلى ذلك يكون عـــ من القسم من أقسام النظم المفيد للأحكام تكميلا للأقسام فقط .

وبهذا يخرج المتشابه عن بحث الأصولي ، فسلا شأن له به ، وإنما هو من اختصاص علماء الكلام الباحثين في المقائد، وقد اتفق العلماء على وجوب الآيهان بالمتشابه وتفويض علم حقيقة المراد منه إلى الله سبحانه الذي أحاط بكل شيء علما ، ثم اختلفوا بمسد ذلك في هل يدخله التأويل لبيان معناه الظاهري بالاجتهاد أولا ،

فذهب فريق منهم إلى التوقف فيه لقوله تمالى : « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأمسا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتفاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله و الدخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب».

أخبر الله في هاتين الآيتين بأن الكتاب المنزل على نوعين . عكم ومتشابه وبين موقف العلماء من المتشابه و فقسمهم إلى قسمين . أهل الزينج والراسخين في العلم. فأما أهل الزينج فعظهم من اتباعه ابتفاء الفتنة بحمله على ظاهره وهو غير المراد منه و فيفتنون الناس في دينهم وابتفاء تأويله بحسب أهوائهم فأبعدوا عن مراد المولى جل وعلا و

وهذا يقتضي بيان موقف الراسخين لمقابلته للفريق السابق فبينه بقوله : « والراسخون في الملم يقولون آمنا به » كيمني أنهم يقولون : آمنا به سواء علمنا تأويله أولا « كل من عند ربنا » كويؤيد هذا سؤالهم المصمة من الفتنة بعد ذلك : « ربنا لا تزغ قاوبنا بعد إذ هديتنا » ... الآية ، وعلى ذلك يكون قوله : « وما يعلم تأويله إلا الله » ، جملة معادضة بين المعطوف والمعطوف عليه لأبطال زعم أهل الزينغ .

وهم في ذلك يقولون بازوم الوقف علي قوله: ﴿ إِلَّا اللهُ ﴾ ، والراسخون في العلم جملة مبتدأة الخبر فيها يقولون آمنا به فلا يكون للراسخين حظ في معرفة تأويله .

وذهب فريق آخر إلى أنه يلحقه التأويل ، وأن الراسخين في العلم يعلمون تأويله لأن الله أخبرأن الذي يعلم تأويله هو الله والراسخون في العلم فالراسخون في العلم معطوف على الهظ الجلالة وليس الوقف على لفظ الجلالة لازماً عندهم .

والمسألة طال الآخذ والرد فيها، ولم يسلم أحد الفريقين للآخر ، وقدوجدت عاولات للتقريب بين الفريقين فقيل إن الخلاف بينهم لفظي لا حقيقي . لأنمن قال يعلم الراسخون تأويله يريدون تأويله الظاهر الظني فقط ، ومن قال لايعلم الراسخون تأويله يريدون . لا يعلمون التأويل الحق الذي يجب أن يعتقد به .

وعلى هذا يكون الخلاف في التوقف إنما هوعن طلب المُمْم حقيقة لا ظاهراً واستند هـذا القائل إلى أن الأئمة في جميع العصور تكلموا في المتشابه وأولوه ، فلا معنى لأنكار التأويل مطلقاً .

والحق أن سلف الأمة الصالح من الصحابة والتابعين بمن اقتدى بهم لم يعرضوا لهذه المتشابهات بالتأويل ليعينوا المراد منها حتى روى عن الأمام مالك رضي الله عنه أنه قال — حين سئل عن قوله تعالى: « الرحمن على العرش استوى » كالاستواء غير مجهول والكيف منه غير معقول والأيمان به واجب والشك فيه شرك والسؤال منه بدعة » (١).

<sup>(</sup>١) كشف الأسرار لمبد المزير البخاري على أسول فخر الإسلام ج ١ ص ٥٩ ، ٥٩ .

وأما الخلف الذين روى عنهم التأويل فلم يكن غرضهم البحث عن مراد الله عنه ، وإنحـــا فعلوا ذلك ليصرفوا الناس عن تأويلات المبتدعة وأهل الأهواء . فحاولوا تأويل هذه الألفاظ بما تسمح به اللغة من الاستعارات والكنايات ، وقد يكون فعلهم هذا لاستبعاد أن يخاطب الله عباده يما لا يفهم معناه .

وحكم المتشابه: اعتقاد حقية المراد منه والأيمان به والتوقف عن طلب المراد منه قبل يوم القيامة وهذا في حق الأمة ، وأما في حق النبي عليه فكان معلوماً له بإعلام الله وإلا تبطل فائدة التخاطب ويصير التخاطب به كالتخاطب بالمهمل هكذا يقول الحنفية .

وذهب الشافعي وعامة المعتزلة إلى أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله . ويكون حكمه عندهم اعتقاد حقية المراد منه والطلب والتأمل فيسه تلك هي أقسام واضح الدلالة وخفيها باصطلاح الحنفية .

#### تقسيم الشافعية ومن وافقهم

ما قدمناه هو اصطلاح الحنفية . وأما الشافعية ومن وافقهم من المالكية وغيرهم فقد قسموا الألفاط باعتبار وضوج دلالتها على معانيها وخفائها إلى قسمين واضح الدلالة ومجمل(١١).

وقسموا الواضح إلى قسمين ظاهر ونص.

فالظاهر: هو ما دل على معناه دلالة ظنية سواء كانت هذه الدلالة ناشئة عن عن الوضع كدلالة العام على أفراده كلما أو عن قبوله التأويل كدلالة الخاص فالعام يدل على أفراده ظنا لاحتماله التخصيص والخاص وإن دل على معناه قطعا إلا أنه

<sup>(</sup>۱) راجّم الأحكام للأمدى ج ۳ ، وإرشاد الفحول للشوكاني ص ۱۷٦ . ومختصر المنتهى . لابن الحاجب ص ۳ والتحرير بشرح التيسير ج ۱ .

يحتمل التأويل؛ كالأمرفإنه ظاهر في الوجوب فإذارجد دليل يصرفه عنه إلى الندب. صرف إليه ويسمى مؤولا ، والظاهر بهنذا المعنى يشمل الظاهر والنص باصطلاح الحنفية .

والنص: هو ما دل على معناه دلالة قطعية بأن كان لايحتمل غيره كالأعلام الشخصية كمحمد وإبراهيم وأسماء العدد كخمسة وعشرة ومائة .

فهو يقابل المنسر عند الحنفية ؛ ولذلك عرفه صاحب المحصول : بأنه اللفظ الذي لا يتطرق إليه احتمال وحكمه وجوب العمل بها دل عليه ولا يجلوز العدول عنه .

وأما المفس : فلم يشتهر عندهم اشتهاره عنسد الحنفية وإن كان بعضهم أطلقه على اللفظ الذي وضح معنساه محيث لا يحتاج إلى تفسير ، وعلى اللفظ المحتاج إلى تفسير وقد ورد تفسيره عن الشارع .

. وأما الحكم: فقد أطلقه بعضهم على ما دل على معناه دلالة واضحة قطعية كانت أو ظنية فهو أعم من الظاهر والنص عندهم .

وأما غير واضح الدلالة ويسمونه المجمل: ويعرفونه بأنه ما له دلالة على الحد أمرين لا مزية لاحدهما على الآخر بالنسبة إليه .

وسبب الأجمال يرجع إلى اشتراك اللفظ بين معنيين أو أكثر، أو إلى خروج اللفظ عما وضع له في اللغة بعرف الشارع له • فإنه يعتبر مجملا لأن اللفظ في ذاته لا ينهل على مراد الشارع منه .

ومن غير واضع الدلالة عندهم المتشابه . وحكمه وجوب البحث عما يزيل الأجمال فيه افإن المجده المجتهدوجب عليه التوقف فيه وهذا فيما عدا المشترك فإن الشافعية يذهبون إلى عومه كما قدمنا في مجث المشترك .

## التقسيم الرابع (١)

للألفاظ باعتبار كيفية دلالتها على معانيها:

أو طرق دلالتها على معانيها وهي الأحكام الشرعية .

لمساكان استنباط الأحكام من النصوص الشرعية في القرآن والسنة يتوقف على فهم معاني الفاظها المفردة أولاً ، ثم فهم معاني العبارات المركبة ثانياً ، وهذا الفهم يتوقف على معرفة طرق دلالة تلك التراكيب على معانيها ، ودلالتها ليست قاصرة على ما يستفاد من الفاظها وعباراتها ، بل دلالاتهامتنوعة باتفاق العلماء وإن اختلفوا في عد تلك الأنواع وأسمائها .

ففريق يرى أنها تدل تارة بعبارتها ، وأخرى بإشارتها ، وثالثة بدلالتها وممناها ، ورابعة باقتضائها ، ويرى فريق آخر أنها تدل تارة بمنطوقها ، وأخرى بفهومها المخالف ، واتفق الفريقان على أن كل هذه الدلالات معتبرة في نظر الشارع، وعلى المستنبط أن يحرص على معرفتها والعمل

<sup>(</sup>۱) من مراجع هذا البعث ، أصول السرخسي ج ، ، أصول البزدوي بشرح عبدالعزيز البخارى ج ، التحرير بشرحيه التقرير والتحبير ج ۱ والتيسير ج ۱ ، كشف الأسرار شرح المناد ج ۱ ، البخارى على المنار وحواشيه ، التوضيح بحاشية التلويح ج ۱ ، البزهان لإمام الحرمين ، المستصفي للنزالي ج ۷ ، الأحصكام للآمدى ج ۷ ، النهاج للبيضاري ج ۷ ، إرشاد المصول الشوكاني ، الأحكام لابن حزم ج ۷ ، ووضة الناظر لابن قدامة .

بها مالم يوجد لها معارض أقوى منها من نص آخر ، ولم يختلفوا إلا في المفهوم

وكان لكل من الحنفية والشافعية مسلكه ومنهجه في التقسيم وترتيب الأقسام حسبها توصل إليه كل فريق باستقرائه لدلالات الألفاظ وما قرره علماء اللغة في ذلك .

وإليك مسلك الفريقين في التُقسيم والموازنة بينهما .

#### مسلك الحنفية في التقسيم

قسم الحنفية اللفظ بهدا الاعتبار إلى أربعة أقسام: دال بالعبارة، ويسمى عبارة النص ، ودال بالدلالة ( معنى النص ) ودال بالدلالة ( معنى النص ) ويسمى دلالة النص ، ودال بالاقتضاء . ويسمى اقتضاء النص .

ومنه يعرف أقسام الدلالة : وهي دلالة العبارة ، ودلالة الإشارة ، ودلالة الدلالة ، ودلالة الاقتضاء .

وجه الحصر في هذه الأقسام: أن النص الشرعى الدال على معناه وهو العكم الشرعي إما أن يكون دالاً عليه بنفسه بدون واسطة أو دالاً عليه بالواسطة ، والدال بنفسه إما أن يكون مسوقاً لإفادته ولو تبعاً أولاً . فإن كان مسوقاً لإفادته فهو عبارة النص ، وإن لم يكن مسوقاً لإفادته فهو إشارة النص .

والثاني وهو الدال بالراسطة : إما أن تكون الواسطة أمراً لغوياً وهو ممناه المفهوم لغة ،أو أمراً شرعياً وهو توقف صحته أو صدقه شرعاً عليه . فإن كانت لغوية فهو دلالة النص ، وإن كانت شرعية فهو اقتضاء النص .

وبما ينبغي ملاحظته هنا: أنه ليس المراد بالنص خصوص المذكور في أقسام واضح الدلالة المقابل للظاهر والمفسر والمحكم ، بل المراد منه كل كلام دال على معنى يفهم منه بعبارته أو إشارته أو دلالته أو اقتضائه سواء كان ظاهراً أو نصا أو مفسراً أو محكماً أو خفياً زال خفاؤه . عاماً كان أو خاصا . صريحاً كان أو كناية .

#### عبارة النص<sup>(١)</sup>

هي اللفظ الدال بنفسه على المعنى الذي سيق لإفادته سواء كان السوق أصلياً أو تبعاً (٢) وأمثاتها كثيرة لا تحصى فكل نص في القرآن أو السنة دل على حكم بلفظه دون حاجة إلى شيء آخر وكان مسوقاً لإفادته قصداً فقط إذا كان الحكم المستفاد منه لا يتوقف بيانه على حسكم آخر ، أو قصداً وتبعاً إذا كان المقصود الأصلي يتوقف على بيان حكم آخر مدلول أيضاً لهذا النص .

فمن أمثلة النوع الأول قوله تمالى: و فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فمدة من أيام أخر ه<sup>(٣)</sup> دل هاذا النص بعبارته على وجوب الصوم على كل مكلف علم بوجود شهر رمضان إذا لم يكن مريضاً أو مسافراً ، وهو القصود الأصلي الذي سيق له هذا النص .

<sup>(</sup>١) سميت الألفلظ الدالة على ممانيها عبارات لأنها تفسر ما في ضمير المتكلم بمد أن كان مستورا قبل التكلم بها . كما يقال : عبرت الرؤيا إذا فسرتها .

<sup>(</sup>٧) التعميم في السوق هو رأى المتقدمين من الأصوليين ، أما المتأخرون فقد قصروا السوق هنا على الأصلى ، وجعلوا ما سهاء المتقدمون تبعاً بغير السوق له .

<sup>(</sup>٣) البقرة -- ١٨٥

وقوله تعالى: ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ﴾ (١) دل بعبارته على وجوب الحج على كل مستطيع وهو المفصود الأصلي الذي سيق النص لإفادته

ومن ذلك قوله سبحانه : ﴿ وَلا تَنْكُمُ وَا مَا نَكُمُ آبَاؤُكُمْ مِنَ النساء ﴾ (٢) دل بعبارته على حكم واحد سيق النص لإفادته قصداً وهو تحريم نكاح ما نكم الآباء من النساء .

ومن أمثلة النوع الثاني قوله تعالى : ﴿ وأحل الله البيسع وحرم الربا ﴾ (٣) فإنه دل يعبارته على حل البيسع وحرمة الربا ، وعلى نفي الماثلة بينهما ، وقد سيق لإفادتهما وإن كان الثاني هو المقصود الأصلي من سوقه ، لأن الآية نزلت للرد على القائلين ﴿ إنما البيسع مثل الربا ﴾ والأول مقصود تبعاً لأن نفي المماثلة يتوقف على بيان حكمهما حتى يتوصل من اختلاف الحكمين إلى نفي التماثل . لأنه لازم متأخر لحل البيسع وحرمة الربا .

وكذلك قوله جل شانه: « فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » ( أ ) دل بمبارته على أحكام ثلاثة : حـــل النكاح ، وإباحة أكثر من واحدة في حدود أربع إذا أمن العدل بينهن ، والاقتصار على واحدة عند خوف عدم العدل ، وقد سيق لإفادة هذه الأحكام الثلاثة غير أن سوقه لإفادة الثاني والثالث أصلي كما يدل عليه سبب نزول

<sup>(</sup>۱) کل عمران - ۹۷ .

<sup>(</sup>٢) الناء - ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) البقرة - ٧٧٠ .

<sup>(</sup>ع) ألشاء ٢٠٠

الآية (١) ، وسوقه لإفادة الأول وهو حل النكاح تبعي ، لأن إباحة التعـــدد ووجوب الاقتصار على واحدة عند خوف عدم العدل لا يتصور إلا إذا كان أصل النكاح حلالاً .

#### إشارة النص

هي اللفظ الدال بنفسه على معنى لم يسق لإفادته لا أصلاً ولا تبعاً ولكنه لازم للمعنى الذي سيق لإفادته ولا يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته شرعــا .

والمعنى الإشاري دل عليه اللفظ بنظمه وإن كان لازماً لمساسيق له فهو يشترك مع المعنى العباري في هذه الدلالة ويختلفان في أن المعنى العباري سيق الكلام لإفادته فكان ظاهراً من كل وجه ، والمعنى الإشاري لم يستى الكلام لإفادته لا أصلا ولا تبعالاً فكان ظاهراً من وجه دون وجسه، فمن جهة أنه

<sup>(</sup>١) فقد قبل في سبب فزولها : إنها نزلت بشأن الأوصياء الذين تحرجوا من الوصاية على البتامى خوفا من الرقوع في ظلمهم بأكل شى، من أموالهم مع أنهم كانوا لا يتحرجون من ظلم الزوجات بالجمع بينهن دون حد معين وعدم العدل بينهن ، فبين المولى لهم أن التحرج من ظلم اليتامى يقتضي الامتناع عن ظلم الزوجات لأن الظلم لا يختلف حكمه من موضع لآخر فأفزل قوله سبحانه « وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وئلاث ورباع . . ، الآية

فتكون الآية مسوقة لتحديدالعدد المباح من النساء عند أمن المدل ، والاقتصار على الواحدة عند خوف عدمه .

<sup>(</sup>٢) يرى جمهور الأصوليين من الحنفية أن الممنى الأشارى لم يسق الكلام لإفادته لا أصلا ولا تبما ، فرخالف في ذلك صدرالشريمة ذاهباإلى أن الممنى الإشاري مقصود للمتكلم ولكن

مداول الفظ ظاهر ، ومن جهة عدم سوق الكلام لإفادته فيه خفاه يحتساج إدراكه إلى تأمل لأنه لا يدرك صريحاً بل إشارة كما إذا قصد بالنظر إلى شيء يقابله فرآه ورأى مع ذلك غيره يمنة ويسرة بأطراف العين من غير قصد ، فها يقابله هو المقصود بالنظر ، وما وقع عليه أطراف بصره مرثبي بطريق الإشارة من غير قصد .

وهذا الحفاء في دلالة إشارة النص إن كان يزول بأدنى تأمل كانت الإشارة ظاهرة لا يختلف فيها ، وإن كان يحتاج الى دقـــة نظر وزيادة تأمل كانت الإشارة غامضة تختلف فيها الأفهام فقد يفطن لها بعض المجتهدين دون غيره.

فمن أمثلة الاشارة الظاهرة: قوله تمالى: و أحل لكم لية الصيام الرقث إلى نسائكم » إلى قوله سبحانه و فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا جتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل هنان،

= بالتبعم معللا ذلك بأن مالا يقصده المتكلم لا يعتد به . وكثير من الأحكام الشرعية ثابت بطريق الإشارة ، وكيف تثبت أحكام لم يقصدها الشارع أصلا ؟

رنحن نقول : إذا لاحظنا المنى المراد بالسرق تبعاً الذى شرحناه في عبارة النص ، وهوأن المحكم المقصود إفادته بالسوق يستتبسع حكماً آخر لأنه يتوقف عليه لا نجد لهذا القول معنى، لأن المدلول الإشاري هنا معنى لازم للمنى الذى سق له الكلام لا يتوقف هذا المقصود عليه حتى يكون مقصوداً بالسوق تبماً، فإباحة الاتصال بالزوجة في جميسع أجزاه الليل من رمضان لا يتوقف على صحة الإصباح جنباً ، وغاية ما فيه أنه معنى لازم له دل عليه اللفظ ، فإن فهمه الفقية من اللفظ كان الشسارع كما أباح الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص أباحه في فهم النصوص ومدلولاتها .

على أن بمضُ الأحكام الثابتة بالإشارة وردت فيها نصوص أخرى دلت عليها .

<sup>(</sup>١) البقرة - ١٨٧ .

فقد دل هذا النص بعبارته على إباحة الاستمتاع بالزوجات والأكلوالشرب في جميع أجزاء الليل إلى طلوع الفجر ، وهو المعنى الذي سيق النص لإفادته .

ودل بإشارته على صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب لأن إباحــة الاتصال بالزوجة في جميع أجزاء الليل يستازم أن يطلع عليه الفجر وهوجنب لأن الاغتسال لا يكون إلا بعد طلوع الفجر ، وإذا كان مكلفاً بالصوم من أول النهار فيجتمع له في هذا الوقت وصفا الجنابة والصوم ،وهذا يستلزم عدم تنافيها فيصح الصوم معها .

هذا الرأي ومنها قوله تعالى: « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف (١٠) .

فقد دلت الآية بمبارتها على أن نفقة الوالدات بأنواعها واجبة على الآباء ، لأنها سيقت لإفادته ، ودلت بطريق الإشارة\_علىما عليه جمهور الأصوليين(٢)\_

<sup>(</sup>١) النقرة \_ ٣٣٧ .

رُ ٢) ويرى بمض الأصوليين أنها من قبيل العبارة ، لأن لفظ اللام موضوع للاختصاص ومن أفراده اختصاص من قبيل الدلالة على أفراده اختصاص من قبيل الدلالة على الموضوع له وليست من قبيل الدلالة على المارة لا الإشارة

وهذا الخلاف لا يترتب عليه ثمرة عملية لأن النسب مختص بالآب يالاتفاق فكوفه ثابت المعارة أو الإشارة لا يؤثر فيه ، على أنه وردت أحاديث تفيد بعبارتها أن نسب الولد من المعتصاص الآب دون غيره،غير أنه يلاحظ على هذه الرأي الثاني أنه جعل مناط التفرقة بين العبارة والإشارة مو الدلالة على الموضوع له في العبارة وعلى السلام في الإشارة ، وليس الأمر كذلك باطراد لأن مناط التفرقة بينهما هو الدلالة على ما سيق له في العبارة ، والدلالة على مالم يسق له في العبارة ، والدلالة على مالم يسق له في الإشارة ، وقد اتفقوا على أن دلالة قوله تعالى : « وأحل الله البير وحوم الربا » على التفرقة بينهما دلالة عبارة مع أنها دلالة على اللازم ، وهذه الآية التي معنا سيقت لبيان وجوب النفة الوالدات على الآب المراود له ولم تسق لإفادة اختصاص الآب بالنسب .

على أن النسب إلى الآب دون الآم ، لأن النص أضاف الولد إليه بحرف اللام التي هي الملك ولا ملك للآب في الولد بالإجماع ، فيكون مختصاً به من حيث النسب ، والنسب لازم المعنى الذي وضع له اللام فتكون دلالة إشارة ، ولأن هذا المعنى لم يستى الكلام لإفادته .

ويتبع ذلك أحكام منها: اختصاص الوالد بنفقة ولده لا يشاركه فيهـــا أحد ، لأنه لم يشاركه أحد في نسبه .

ومنها : أن الوالد حق تملك مال ولده عند الحاجة إليه بدون عوض ، وقد جاء هذا الحسكم صريحاً في حديث : ﴿ أنت ومالك لابيك ﴾ .

فهذه الأحكام ثابتة بطريق الإشارة لأنها لوازم لم يسق النص لإفادتها •

ومن أمثلة الأشارة الخفية التي يتوقف إدراكها على زيادة التأمل ودقـــة

الفهم قوله تعالى: « ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وقصاله ثلاثون شهراً » (١) مع قوله جل شأنه : « ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وقصاله في عامين » (١) فإن كل واحدة منهما دلت بطريق العبارة على الوصية بالإحسان الوالدين وبيان قضل الأم وما تلاقيه من آلام في الحمل والرضاعة لأنها سيقت لذلك .

ودل مجموع الآيتين بطريق الإشارة على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر حيث قدرت الأولى مدة الحمل والفصال بثلاثين شهراً ، وقدرت الثانية مسدة

<sup>(</sup>١) الأحقاف \_ ١٥

<sup>(</sup>۲) لقمان - ۲۱۰

الفصال بعامين ، وبطرح مدة الفصال من مجموع مدة الحل والفصال يبقى للحمل ستة أشهر . وهي أقل مدة يتخلق فيها الجنين وتكمل أعضاؤه فعه .

فهذه الإشارة غامضة حيث خفيت على كبار الصحابة بينها تنبه لها عبد الله ابن عباس ولما أظهرها قبارها منه بعد استحسانها .

وإذا كانت إشارة النص تدل على لازم المنى اللغوي ويسكتنفها الفعوض احياناً فلا يستطيع كل أحد الوصول إليها ، بل هي قاصرة على أصحاب الملكات الفقهية الذين طال مرانهم وصفت قرائحهم وقويت فراستهم عكس عبارة النص فإن كل عارف باللغة ودقائقها يستطيع إدراك دلالتها.

## الدال بالدلالة أو دلالة النص

هي اللفظ الدال على ثبوت حكم المنطوق به المسكوت عنه لاشتراكهما في علة يدرك العالم باللغة أنها مناط الحكم دون حاجة إلى اجتهاد سواء كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المذكور أو مساوياً له وبأن يردعن الشارع كلام يدل بلفظه على حكم لعلة يعرفها العارف باللغة ويوجد شيء آخرسكت عنه النص يشترك مع المنصوص عليه في علته فيكون مدلولاً للفظ بواسطة تلك العلة فيثبت له الحكم الثابت المنصوص.

فهي دلالة لغوية (١) دل اللفظ عليها بواسطة الملة المشتركة بين المنصوص

<sup>(</sup>١) يقول السرخسي في أصوله ج ١ ص ٢٤١ : فأما الثابت بدلالة النص فهو ما ثبت بمعنى النظم لغة لا استنباطا بالرأي ومثله في أصول فخر الإسلام ج ١ ·

والمسكوت عنه ،ولما كان الحكم في هذه الدلالة يؤخذ من معنى النص لا من لفظه سماها البعض (فحوى الخطاب). لأن فحوى الخطاب). لأن فحوى الكلام معناه الذي يرمي إليه ويقصد به ، كما سماها البعض ( لحن الخطاب )

والشافعية يستفونها و مفهوم الموافقة ، لتوافق مدلول اللفظ في المسكوت عنه مع مدلوله في المنطوق ، وتسمية بعض الشافعية لها بالقياس الجلي لا تخاو من التساهل ، لأن العلة فيها تدرك باللغة ولا تحتاج إلى اجتهاد ، أما علة القياس فلا تدرك إلا بالاجتهاد ...

وأمثلة ذلك كثيرة : منها قوله تعالى في شأن الوالدين : و وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريما »(٢) فهذا النص السمكريم دل بعبارته على تحريم أن يقول الولد لوالديه و أف » ، وتحريم زجرهما بأي كلمة

<sup>(</sup>۱) والمقرق بينهما يرى جمهور الحنفية صحة إثبات الحدود والكفارات بدلالة النص دون القياس لأنه لا مدخل الرأى في إثباتها . حيث أن الحدود شرعت عقوبة وجزاء على الجنايات النبي هى أسبابها وفيها ممنى الطهارة ، والكفارة شرعت ماحية للآثام الحساصلة بارتكاب أسبابها وفيها ممنى المقوبة والزجر ،ولا مدخل للرأي في ممرقة مقادير الأجرام ومايصاح جزاء لها قلا يمكن إثباتها بالقياس الذى ميناه على الرأي ، بخلاف الدلالة فإن مبناها على المني الذي تضمنه النص لفة ،

ولهذا خصوا المنع بالقياس المستنبط العلة الذي رقع الاختلاف فيه ، أما منصوس العلة فهو بمنزلة دلالة النص،ولهذا اعترف بحجيته كثير من منكرى حجية القياس ، راجع شرح المنار وحواشيه ص ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٢) الأسراء ـ ٢٣ .

تدل عليه ، وهــــذا التحريم ليس لدّات اللفظ بل لما فيه من إبداء الوالدين و إيلامهما .

يفهم ذلك كله من يعرف اللغة فكان المقصود النهي عن الإيذاء ، وهو موجود في أمور أخرى كثيرة كالشتم والضرب والحيس والتشهير بهما بل هو فيها أشد بما ورد به النص فيتناولها النص بمناه ويثبت لها التحريم ثبوتا أولويا لأن العلة فيها أقوى بما في المنصوص عليه .

ومنه قوله جل شأنه: « حرمت عليكُم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت »(١).

فقد حرمت الآية فيا حرمت بعبارتها زواج العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الآخت، ولم تعرض بعبارتها للجدات وبنات الأولاد، ولما كانت علة التعريم هي القرابة النسبية القريبة المقتضية للإعزاز والتكريم وهي موجودة في الجدات وبنات الأولاد، بل هي فيهن أوفر بما في العمات والخالات وبنات الآخوة والأخوات، فيدل النص بواسطة هاذه العلة على تحريمهن بالطريق الأولى، لأن تلك العلة لا يتوقف فهمها على الاجتهاد، بل يعرفها كل من يعرف اللغة.

ومن أمثلتها قوله سبحانه: « إن الذين يأكلون أموال البتامي ظلما إنحا يأكلون في بطونهم نار آوسيصلون سعيراً »(١) فإنه يدل بعبارته على تحريم أكل أموال اليتيم ظلماً ، وعلة هذا التحريم هي إتلاف المال وتضييعه على صاحبه

<sup>(</sup>۱) النساء ۲۳۰

<sup>(</sup>۲) النساء - ۱۰ .

الماجز عن المحافظة عليه والدفاع عنه يفهم ذلك العارف باللغة ودلالة ألفاظها ، وهذه العلة موجودة في أمـــور أخرى سكت عنها النص كإحراقه وتبديده والتقصير في المحافظة عليه فتكون حراماً كالأكل المنصوص عليه .

#### الدال بالاقتضاء أو اقتضاء النص

هو اللفظ الدال على لازم لممناه يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته شرعباً .

وسمي هذا اقتضاء لأن الاقتضاء ممناه الطلب والاستدعاء ، وما يدل عليه الكلام هنا يتطلبه ويستدعيه صدق الكلام أو صحته شرعاً .

مثال ما يتوقف عليه صدق الكلام شرعاً فيدل عليه الكلام ضرورة صدقه قول رسول الله عليه عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » فهذه الأمور التي أخبر الرسول برفعها واقعة من الأمة والرسول صادق في خبره لا محالة فلابد لصدقه من تقدير شيء في الكلام يحقق صدقه كالأثم أو الحكم فيصير التقدير رفع عن أمتي أثم الخطأ ، النع . وحينتذ تكون دلالة الكلام على كلمة الأثم من قبيل دلالة الاقتضاء وبها يصدق الكلام ويتفق مع الواقع (".

<sup>(</sup>١) ولما كان التقدير لأجل ضرورة صدق الكلام فيقتصر على ما تندفع به الضرورة فإذا كان المقدر عاما يكتفي منه بفرد فار قدرنا حكم الخطأ اكتفي منه بالأخروي وهسد الأثم كها نعب إليه الحنفية ووافقهم الفزالي في ذلك فيقول : لا حموم المقتضي . والشافمية يذهبون إلى حمومه ويتفوع على ذلك أن من تكلم في صلاته خطأ أو نسيانا بطلت صلاته عند الحنفية قليلا محموم أو كثيرا . ولا تبطل عند الشافمية إذا كان الكلام قليلا عملا بعموم المقتضي .

كما يتفرع عليه أيضاً من أكل غطئا أر مكرما رمر صائم فعليه الفضاء عند الحنفية ولولا

ومثال ما يتوقف عليه صحة الكلام شرعا: فيجب تقديره ضرورة صحته الشرعية . قول القائل لمالك سيارة: هب هذه السيارة لفلان مني بألفين ، فإن هذا الكلام يقتضي البيع أولا ، لأن الإنسان لا يهب لغيره إلا ما يملكه ، فيقدر سبب الملك وهو البيع منا بدلالة قوله بألفين .

والحكم الثابت بالاقتضاء ثابت بظاهر اللفظ لا بالرأي كما في الأنواع الثلاثة السابقة. وإن كان أقل منها في القوة ، لأن الثابت بالأنواع الثلاثة ثابت لغة بلا ضرورة ، والثابت بالاقتضاء ثابت ضرورة صدق الكلام أو صحته شرعا للحاجة إلى إثبات الحكم وهو غير ثابت فيا وراء الضرورة .

ورود حديث في الناسي لوجب عليه القضاء ، والحديث هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل وشرب ناسياً « تم عل صومك فإنما أطعمك الله وسقاك » ولذلك قالوا : إنه ثابت استحساناً على خلاف القياس ، والشافعية يقولون : إن المخطيء والمكرم لاقضاء عليهما عملا بعموم المقتضي وقياساً على الناسي .

ونعن نقرل القائلين بعموم المقتضى : ماذا تقولون في قوله تعالى : « ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله » المثبث المحكم الدنيوي في المقتل الخطأ ، وماذا تقولون في الحديث الذي رواه النسائي والترمذي عن رسول الشصلي الله عليه وسلم وهو : « من قام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » وقصته كها يقول أبو قتادة : « ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال : « إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نشي أحدكم صلاة أو قام عنها فليصلها إذا ذكرها » .

وبما تبعب ملاحظته هذا أن متقدمي الجنفية هم الذين جعلوا هذا الحديث من المقتضي ، أما المتأخرون منهم فقد جعلوه من المحذرف وهو غير المقتضي، وكان مقتضي ذلك أن يقولوا بعمومه ولكنهم قفوا عمومه من جهة أخرى ققالوا: إن لفظ «حكم» من المشترك والمشترك لا عموم له عند الحنفية كها قدمنا في باب المشترك.

## 

وقد رتب الحنفية تلك الأنواع حسب قوة الدلالة وضعفها فقالوا : إن دلالة العبارة أقوى من دلالة الإشارة ، لأن العبارة تدل بنفسها على حكم مقصود من سوقه ، والإشارة تدل على حكم غير مقصود من سوقه ،

والإشارة أقسوى من الدلالة ، لأن في الإشارة اللفظ يدل بنفسه وصيفته بدون واسطة ، وفي الدلالة اللفظ يدل بواسطة المعنى الذي شرع الحكم لأجله ، وما يدل بنفسه أقوى نما يدل بواسطة .

ودلالة النص أقوى من الاقتضاء ، لأن الثابت بالاقتضاء ثابت بالضرورة كا قلنا .

ولا يظهر لهذا التفاوت أثر في إثبات الحكم بها ، وإنها يظهر أثره عند وجود التمارض الظاهري بينها ، فإذا تعارضت الإشارة مع العبارة ، وهكذا بقية الأنواع .

مثال تعارض العبارة مع الأشارة قوله تمالى: « ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى بالأنثى بالمناه على أو من يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً بالله فقسد دل النص الأول بعبارته على

<sup>(</sup>١) البقرة -- ١٧٨

<sup>(</sup>٧) النساء - ٩٠

وجرب القصاص في القتل العمد ، ودل الثاني بإشارته على أنه لا قصاص عليه ، لأنه دل بعبارته على أن جزاءه أخروي من الخلود في النار وغضب الله عليه وإعداده له العذاب العظيم واقتصر على ذلك ، والاقتصار في مقام البيان يفيد الحصر ، فاقتصاره على العقوبة الأخروية يفيد بإشارته إلى أنه لا جزاء عليه في الدنيا ، فتتعارض الآيتان (١) عبارة الأولى المفيدة للعقوبة الدنيوية ، وإشارة الثانية النافية لها فتقدم الأولى لقوتها .

ومنه قالوم في التعارض بين قوله تعالى : «وعلى المولود لهرزقهن وكسوتهن بالمعروف » فإنه دل بطريق الإشارة على أن الأب مقدم في حتى الأنفاق من مال الأبن على من سواء بمن لهم حتى النفقة عليه بما في ذلك الأم ، فإن كان الولد لا يستطيع الإنفاق إلا على أحد أبويه قدم الأب على الأم .

وهذا يتمارض مع ما دل عليه الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي على فقال: ومن أحتى الناس بحسن صحابتي يارسول الله ؟ فقال ؛ و أمك ، قال : ثم مَن ؟ قال و أمك ، قال : ثم مَن ؟ قال و أمك ، قال : ثم مَن ؟ قال و أمك ، قال الأم مقدمة في البرعلى قال ثم مَن ؟ قال و أبوك ، فإنه يدل بعبارته على أن الأم مقدمة في البرعلى الأب وهو عام يشتمل الإنفاق عليها فتكون الأم أولى بالنفقة من الأب عند عدم قدرة الولد على الإنفاق إلا على واحد منهما وهما عاجه زان عن الكسب

<sup>(</sup>١) ريمكن أن يقال: إنه لا تمارض بينهما ، لأن الله بين عقوبة القتل الحطأ في الدنيا ولم يبين ذلك في آية أخرى ، ولما ذكر ذلك بين عقوبة الفتل حمدا في الآخرة ليفيد أن الخطاً لا عقوبة عليه في الآخرة ، ولم يبين عقوبته في الدنيا لأنها ذكرت في آية أخرى وهي آية القصاص .

والإنفاق على نفسهما . وهو الرأي الراجح في المذهب الحنفي(١) .

ومثال تعارض دلالة النص مع إشارة النص: أن الإمام الشافعي قال بوجوب الكفارة في القتل العمد بدلالة النص في قوله تعالى: « ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ، مبينا ذلك بأنه إذا وجبت الكفارة في القتل الخطأ مع وجود العذر حيث لم يوجد فيه قصد القتل كان وجوبها في القتل العمد أولى لعدم العذر حيث وجد فيه قصد القتل .

والحنفية ينهبون إلى أن هذه الدلالة يعارضها الإشارة في قوله تعالى : و ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغصب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيما » فإنه يدل بطريق الإشارة على عدم وجوب الكفارة في القتل العمد ، لأنه يفهم من الاقتصار في مقام البيان على هذا الجزاء الحصر فيه فتعارضت الإشارة والدلالة فتقدم الإشارة لقوتها.

ولا يقال: إنه وجب القصاص بقوله تعالى: « كتب عليكم القصاص في القتلى ... » الآية فلا حصر لأن الآية أفادت أن كل جزائه أخروي بعبارتها ، وأفادت بإشارتها عدم وجود غيره من كفارة أو قصاص ، لكن هذه الإشارة عارضتها العبارة الدالة على وجوب القصاص وهي أقوى منها فثبت القصاص ، وعارضتها الدلالة في وجوب الكفارة وهي أضعف منها فلا تثبث (٢).

<sup>(</sup>١) ولهم رأيان آخران ؛ أحدهما أن الآب أولى ، وثانيهما أن ما يقي من الولد يقسم بين الآب والآم . .

<sup>( ° )</sup> ويمكن أن يقال من فاحية أخرى ؛ أن القتل الحطأ وجست فيه الكفارة لتمحر أثر التقصير الذي ارتكبه حتى لا يكون عليه عقوبة في الآخرة ، أما القتل العمد فصاحبه مخلد في جهنم كما أخبرت الاية فأي فائدة من وجوب الكفارة ؟ .

هذا ولم يوجد مثال صحيح للتمارض بين دلالة الاقتضاء وغيرها من الدلالات في النصوص الشرعية (١) .

على أن الملة الموجبة الكفارة في الحطأ لا تدرك بمجرد معرفة اللغة حتى تكون الدلالة هنا من دلالة النص وإلا لأدركها كل من يعرف اللغة ولم يوجد فيها خلاف لما قيل إنها أقوى في المسكون من المنطوق .

<sup>(</sup>١) راجع التحرير بشرح التيسير وكشف الأسرار .

## مسلك غير الحنفية في التقسيم

## وهم الشافعية ومن وافقهم من المـالـــــــية والحنابلة

قسم هؤلاء دلالة الألفاظ على معانيها إلى قسمين : دلالة المنطوق ودلالة المفهوم .

فدلالة المنطوق هي : دلالة اللفظ على حكم ما ذكر في الكلام ونطق به . سواء كان هذا المسدلول كل المنى الذي وضع له اللفظ أو جزؤه أو لازمه ، فهي تعم الدلالات الثلاث المطابقة والتضمن والالتزام ، ولذلك قسموا المنطوق إلى صريح وغير صريح .

فالصريح: هو دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له ولو بطريق التضمن، وهو قريب (١٠ من عبارة النص عند الحنفية .

<sup>(</sup>١) إنما قلنا إنه قريب من عبارة النص ولم نقل إنه يقابلها أو أنه عينها كما قال بعض الكاتبين لأن عبارة النص عند العنفية - كما قدمنا - هي اللفظ الدال عل ما سيقله ولو تبعا سواء كان المداول هو المنى الموضوع له أو لازمه كما في دلالة قوله تعالى « وأحل الله البيع وحرم الربا » على نفي المعاثلة بين البيع والربا وهو أمر لازم طل البيع وحرمة الوبا ولكنه لازم متأخر فهي أوسع دائرة من المنطوق الصريح عندغيرهم ،

وغير الصريح: هو دلالة اللفظ على حكم بطريق الالتزام أي دلالة على اللازم . وكان غير صريح لأن اللفظ لم يوضع له ( ' ' .

وهذا اللازم قد يكون مقصوداً للمتكلم باللفظ ، وقد لا يكون مقصوداً منه فدلالته على غير المقصود هو دلالة الإشارة عند الحنفية . وتقدمت أمثلته . في إشارة النص .

ودلالته على اللازم المفصود، إما أن يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلاً أو شرعاً أولا ، فإن توقف عليه صدق الكلام أو صحته فهو دلالة الاقتضاء عند الحنفية وإن كانوا زادوا عليه ما يتوقف عليه صحته عقلاً وهو المسمى بالمحذوف نحو قوله تمالى : و فعدة من أيام أخر ، فإنه يدل على محذوف تقديره وفافطر ، وكذلك قوله جل شأنه و فاسال القرية ، أي أهل القرية والثانى : وهو اللازم المقصود الذي لا يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته ويسمونه دلالة الإيماء أو التنبيه. وهي اقتران الوصف بحكم بحيث لو لم يكن هو أو نظيره علة لكان الاقتران به بعيداً ، نحو قوله تعالى : و الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، فإنه يدل على أن الزنى علة لوجوب فاجلد ، وسمى هذا منطوقاً لأن المنى فهم من دلالة اللفظ نطقاً .

ودلالة المفهوم: وهي دلالة اللفظ على حكم ما لم يذكر في الكلام ولم ينطق به. وسمي هذا مفهوماً لأن الحكم فهم من اللفظ بواسطة شيء آخـــر كعلة الحكم أو انتقاء القيد في المنطوق به.

<sup>(</sup>١) ولما فيه من الخفاء قال بعضهم : إنه من دلالة المفهوم لا المنطوق • داجـــع المنهاج للبيضاري •

ودلالة المفهوم نوعان : مفهوم الموافقة ، ومفهوم المخالفة .

مفهوم الموافقة : هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه لاشتراكه مع المنطوق في علة الحكم التي تفهم بمجرد معرفة اللغة من غير احتياج إلى اجتهاد . سواء كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أو مساوياً له تبعاً لقوة العلة في المسكوت أو مساواتها لما في المنطوق .

ويسمون الأول بفحوى الخطاب ، والثانية بلحن الخطاب .

وبعض الشافعية يجمل ذلك من القياس ، ويسمونه القياس الجلى كها أشرنا إلى ذلك من قبل.

ومفهوم الموافقة هو دلالة النص عند الحنفية . وأمثلته تقدمت بنوعيها. وسمي مفهوم موافقة ، لأن حكم المسكوت عنه موافق لحسكم المنطوق به .

وهذا متفق على حجيته بين الحنفية والشافعية وموافقيهم وإن اختلفوا في اسمه .

وإذا كان حجة ثبتت به الأحكام الشرعية كما ثبتت بالمنطوق لأن اللغة ناطقة بذلك .

فقد اتفقوا على تحسريم ضرب الوالدين فهما من تحريم التأفيف لها ، كما فهموا من قول فهموا من تحريم إحراقه أو تبديده ، كما فهموا من قول رسول الله سيالي ه من سرق عصا مسلم فعليه ردها » وجوبرذ ما زاد عنها في القيمة .

مفهوم المخالفة : وهو دلالة اللفظ على انتفاء حكم المنطوق عن المسكوت

عنه لانتفاء قيدمعتبر في ذلك الحكم . ويسمى دليل الخطاب لأن الخطاب هـــو الذي دل عليه بواسطة انتفاء القيد من الوصفية أو الشرطية وغيرها . .

ومفهوم المخالفة يتحقق إذا كان في الكلام ما يفيد تخصيص المنطوق بالحكم كالصفة والشرط والغاية والعدد وغيرها ولتنوع القيد فيه تنوع إلى أنواع .

# أنواع مفهوم المخالفة

مفهوم الصفة : وهو دلالة الكلام الموصوف بصفة على ثبوت نقيض حكم الموصوف الخالي من تلك الصفة .

ولا يراد بالصفة هنا خصوص النعت النحوي ، بل هي أعم من ذلك فتشمل النعت نحو حديث: ﴿ فِي الْغَنَمُ السَّائِمَةُ زَكَاةً ﴾ والمضاف كرواية ﴿ فِي سَائِمَةُ الْغَنَمُ زَكَاةً ﴾ وطرف الزمان نحو حديث : ﴿ مَنْ بَاعَ نَخَلًا بَعْدُ أَنْ تَؤْبُرُ فَيْمِرتُهَا لَلْبَايِمِ إِلَّا أَنْ يَشْتُرُطُهَا لَلْبَتَاعَ ﴾ (١) .

ويشترط في الصقة التي لها مفهوم: أن تكون نخصصة كالأمثلة السابقة فإنها مخصصة للموصوف بنوع أو حال من أحواله ، فإن كانت كاشفة بمعنى أنها مبينة لحقيقة الموصوف كقوله تعالى: وإن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعاً ، فإنها كاشفة عن طبيعة للإنسان ، وكذلك إذا كانت للمدح أو للذم أو للتأكيد أو مفيدة أي فائدة غير تخصيص المذكور بالحكم لا يكون لها مفهوم .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.

## ومن أمثلة الصفة المخصصة التي لها مفهوم عند القائلين به :

قوله تعالى: « ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات »(١) فهذا النص يدل بمنطوقه على أن المسلم إذا لم يكن قادراً على الزواج بالحرائر يحلله الزواج بالإماء المؤمنات، ويدل بمفهومه المخالف على أنه يحرم عليه الزواج بالإماء الكافرات عند عدم القدرة على زواج الحرائر لانتفاء الوصف فيه . عند الشافعية ومن وافقهم

ومنها الحديث الذي رواه البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم «لي" (٢) الواحد يحل عرضه وعقوبته » وفي رواية « مطل الغني ظلم » فإنه يدل بمنطوقه على أن ماطلة المدين القادر على الأداء يحل للدائن أن يتكلم في حقه بأن يقول: مطلني أو ظلمني ، وللقاضي عقوبته إذا رفع الأمر إليه ،

ويدل بمفهومه المخالف على أن بماطلة المدين العاجز عن أداء ما عليه لاتبيح عرضه لدائنه ليتكلم فيه ، ولا تجوز عقوبته لانتفاء الوصف المبيح لذاك.

مفهوم الشرط: وهو دلالة الكلام المفيد لحدكم معلق على شرط ثبوت نقيض هذا الحكم عند انعدام الشرط.

والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي \_ وهو ما دخل عليه أداة من أدوات الشرط كإن وإذا \_ كقواء تعالى: و وإن كن أولات حمــل فأنفقوا عليهن حق يضعن حملهن ه<sup>(٣)</sup> فإن هذه الآية تدل بمنطوقها على وجوب النفقة للمعتدة إن كانت حاملا ، وتدل بمفهومها المخالف على عدم وجوبها عند عـــدم الحمل لانتفاء الشرط الذي علق عليه الحكم في المنطوق عند القائلين بمفهوم المخالفة .

<sup>(</sup>١) النساء ٥٠

<sup>(</sup> ٧ ) ليه \* مطله رمو مدافعتة وتعلله في أداء الحق الذي عليه

<sup>(</sup>٣) الطلاق - ٦

مفهوم الفاية: وهو دلالة الكلام المقيد بغاية على انتفاء الحكم المستفاد منه وثبوت نقيضه لما بعد الغاية. مثل قوله تعالى: و وكاوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أقوا الصيام إلى الليل ع'' فهذا النص يدل بمنطوقه على إباحة الأكل والشرب في ليالي رمضان إلى الفجر ويدل بمفهومه المخالف على نقيض هذا الحكم وهو حرمة الأكل والشرب بعد هذه الغاية وهي طلوع الفجر بدلالة لفظ حتى التي تدل على أن ما بعدها غاية ونهاية لما قبلها .

كا يدل بمنطوقه على وجوب الصيام من طاوع الفجر إلى الليل الذي يبدأ بغروب الشمس ، ويدل بمفهومه المخالف على انتفاء هذا الوجوب بعد غروب الشمس . بدلالة لفظ إلى الدالة على أن ما بعدها غاية لما بعدها (٢) .

ومنه قوله جل شأنه: «فإن طلقها فلاتحل لهمن بعد حتى تنكحز وجاغيره» (٣) فإن الآية تدل بمنطوقها على حرمة المطلقة ثلاثا على مطلقها حتى تتزوج غيره ، كما تدل بمفهومها المخالف على حلها له بعد زواجها من غيره .

مفهوم العدد : وهو دلالة الكلام المقيد بعدد نخصوص على انتفاء الحكم عنا وراء العدد وإثبات نقيضه له . كقوله تعالى : « والذين ير ون المحصنات ثم

<sup>(</sup>١) البقرة - ١٨٧٠

 <sup>(</sup>٣) يقول أبوالحسين البصري في كتابه المتمد ص١٠٥٠؛ إن قوله تمسالى « ثم أتموا الصيام إلى الليل » يجري مجري أن يقول : « صسوموا صوماً غايته ونهايته وآخره وطوفه الليل لأن إلى موضوعه الفاية والحد ، ولو قال ذلك لمنع من وجوب الصيام بعد مجيء الليل.

<sup>(</sup>٧) البقرة - ٢٣٠

لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثبانين جلدة ع'' فإن الآية دلت بمنطوقها على وجوب جلد القاذف للمحصنات ثبانين جلدة ، ودلت بمفهومها المخالف على أن الزيادة على هذا لا تجوز ، وكذلك الاقتصار على أقل منه (٢).

ومنه ما رواه أحمد والدارمي عن رسول الله عليه أنه قال: ﴿ فِي خْمُسُ مِنْ

#### (١) النور - ٤

(٣) ولأبى الحسين البصرى المعتزلى في كتابه المعتدد ص ١٥٧ تفصيل في التقييد بالمدد خلص منه إلى أن تعليق الحكم على المدد لا يدل على نفي ما زاد عليه أر نقص عنه ولا على إثبات ما زاد عليه أر نقص إلا باعتبار زائد وإليك خلاصته :

إنة لا يدل على نفي الحكم عن الزيادة لجواز أن يكون في تمليقه فائدة سوى نفيه عن الزيادة ، وقد يدل على ثبرت الحكم في الزيادة من جهة الأولى كحديث « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا » فعلم منه أن ما زاد عليها أولى بأن لا يحمل الخبث لأن القلتين موجودتان في الثلاث وزيادة ، ولو حظر الله علينا جلد الزاني مائة له كان حظر ما زاد على المائة أولى لأن المائة موجودد في المائتين وزيادة، فأما إذا أباحنا جلد الزاني مائة جلدة أو أوجبه علينا فإنه لا يدل على حكم ما زاد على ذلك لأنه ليس في اللفظ ذكر الزيادة ولا يقتضيه من جهة الأولى والفائدة .

وأما دلالته على سكم ما نقص عن المدد لأنه داخل تحته ، فإن كان المحكم إيجاباً فإنه يدل على ما دونه لأن الأمر قد فإنه يدل على ما دونه لأن الأمر قد أوجب استكمال المدد كما في حد الزنى والقذف ،

و إن كان الحكم الملق على المدد إباحة فإنه يدل على إباحة ما درنه مها دخـــل تحته ولا يدل على إباحة جلد يدل على إباحة ما دونه مما لم يدخل تحته ، فار أباح جلد الزاني مائة دل على إباحة جلد خمــين لأنها داخلة تحته ، ولو أباح لما استعمال القلتين إذا رقمت فيهمها نجاسة فإنه لا يدل

الإبل شاة ، فإن تقييد وجوب الشاة بخمس من الإبل يدل بمفهومه المخالف على نفى وجوب الزكاة في الإبل إدا كانت أقل من خمس .

مفهوم اللقب : وهو دلالة الكلام الذي أضيف فيه الحكم إلى اسم جامد على انتفاء الحكم عن غيره .

والمراد باللقب هنا هو الاسم أعم من أن يكون لقباً أو اسم جنس كما لو قبل في الغنم زكاة ، فإنه يدل على وجوب الزكاة في الغنم ، ويدل بمفهومه على انتفاء الزكاة عن غير الغنم .

وهذا النوع من المفهوم المخالف لم يقل به إلا قلة قليلة من القائلين بمفهـــوم المخالفة كالدقاق والصيرفي من الشافعية وابن خويز منداد من المالكية .

ورفضة جمهور القائلين بحجية المفهوم المخالف ، لأن أساس اعتبارهم للمفهوم المخالف أن القيد في الكلام لابد أن تكون له فائدة و إلا كان ذكره عبثاً ، فإن لم تظهر له فائدة جعلت فائدته انتفاء الحسكم عند انتفائه ، وذكر اللقب في الكلام لا يحتاج إلى هذه الفائدة ، لأنه لو سقط من الكلام اختل ، فذكره محقق للفائدة وهي الحكم عليه فلا حاجة إلى اعتبار مفهوم له .

على إباحة القلة التي وقع فيها نجاحة لأنها ليست داخلة تحت القلتين ، وكذلك لو أباح الحكم بشهادة شاهدين لا يجوز الحكم بشهادة واحد .

وأما تعليق الحظر بالعدد فإنه لا يدل على حكم ما دونه إلا من جهة الأولى ، قلو حظر علينا استمال قلتين وقعت فيهما نجاسة لمكان حظر قلة واحدة وقعت فيها نجاسة أولى ، وأو حظر علينا جلد الزاني مائة لم يدل على حظر ما دونه ولا على إباحته بل هو موقوف على الدليل ، قدل ذلك على أن تعليق العكم على العدد لا يدل على نفي ما زاد عليه أو نقص عنه ولا على إثبات ما زاد عليه أو نقص إلا باعتبار زائد .

وهذه المفاهيم ليست كلها في درجة واحدة عند القائلين بحجية المفهوم بل تتفاوت في القوة ، فبعضها أقوى من الآخر ، فأقواها مفهوم الغاية ، ثم الشرط ، ثم الصفة ، ثم العدد ، وثمرة هــــذا الاختلاف تظهر في الترجيح عند التعارض بينها .

و لهذا الاختلاف يينها في القوة وجدنا بعض النافين لمفهوم المدد يقول بمفهوم الصفة ، وبعض النافين لمفهوم الصفة يقول بمفهوم الشرط ، وبعض المنتكرين لمفهوم الشرط يقول بمفهوم الغاية (١٠) .

ولا يعنينا هنا تحقيق نسبة الآراء لأصحابها لأنه يشوبها الاضطراب في بعض الأنواع ويكفينا القول المشهور وهو أن القائلين به جمهور الشافعية ، والنافين له جمهور الخنفية ،مع ملاحظة أن مفهوم الشرط والغاية والعدد كلها ترجع إلى الصفة معنى ، لأن المقصود من الصفة تخصيص المنطوق وهو حاصل في الكل . لذلك نجد أكثر الأدلة واردة على المقيد بصفة .

وإذا ثبت لهم مفهوم الصفة ثبت بالتالي مفهومي الشرط والغاية لأنهما أقوى منه ،وعلى هذا الأساس نسوق الاستدلال لكل من الرأيين .

<sup>(</sup>١) فمنهوم الصفة قال به جدهو والمالكية والشافعية والعنابلة والأشعرى وجماعة من المعتزلة وبمض أهل اللفة ونفاه مطلقاً الحنفية وبعض المالكية والغزالي والآمدى من الشافعية وبعض أهل اللفة والمعتزلة، وفصل إمام الحرمين بين الوصف المناسب وغسيره فجعله حجة في الأولى وكفي الفنم السائمة ذكاة » وغير حجة في الثاني « كفي الفنم البيضاء ذكاة » •

ومفهوم الشوط ، قال به كل من قال بمفهوم الصفةوبعضمن لم يقل به كالكوخيمن الحنفية وأبى الحسين البصري من المعتزلة .

ومقهوم النفاية و قال به كل من قال بمفهوم الشرط وبمض المنكرين له كالنزالي وأبي بكو الباقلائي .

وقبل سوق الأدلة نضع أمام القارىء الأمور الآتية وهي كلهــــــا موضع وفاق :

، ١ - إن الكلام المقيد بوصف أو غاية أو شرط أو عدديدل بمنطوقه على ثبوت الحكم للمقيد بهذا القيد .

٢ - ورود القيد في الكلام لابد له من فائدة وإلا كان وروده عبثًا يصان
 عنه كلام الشارع الحكم ، بل ويصان عنه كلام العقلاء من البشر .

٣ - إذا كان للقيد الذي قيد به حكم المنطوق فائدة أخرى غير انتفاء الحكم عن المجرد من ذلك القيد لا يكون له مفهوم فلا بدل على انتفاء الحكم عن المسلكوت بل يكون حكم المقيد ثابتاً للمجرد من القيد،

إلى المتار المفهوم فيها إذا وجد دليل خاص في المسكوت عنه يثبت له حكما غير حكم المنطوق ، كلهذه الأمور لا خلاف فيها ، وإنها الخلاف بينهم فيما إذا لم تظهر المحتهد فاندة أخرى القيد غير نفي الحكم عن المجرد من القيد وإثبات نقيض حكم المنطوق له هل تثبت هذه الفائدة ويكون الكلام المقيد حينند دل على حكمين . أحدها بمنطوقه المقيد بذلك القيد ، وثانيها بمفهومه وهو نقيض الأول المجرد من القيد ، ويكون كل منهما حكما شرعيا ولا يحتاج المسكوت عنه إلى دليل آخر يثبت حكمه . بهذا قال جمهور الشافعية ومن وافقهم .

أو أن الكلام دل على حكم واحد للمقيد ، أما انتفاؤه عن المسكوت فبدليل آخر إن وجد، أو يرجم فيه إلى الأصل! ويهذا قال جمهور الحنفية •

<sup>(</sup>١) وهذا الأصل يختلف عندهم . فهم يردون حكم مفهومي الصفة والشرط إلى الاصل وهو

### ومن هنا شرط القائلون بالمفهوم في اعتباره شرطين :

احدهما: ألا يظهر للقيد فائدة أخرى غير نفي الحكم عن المسكوت عنه ما يشمر أن الحكم ليس مرتبطاً بهذا القيد وأن التقييد كان لفرض آخر(١٠).

وثانيهما: ألا يمارض المفهوم ما هو أرجح منه كدلالة المنطوق أو المفهوم الموافق أو القياس الجلي ، لكنه إذا عارضه قياس خفي تعارض معه في الظاهر من المذهب الشافعي .

حسر الأصلي بحكم الاستصحاب وإبقاء ما كان على ما كان ، وإنما أخرج المنطوق من ذلك العكم الأصلي بمكان النطق المصرح بخلافه فما سواه أبقي على حاله إلا لدليل يدل على ثبوت نقيض حكم المنطوق المسكوت ،

ويضيفون حكم ما بعد الفاية وما وراء المدد إلى الأصل الذي قروه الشرع من العمومات وغيرها .

(١) حجوركم من هذه الأغراض:

١ - أن يكون المقصود منه الامتنان وإظهار فضل الله على خلفة كقوله تعالى: « وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً » النحل - ١٤ فإن رصف اللحم بالظرى إنما جاء امتنانا من الله عباده قلا يدل عفهرمه المخالف على منع الأكل من السمك غير الطرى.

٧ -- أن يكون خرج مخرج الغالب فيكون المقصود منه موافقة ما عليه الفالب عندالناس كما في قوله تمالى : « وريالبكم اللاتي في حجورهن من نسائكم » النساء - ٧٣ ، فإن وصف الربائب بكوفهن في الحجور لا يدل علي الحل إذا لم يكن في الحجور ، لأن هذا الموسف جري على غالب ما عليه الثاس ، وهو أن زوج الأم يرعي بنتها ويقوم برعايتها .

٣ - أن يكون التنفير مما اعتاده الناس والتشنيع عليهم فيما جرى عليه التمامل بينهم كما في قوله تمالى: ﴿ يأيها الذين آمنوا لا تأكاوا الربا أضعافا مضاعفة ﴾ آل عران - ١٣٠ ، فلا يدل على جواز الربا إذا لم يكن كذلك لأنه جاء التنفير من الربا الشائع عندهم ، ولانه جاء جواباً لسؤال عن ربا الجاهلية فلا مفهوم له .

#### الا دلة

استدل القائلون بمفهوم المخالفة بما يلي :

أولا : ما رواه مسلم وأبو داود من أن يعلي بن أمية قال لعمر بن الخطاب: ما بالنا نقصر وقد أمنا فهما من قوله تعالى : « وإذا ضربتم في الأرض فليس

على أن آية البقرة جاءت قاطعة في تحريم كل ربا وأعلنت الحرب على الرابين من الله ورسوله .

ومنه قوله تمالى ؛ « ولا تكرهوا فنياتكم على البغاء إن أردن تحصناً » النور ــ ٣٣ ، فإنه قصد به الزجز عما كانوا عليه فلا مفهوم له ، على أن الإكراه لا يتحقق إلا في حالةأر ادة الإماء للتحصن ، أما إذا لم يردن ذاك فلا يتحقق فيه إكراه.

• ٤ - أن يكون المقصود منه المبالغة والتكثير كما في قوله تمالى: «استغفر لهم أو لانستغفر لهم إن تستغفر لهم سيمين مرة فلن يغفر الله لهم» التوبة - ٠ ، فإن العدد هنا لامقهوم له ، لأن الغرض من ذكر السبمين الدلالة على المبالغة في اليأس وقطع الطمع في الغفران لأنه مهما بالغ في الاستغفار ، فلن يغفر الله لهم .

ه ... أن يكرن المقصود منه بيان حالة مسئول عنها كما إذا سئل عن وجوب الزكاة في الإبل السائمة فقال بناء على السؤال : « في الإبل السائمة زكاة » فوصفها بالسوم هنا لا يدل على عدم وجوب الزكاة عند عدم السوم .

٦ ـــ أن تكون الباوى قد رقمت بالصفة المذكورة وما عداها لم يشتبه على الناس فيفيه الخطاب بالعيفة نحو قوله تمالى : « ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق » الإسراء ــ ٣٣ فإن الناس لم يشتبهوا في عدم حل القتل في غير هذه الحالة ، وقد كان القتل للأولاد خشية الفقر فجاءالنص مبينا حكم هذه المحالة ،

عليكم جناح أن تقصروا من الصلاه إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا » فقال له : عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله عليه فقال : « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » .

فقد فهم يعلي من الآية أن التقييد بالشرط يدل على انتفاء الحكم وهو القصر عند انتفائه ، فهم ذلك وهو العربي العارف بالأساليب العربية ودلالتها على معانيها ، ولم ينكر عليه عمر هذا الفهم بل وافقه فقال له : عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله عليه عن ذلك فأجابه : بأن هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته .

ففهم يعلى ، وموافقة عمرله في هذا الفهم، وسؤال النبي وجوابه يدل على أن اللغة التي نزل بها القرآن تفيد انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط الذي قيد به الحكم وهو معنى دلالة المفهوم المخالف.

ثانيا: إنه ثبت بالنقل عن أبي عبيد القاسم بنسلام الكوفي والشافمي وهما إمامان في اللغة أنهما فهما من قول رسول الله عليه الواجد يحل عرضه وعقوبته » وقوله : « مطل الغني ظلم » أن لي غير الواجسد لا يحل عرضه وعقوبته ، وأن مماطلة غير الغني ليست ظلماً ، ولولا أن هذا المعنى هو ما تفيده اللغة ما فهماه ، ولما نقله عنهما الكثير من العلماء .

ثالثا: إن تقييد الحكم بوصف أو بغيره لابد له من فائدة بالاتفاق ، فإذا لم تظهر له فائدة أخرى غير نفي الحكم عن المسكوت حمل عليه لئلا يخلو القيد من الفائدة (١).

<sup>(</sup>١) رقي هذايقولالإمام الشافمي كما نقله إمام الحرمين في البرهان ص ١ ٢ ٩ ٠ ١ ؛ إذا خصص الشارع موصوفا بالذكر فلاشك أنه لا يحمل تخصيصه على وقاق من غير انتحاء قصد التخصيص،

واحتمال وجود فائدة أخرى مجرداحتمال لا يؤثر في دلالته على ذلك النفي لأن الفرض أن المجتهد بذل أقصى ما في وسعه فلم يجد غيرها ، ويكفي عدم وجدانه غير هذه الفائدة لثبوت ظنه ، لأننا لا ندعي أنه يدل قطعاً على نفي الحكم عن غير المقيد .

أما النافون لحجية مفهوم المخالفة : فقد اعتمدوا في نفيهم على أمرين :

أولهما : أن دعوى دلالة الكلام المقيد على نفي الحكم عن الخالي من القيد أمر لغوي ولم يوجد ما يثبته .

لأن طريق معرفة اللغة النقل لا العقل . والنقل لا يكفي فيه أخبار الآحاد بل لابد من التواتر ، وهو غير متوفر في هذه المسألة بالاتفاق ، لأن نقلهم عن أبي عبيد والشافعي ، فهو خبر آحاد لا تثبت به اللغة مع احتيال أنها قالا ذلك اجتهاداً . وهو الظاهر من العبارة المنقولة عنهما .

وفيه احتيال آخر . وهو أن فهمهما نشأ من أن الأصل حظر العرض

وإجراء الكلام من غير تجريد القصد إليه يزري بأوساط الناس فكيف بسيد الخليقة . فإذا تبين أنه إذا خصص فقد قصد إلى التخصيص ، فينبني على ذلك وأن قصد الرسول صلى الله عليه وسلم بيان الشرع أن يسكون محمولا على غرض صحيح إذ المقصود العري عن الأغراض الصحيحة لا يليق بمنصب رسول الله فإذا ثبت القصد واستدعاؤه غرضا صحيحاً فليكن ذلك الفرض آيلا إلى مقتضي الشرع ، وإذا كان وقد انحسمت جهات الاحتمالات في إفادة التخصيص انحصر القول في أن تخصيص الشيء الموصوف بالذكر يدل على أن العاري عنها حكمه بخلاف احكم المتصف بها ، والذي يعضد ذلك من طربق التمثيل أن الرجل إذا قال ؛ السودان إذا عطشوا لم يروهم إلا الماء هد ذلك من ركيك الكلام وهجره ، وقيل لقائله لا معنى لذكر السودان وتخصيصهم مع العلم بأن من عداهم في معناهم » ا ه ،

وما روي عن أبي يملي وعمر ليس نصا في أنه موضوع للدلالة على ذلك لاحتيال أن فهمهما نشأ منأن الأصل في الصلاة عدم القصر ، فجواز القصر منوط بخوف الفتنة من الكافرين ، فإذا انتفى الشرط عاد الحكم إلى الأصل وهسوعدم القصر(١).

ومن هنا قال الكهال بن الههم في تحريره \_ بعد أن رد على أدلة المثبتين للمفهوم المخالف \_ والمعول عليه في نفي المفهوم عدم ما يوجبه.

وثانيهما: أنه إذا كان القيد في الكلام لابد له من فائدة وأن فائدة نفي العصم عن المسكوت عنه الخالي من القيدلا يصار إليها إلا إذا انتفت جميع الفوائد الأخرى فلا يصار إليها في كلام الشارع لأن فو ائد التقييد فيه كثيرة لا تحصى وعدم عثور المجتهد على فائدة غير نفي الحكم لا يدل على عدم الفائدة في الواقع ، فاحتمال وجود فائدة

<sup>(</sup>١) يقال لهم : إن قولكم إن اللغة لا تثبت إلا بالتواتر غير مسلم لأن أحكر اللغة نقل بطريق الآحاد، ولذلك كان منهسا قطعي الثبوت وظني الثبوت ، وقولكم إنه يحتمل أنهما قالا ذلك اجتهادا مسلم ولا يطمز في دلالة المقهوم لأن دلالته ظنية والظن لا يوجسد إلا مع الاحتمال ، وقولكم إن الفهم في حديث الي الواحد) يحتمل أن يكون نشأ من أن الأصل حظر المرض الخ إن سلم في هذا الحديث فلا يسلم في غيره . وقد تقدمت عبارة الإمام الشافمي وهي عامة في كل مقيد ، وكذلك يقال لهم في الاحتمال فيما روي عن أبي يعلي وعمر إنه لا يمنع دلالة المفهوم الظنية . على أنه من ناحية أخرى لا يتفق مع مذهب الحنفية في قصر الصلاة في عندهم عزيمة لا رخصة استناداً إلى ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : «شرعت الصلاة وكمتين وكمتين ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفر » .

ولهذا قصر المتأخرون نفي المفهوم المخالف على كلام الشارع ، أما كلام الناس في كتبهم ومعاملاتهم فله مفهوم معتبر (١١) ، لأن عدم العثور على فائدة أخرى يدل على عدمها فيصار إلى نفي الحكم عن غير المقيد لئلا يخاو القيد في كلام الماقل عن فائده ، ولهذا شاع بين العلماء « إن مفاهم الكتب حجة » .

هذا أهم ما تمسك به الحنفية في نفيهم مفهوم المخالفة ، ولعلك ترى أن ما ساقوه لا يعتبر استدلالاً في الحقيقة ، بل هو رد وإبطال لما استدل به المثبتون، وهذا هو المتفق مع منطق الاستدلال ، لأن النافي للشيء يتمسك بالعدم فلا يطالب بالدليل ، أما مدعي الإثبات فهو الذي يطالب بالدليل ،

## مناقشة وترجيح

إذا رجعنًا بهذه المسألة إلى ما قبل تأليف الأصول وعرفنا أن أصول الحنفيةِ كانت استنباطية من الفروع التي نقلت لهم عن أثمتهم .

وجدنا أن الإمام أبا حنيفة لم يعمل بالفهوم في بعض النصوص كما في قوله تعالى : و ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فعما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ، حيث جوز التزوج بالأمة الكتابية وهو ترك لمفهوم الوصف المخالف .

<sup>(</sup>١) كما يسرح بذلك الكال بن الهام . التحرير بشرح التقرير والتحبير ج ١ ص ١٧٧

كالم يعمل بمفهوم الشرط في قوله تعالى: « وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حق يضعن حملهن ، فقال بوجوب النفقة للمطلقة بائنا أثناء العدة مطلقا حاملاً أو غير حامل ، وغير ذلك من النصوص التي قيد الحكم فيها بقيد .

ولما وجد الحنفية ذلك قرروا أن المذهب الحنفي لا يعمل بعفهوم المخالفة، ثم راحوا يردون على القائلين باعتباره ، وثار نزاع بينهم وبين الشافعية الذين نقلوا عن إمامهم القول به في صراحة ، ثم اشتد النزاع على مر الزمن وغلا كل فريق في تأييد ما ذهب إليه حتى أتوا بما لا يفيد في الاستدلال "

وإذا نظرنا نظرة إنصاف لهذه المسألة من اساسها يمكننا القولأن أباحنيفة لم يعتبر المفهوم المخالف في بعض النصوص لأنه وجسد في المسكوت عنه أدلة أخرى أقوى من المفهوم المخالف ، فهو يرى أن مفهوم الوصف في آية وفتياتكم المؤمنات » يتعارض مع عبارة النص في قوله تعالى : « وأحل لكم ما وراء ذلكم » فإنها عامة تشمل الأماء المؤمنات والحتابيات ، وعبارة النص أقوى من المفهوم المخالف .

كما أن المفهوم في آية و وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضمن حملهن ، عارضه قوله تعالى : و لينفق ذو سعة من سعته ، وهو نص عام شامل للزوجات والمطلقات ، كا عارضه قوله جل شأنه : ولا تنغرجوهن من بيوتهن،

<sup>(</sup>۱) مثل استدلال بعض الحنفية على نفي مفهوم الشوط بأنه لو كان التقييد بالشوط دالا على نقي الحكم عن الحالي منه لجال إكراه الفتيات على البغاء إن لم يردن التحصن بقوله تمالى : « ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً به ولم يقل بذلك أحد ، وقد بيثا أن هذا الشوط لا مفهوم له لأن الإكراء لا يتحقق إلا عند إرادة التحصن فالقيد جاء على ما كانوا تعودوه .

وقوله : ﴿ اسكنوهن من حيث سكنتم من وجُدكم ﴾.

وهما عامان شاملان المطلقات رجميا أو بائنا ، وهذه النصوص قدل على إبقاء المعتدة على ما كانت عليه قبل الطلاق .

وسواء وافق المخالفون على هذا الاستدلال أو لم يوافقوا عليه فأب حنيفة لم يلغ المفهوم في تلك النصوص إلا لمعارضته ماهو أقوى منه ، وهذا موضع لا نزاع فيه كا قدمنا .

وإذا ما تجاوزنا هذا الأساس وانتقلنا إلى الاستدلال المباشر وجدناهم تنازعوا أولا في الوضع اللغوي، ثم انتقلوا إلى فائدة التخصيص هل هي موجودة مع عدم نفي الحكم عن المسكوت أو غير موجودة فيعمل بالمفهوم تحقيقاً لها .

وهنا نسأل النافين: إذا كان المقيد لا يدل على نفي الحكم عن الخالي منه إذا لم يوجد للتقييد فائدة أخرى فلم قلتم إنه يدل عليه في كلام الناس؟

فإن قالوا: إنه يدل عليه لغة . قلنا لهم : فلم أنكرتم أول الأمر دلالته اللغوية لعدم النقل بالتواتر ؟

وإن قالوا: إنه يدل من جبة أن التقييد لابد له من فائدة ، وحيث انتفت الفائدة الأخرى حمل على نفي الحكم . قلنا لهم: إن هذا عين ما ذهب إليه القائلون بالفهوم ، فهم لم يدعوا أن هذا اللفظ وضع للدلالة على ذلك النفي وإلا لدل عليه في جميع صوره ، وإنها قالوا: إنه يدل على فائدة ما ، فإذا لم يوجد غير نفي الحكم عن المجرد حمل عليها حفاظا على فائدة التخصيص بالذكر كا جاء ذلك صريحاً في عبارة الإمام الشافعي السابقة وفي الحاشية » .

وهي تتلخس: في أن الشارع إذا خصص حكما بقيد فقد قصد التخصيص، وهذا القصد يقتضى غرضاً صحيحاً، وهذا الغرض ينبغي أن يكون مما يقتضيه

الشرع من بيان الأحكام ، فإذا انتفت الاحتمالات في إفادة التخصيص انحصر القول في أن تخصيص الشيء الموصوف بالذكر يدل على أن العاري عنها حكمه بخلاف حكم المتصف بها .

وقولسكم: إن الفوائد في كلام الشارع كثيرة لا تحصى فعدم وجدان المجتهد لم لا يدل على عدم وجودها في الواقع لا يفيدكم ، لأن المجتهد لم يكلف بالوصول إلى الواقع ، وإنما كلف ببذل أقصى مافي وسعه في البحث عن فائدة لهذا التخصيص فإذا لم يجد غلب على ظنه عدم وجودها ، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها .

فإذا لم تظهر له فائدة أخرى غير نفي الحكم ولم يحمله عليها كان التقييد خالمًا من الفائدة .

وبهذا يترجح القول بأعتبار المفهوم المخالف في الدائرة التي حددتاها فيما سبق ، فإذا تعارض هذا المفهوم مع دليل آخر أقوى منه رجح عليه فينحصر العمل بمفهوم المخالفة في دائرة شيقة.

## ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أمران :

أولهما: أن الذي يقرر أن الكلام له مفهوم مخالف هو الفقيه صاحب الملكة الفقهية لأنه هو الذي يستطيع البحث عن الفوائد الأخرى ويقرر وجود شيء منها في النص المقيد فلا مفهوم أو عدم وجوده فيثبت المفهوم ثم ينظر هـــل هناك دليل آخر يعارضه فلا يعمل به أولا معارض فيعمل به.

وثانيهما: إذا كان مفهوم المخالفة ممتبرا في كلام الناس باتفاق الفقهاء فتكون مفاهم المقيدات في القوانين الوضعية معتبرة في نظرهم في الدائرة التي

حددوها لاعتباره ، ويكون ذلك موكولا إلى أصحاب الملكات القانونية من الشراح والمطبقين.

# مقاصد التشريع العامة

كل تشريع من التشريعات له مقاصده العامة التي قصد المشرع تحقيقها من تشريعه .

والغرض الأساسي من تشريعات الإسلام تحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة بجلب المنافع لهم ودفع المضار عنهم وإخلاء المجتمع من المفاسد حتى يقوم الناس بوظيفة الخلافة في الأرض.

يدل لذلك الاستقراء فإن من ينتبس النصوص التشريعية في كتاب الله وسنة رسوله والله الله وسنة الله والله و

يرشد إلى ذلك التمليلات الكثيرة في القرآن والسنة .

فغي تعليل إرسال الرسول يقول جـــل شأنه: دوما أرسلناك إلا رحمة المعالمين (١٠) ، ويقول في تعليل شرعية الصلاة: د إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر (٢٠) ، ويقول بعد تشريع الطهارة: دما يريد الله ليجعل عليكم من

<sup>(</sup>١) الأنبياء ١٠٧

<sup>(</sup>٧) المنكبوت - ٥٤

حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم (") ، ويقول في شأن الزكاة ; وخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها (") ، وفي شأن الصيام ; «كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون (") ، وفي الحج : «ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنمام (") ، وفي شأن القصاص : « ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب لعلكم تفلحون (") .

ويقول في تحريم الخمر والميسر : إنما يريد الشيط ان أن يوقع بينكم العداوة في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون (٢٠) وفي شرعية القتال يقول : و ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصاوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً (٧) إلى غير ذلك من من التعليلات .

لكن الأفعال بنوعيها ليست كلها في درجة واحدة ، فقيها ما يحقق أمر ألا تستقيم الحياة إلا به بحيث لو لم يكن لاضطربت الحياة ، وفيها ما هو أدنى من ذلك بحيث لو اختل لم تختل الحياة ولكنها تكون شاقة صعبة ، ومثلها ما هو أدنى من ذلك لا يترتب على عدمه خلل ولا مشقة ولكنه بوجوده تجمل الحياة وتكمل.

ومن هنا قسم العلماء المقاصد من التشريع إلى ثلاثة أقسام : ضرورية ، وحاجية ، وتحسينية .

<sup>(</sup>١) المائدة ـ ٦٦

<sup>(</sup>٢) التربة .. ١٠٣

<sup>(</sup>٣) البقرة- ١٨٣

<sup>(</sup>٤) الحبح - ٢٨

<sup>(</sup>ه) البقرة - ١٧٩

<sup>(</sup>٦) المائدة - ١١

<sup>(</sup>٧) الحج - ٠٤

فالعضرورية : هي الأمور التي لابد منها لقيام الحياة للعباد بحيث لو اختلت كلها أو بعضها لاختل نظام حياتهم وعمتها الفوضى ، ولهذا لوحظت في كل ملة من الملل السابقة لأنه يتوقف عليها نظام العالم ولأنه لا يبقى النوع الإنساني مستقيم المحال إلا بها ، وهي خمسة : الدين والنفس والعقل والنسل والمال ، وزاد بعضهم العرض ، فعلى هذه الأمور يقوم أمر الدين والدنيا ، وبالمحافظة عليها تستقيم الحياة وينتظم المجتمع .

وحفظ هذه الأمور يكون بتشريع ما يوجدها أولاً ، ثم تشريعما يكفل بقاءها وصيانتها حتى لا تنعدم بعدوجودها أو تضيع ثمرتها المرجوة منها •فهي مراعاة من جانبي الوجود والعدم .

فإيجاد الدين: بوجوب الإيهان بالله ورسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر، والنطق بالشهادتين وأصول العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج.

و المحافظة عليه: بوجوب الجهاد في سببل الله ، وعقوبة الخارجين عليه والمرتدين والذين يصدون عنه بوقوفهم في سببل الدعوة إليه ، والداعين إلى البدع وما نعي الزكاة، وكذلك الحجر على المقي الماجن الذي يحلل الحرام ويحرم الحلال ، وما شابة ذلك .

والأيبجاد النفس والنسل: شرع الزواج للتوالد وحرم الزنى واللواطة.

والمتحافضة عليهما: أوجب الشارع تناول الضروري من طعام وشراب ولباس ، وأوجب القصاص على القاتل عمداً ، والدية والكفارة على من يقتل خطأ ، وعقوبة من يتعدى على الأطراف ومن يرتكب الزنى .

ولحفظ العقل : أباح ما يزيد نشاطه وتزكيته ، وحسرم ما يفسده

أو يضعفه من المسكرات والمخدرات ، وأوجب العقوبة الزاجرة على من يتناولهــــا .

ولأيجاد للال: أوجب السمي والعمل، ونهي عن التواكل والكسل، وشرع أصول المعاملات كالبيسم والإجارة(١) وغيرها .

وللمحافظة عليه: حرم الاعتداء عليه بالسرقة والغصب والربا ، وكل ما هو أكل أموال الناس بالباطل من رشوة وغيرها ، وأوجب حد السرقة والحرابة وتعزير الغاصب ثم أوجب الضمان .

وللمحافظة على العرض : حرم القذف وإشاعة الفاحشة بين الناس ، وأوجب الحد على القاذف .

ولتكون هذه الضروريات وافية بالغرض جاءت الشريمة مع أحكامها الأصلية بأحكام تكميلية تعتبر كالتتمة لها مما لو فرضنا فقده لم يخل مجكمتها الأصلية .

فشرع مع الصلاة الآذان والإقامة وأداءها بجاعة لتكون أتم وأكمل.

,1

<sup>(</sup>١) يرى الكمال بن الهمام في تحريره أن البيع والإجارة من الحاجيات . وإليك عبارته مع شرحه التيسير .

<sup>«</sup> الحاجية وهي التي لم تصل إلى حد الضرورة شرعت المعاجة إليها نعو البيسيم لملك المعين ، والإجارة لملك المنفعة والمساقاة كدفع الشجر إلى من يعمل فيه بجزء من ثمره ، فإن هسدة المحاجات لو لم تشرع لم يلام فوات شيء من الضروريات الخمس إلا قليلا . كالاستشجار لإرضاع من لا مرضعة له وتربيته ، وشراء المطموم والملبوس المعجز عن الاستقلال بالتسبب في وجودها فاحتبج إلى دفع حاجة المحتاج إليها وهذه تسمى الحاجيات باعتبار الأغلب » ا ه

وشرع مع الزواج اعتبار الكفاءة وحسن الاختيار ليتحقق الوفاق ويتم السكن المقصود من الزواج ، وليكون النسل صالحاً ، فاظفر بذات الدين تربت بداك ، وإياكم وخضراء الدمن ».

ولما حرم الزنى لحفظ النسل سد الطرق الموصلة إليه ، فحرم وسائلة من النظر واللمس والخلوة بالأجنبية ، وليكون القصاص موصلا إلى حفظ النقوس على أكمل وجه أوجب الماثلة فيه .

ولما حرم المسكر لحفظ العقل حرم قليل الخر، وأوجب العقوبة بشربه معأنه لا يزيل العقل لان القليل يدعو إلى الكثير منها فسد بذلك منافذ السكر كلها .

ولمسا أوجب ضمان مال الغير عند العدوان عليه أوجب الماثلة التامة أولاً ، فإن لم يتيسر وجبت الماثلة في القيمة .

والحاجيات: وهي الأمور التي تسهل للناس حياتهم وترفع الحرج والمشقة عنهم ، فإذا اختلت كلها أو بعضها وقعوا في الحرج ولحقتهم المشقة دون أن يختل نظام حياتهم كها في اختلال الضروريات ، وهي في جملتها ترجع إلى تيسير التمامل بين الناس ، والترخيص بأحكام تخفف المشقات وترفع الحرج ، وإباحة ما لا غنى للأنسان عنه .

والمتتبع لأحكام الشريعة يجد هذا النوع في العبادات والمعاملات والعادات والعدات .

فالرخص في العبادات كثيرة . كإباحة التيمم عند العجز عسن استعال الماء وجمل الأرض مسجداً ، وإياحة الفطر في رمضان للمسافر والمريض ، وقصر

الصلاة للمسافر ، وإباحة الصلاة منقعود لمن عجز عن القيام وبالإيهاء بالرأس لمن عجز عن الركوع والسجود .

وفي المعاملات : أباح السلم والعرايا والمساقاة والمزارعة مع أنها على خلاف القواعد، وشرع الطلاق عند الحاجة إليه .

وفي العادات: أباح الصيد وميتة البحر ، والتمتع بالطيبات من الرزق من مأكل ومشرب وملبس ومسكن •

وفي العقوبات : جمل لولي المقتول العفو عن القصاص إما في نظير الدية أو عجاناً ، وجمل الدية في القتل الخطأ على العاقلة .

ولهذا المقصود الحاجي مكمل لا يحقق الفرض المقصود منه على أكمل وجه إلا به .

من ذلك أنه لما شرع قصر الصلاة الرباعية أباح الجمع بين الصلاتين لتتم الرخصة الأصلية كما يرى بعض الأئمة ، ولما أباح تزويج الصغير والصغيرة شرط الكفاءة ومهر المثل في هذا الزواج ليؤدي مقصده على أتم وجه ، ولمسا أباح لهم التجارة والشركة أكمل ذلك بالنهي عن الغش والتدليس والخيانة .

والتحسينيات: وهي الأمور التي تجمل بها الحياة وتكمل ، وإذا فقدت لا يختل من أجلها نظام الحياة كها في فقدالمضروريات، ولا يلحقهم سرجولا مشقة في عيشهم كها في فقد الحاجيات ، بل تصير سياتهم غير طيبة تنكرها الفطر السليمة ، وتسقط في تقدير العقول السليمة .

وهي ترجع في جملتها إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العادات ، وتراها في كل نوع من أنواع التشريعات .

وفي المعاملات: منع من بيسع النجاسات ، وفضل الماء والكلا ، ونهيءن خطبة الإنسان على خطبة أخيه ، وبيعه على بيعه ، والمزايدة عليه في البيسع مع عدم الرغبة في الشراء ، وأمر الأزواج بالإمساك بالمعروف أو التفريق بالإحسان .

وفي العادات : منع الإسراف والتقتير في الإنفاق و ولا تجعل يدك مغاولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ماوماً محسوراً ، وأرشد إلى آداب الأكل والشرب .

وفي العقوبات : نهي عن قتل النساء والأطفال والشيوخ والرهبان في الحرب ، كما نهي عن التمثيل والغدر.

ولهذه التحسينات أيضاً مكملات. كمندوبات الطهارة ، وترك إبطال. الأعمال التي يتقرب بها إلى الله « ولا تبطاوا أعمالكم » ، وأرشد إلى اختيار الطيب من المال عند التصدق « ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه » وإخفاء الصدقة وما شاكل ذلك .

وهكذا نجد أحكام الشريمة كلها جاءت إما لحفظ شيء من الضروريات التي هي أساس الممران المرعية في كل ملة ، والتي لولاها لم تجد مصالح الدنيا على استقامة ولفاتت النجاة في الآخرة .

وإما لحفظ شيء من الحاجيات . كأنواع المعاملات التي لولا ورودها على

الضروريات لوقع الناس في الضيق والحرج ، وإما لحفظ شيء من التحسينيات التي ترجع إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العادات ، وإما لتكميل نوع من هذه الأنواع الثلاثة بما يعين على تحققه على أكمل وجه .

ترتيب هذه الأنواع: وهذه الأنواع مرتبة على الوضع السابق. أهمها الضروريات بل هي أصلها ، لأن مصالح الدين والدنيا مبنية على المحافظة على تلك الأمور الحبسة بحيث لو اختلت اختل نظام الدنيا ولم يوجد النعيم الأخروي.

ويليها الحاجيات لأن الحياة لا تنعدم بانعدامها ، ولا يختل أصل النظــــام باختلالها ، ولكنها تكون حياة شاقة فيها كثير من العرج ، فالمحافظة عليها يرفع عن الناس المشقات ويدفع عنهم العرج ، ويجعل الحياة سهلة ميسرة ، فتكون كالفروع الدائرة حول الضروريات ، ومن ثم اعتبرت مكملة لها.

ويجىء بعد ذلك التحسينيات ، لأن الحياة لا تنعدم بانعدامها ، ولا تشتى الحياة بدونها، ولكنها تخاو من الجيال والكيال ، فهي بمثابة المكمل للمرتبتين السابقتين .

فإذا تحققت هذه الأنواع كلها انتظمت الحياة على أكمل وجه ، فإذا اختل شيء منها لم يتحقق الكهال ولكن ، الخلل الذي يلحقها يتفاوت بتفاوت موضع الخلل .

فإذا انعدم الضروري أو اختل انعدم ما بعده من الحاجي والتحسيني أو اختل ، لأن انعدام الأصل أو اختلاله موجب لانعدام الفرع أو اختلاله ولأنها مع الضروري بمنزلة الصفة من الموصوف وانعدام الموصوف معدم للصفة ، فإذا لم يوجد أصل البيع لا يوجسد

انعدام الجهالة أو الفرر فيه ، ولا يلزم من انعدام الحاجي والتعسيني انعدام الطاري ولكنه يوجد ناقصاً .

وعلى هذا تكون الأحكام المشروعة لحفظ الضروريات أهم الأحكام ، ويليها الأحكام المشروعة لتوفيرالحاجيات لأنها كالمكمل للضروري ، ثم تليها الأحكام المشروعة للتحسينيات .

ومن هذا وجبت المحافظة على الأنواع الثلاثة ما لم تتعارض مع بعضها ، فإذا كان في المحافظة على نوع منها إخلال بآخر جعل الضروري في المرتبة الأولى ثم الحاجي ثم التحسيني، فلا يصح أن تراعي حكم حاجيا إذا كان في ذلك إخلال بحكم ضروري ، لأن كل مرتبة من الحاجيات والتحسينيات تعتبر مكملة لما هو أعلى منها ، فالحاجيات مسكملة للضروريات ، والتحسينيات مكملة للحاجيات .

ومن شروط اعتبار التكملة في الشريعة ألا تعود مراعاتها على ما تكمله بالأبطال ، لأنها إذا أبطلته بطلت هي الأخرى ، لأنها كا قلنا بمنزلة الصفة مع الموصوف ، ولا يمكن اعتبار الصفة مع إلغاء اعتبار الموصوف .

وعلى هذا الأصل فرضت على المكلفين عبادات وتكاليف فيها نوع من المشقة عافظة على الدين ، ولم يواع دفع المشقة عنه ، لأن دفع المشقة أمر حاجي ، والمحافظة على الدين أمر ضروري .

وأبيح أكل الميثة في حالة الضرورة. لأن المنع من تناولها أمر تحسيني وأبيح أكل الميثة في حالة الضروري وأبيح كشف العورة أثنساء كشف الطبيب للضرورة أو الحاجة والان ستر العورة من التحسينيات قلا يلتفت إليه عند تمارضه مع المحافظة على صبحة البدن التي تصل إلى حدالضرورة والحاجة .

وأبيح تراك الوضوء او الغسل بالماء إذا ترتب على استعماله مرض أو زيادته، لأن الوضوء أو الغسل من التحسينيات ، والمحافظة على البدن من الضروريات.

وأبيحت الصلاة خلف أثمة الجور مع انتفاء العدالة ، لأن إقامة الجماعة شعيرة من شعائر الدين ، والمدالة مكملة لها .

وأبيح البيع مع الغرر اليسير والجهالة اليسيرة ، لأن منع الغرر والجهالة مكمل للمقد ، فلو اشترط نفي الغرر والجهالة مطلقاً لا نسد باب البيسع مع أنه ضروري أو حاجي .

وأبيح للمريض أن يصلي قاعداً أو على حسب قدرته بالإيماء ، لأن إتمام الأركان في الصلاة مكمل لضرورياتها ، فإذا كان طلب الإتمام يؤدي إلى تراك الصلاة سقط اعتباره .

ومها يلاحظ هنا : أن هذا الأصل كا يجري بين الأنواع الثلاثة يجري بين الضروريات لأنها ليست في مرتبة واحدة .

فالمحافظة على الدين مقدمة على المحافظة على النفس وغيرها ، والمحافظة على النفس مقدمة على المحافظة على المقل والمال ، وهكذا يراعى الأهم والأقوى عند التمارض .

فإذا تعارض أمران ضروريان وكان أحدها أقوىمن الآخر أعتبر الأقوى، ولا يعتبر ما دونه .

ومن هنا فرض الجهاد محافظة على الدين وإن كان فيه ضياع بعض النفوس ؟ لأن حفظ الدين أهم من حفظ النفس ، وأبيح شرب المسكر لمن أكره عليه أو إضطر إليه محافظة على النفس ، لأن حفظها أهم من المحافظة على العقل .

وأبيح إتلاف مال الغير عند الإكراء عليه بالتهديد بالقتل أو بإتلاف عضو منه ، لأن المحافظة على النفس أو أجزائها أهم من المحافظة على المال .

#### : **ئ**ىتت

وإذا كان الشارع قد سار في تشريعه على تلك القاعدة في الترتيب بين المقاصد الثلاثة ومكملاتها وجب على المجتهد الذي يستنبط الأحكام من أدلتها مراعاة هذا الترتيب عندما تتعارض أمامه الأدلة ، فيقدم ما يوصل إلى المقصد الأهم فيقدم ما يوصل إلى المحافظة على أمرضروري على ما يوصل إلى أمرحاجي، وما يوصل إلى أمر حاجي على ما يوصل إلى أمر حاجي على ما يوصل إلى أمر تحسيني أو مكمل له.

وكذلك إذا لم يجد دليلا من الأدلة السابقة في واقعة من الوقائع لجأ إلى مقاصد الشريعة وعلى ضوئها يستطيع معرفة حكم الله فيها .

# تعارض الأدلة (١)

التمارض والممارضة في اللغة: المقابلة على سبيل المانعة. يقال: عرض له كذا إذا منعه عما قصده ، ومن هنا سمى السحاب عارضاً في قوله تعالى: « هذا عارض مطرنا » لأنه يمنع ضوء الشمس من الوصول إلى الأرض .

وفي الاصطلاح: تقابل الدليلين المتساويين على سبيل الثانسع ، بمعنى أنه يقتضي كل من الدليلين في محل واحد وزمن واحسد حكماً يخالف ما يقتضه الآخر ،

فقيد بالمتساويين لتتحقق المقابلة بينها • إذ الضعيف لا يقابل القوى للرجيح القوى عليه ، فالحديث المشهور لا يقابل المتواتر ، وخبر الآحاد لا يقابل المشهور .

<sup>(</sup>١) من مراجع هذا البحث . أصول السرخس ج ٢ ، المستصفى الفؤالي ج ٢ ، الأحكام الأمدي ج ٣ ، المستمد لأبي الحسين المصري الماتل ، التوضيح بحاشية التاريح ج ٢ ، التحوير بشرحيه التقرير والتحيير ، والتيسير ، مسلم الثبوت ج ٢ ، المنهاج بشرح الأمنوي ج ٣ ، المرآة بحاشية الأرميري ، شرح المنار لابن ملك بحواشيه ، تنقيح الفصول القرائي ، الموافقات الشاطبي ج ٤ ، ووضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامه الحنبلي -

وڤيد في محل لأنها لو كانا في محلين لا يوجد تعارض ، وكذلك لو كانا في محل واحد في زمنين نختلفين .

والتمارض بهذا المعنى غير واقع في الأدلة الشرعية لأنه جمع بين متناقضين ، وهو محال على الشارع الحكيم المحيط علمه بكل شيء ، لأنه أمارة المعجز تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

وإنما المراد منه هنا التمارض الظاهري في نظر المجتهد المستنبط للأحكام من أدلتها قبل معرفة الناسخ والمنسوخ من الدليلين ، أو قبل أن يظهر له رجحان أحدهما على الآخر أو إمكان الجمع بينها .

فهو يحكم في بادىء الأمر بالتمارض قبل البجث ، وبعد بحثه وتأمله يزول هذا التمارض غالماً .

ولذلك عبر بعض الأصوليين عن التمارض المراد لهم بقوله: « وقد يقسم التمارض بين الحجج فيا بيننا لجهلنا بالناسخ والمنسوخ الآن الناسخ يكون متأخراً عن المنسوخ فلا تمارض بينها ، فإذا لم يمرف التاريخ بين المتقدم والمتأخر يقم التمارض بينها ظاهراً » (١١) .

وإذا كان التمارض المراد هنا هو الظاهري قبل البحث فلا مانع من وقوعه في نظر المجتهد بين أنواع الأدلة ، فيقع بين القطعيين والظنيين والقطعي والظني إذا كان الدليلان من نوع واحد ، كآيتين أو حديثين أو قياسين ، فإذا بحث وتبين له عدم تساويهما بالذات انتفى التعارض من أول الأمر وعمسل بالقوى منها ،

<sup>(</sup>١) المنار بشرح ابن ملك ص ٦٦٦

وإن تبين له تساويها بالذات ثبت عنده تعارضها ولزمه البحث عما يدفسع عذا التعارض من الأمور الآتي بيانها •

ومن هنا اضطر الأصوليون الباحثون في الأدلة إلى الكلام عن التعارض . معناه وشروطه وطرق دفعه • ومنها الترجيح • ولذلك يعنون بعضهم هذا البحث بـ د التعارض والترجيح » .

#### شروط التعارض:

ولوقوع التمارض في نظر المجتهد بين الدليلين لا بد منتوافر الأمور الآتية:

١ ــ أن يتساوى الدليلان في القطعية والظنية من جهتي الثبوت والدلاله ،
 فلا تمارض بين قطمي وظني ولا بين نص وقياس .

٧ -- أن يتساويا في قوة الدلالة بأن تكون دلالتها من نوع واحد كدلالة المبارة أو الإشارة أو المنطوق أو المفهوم ، فإن تفاوت أحدهما على الآخر في القوة فلا تمارض .

٣ ــ أن يتحد محل الحكم وزمانه ، فإن اختلف المحل أو الزمن فـــــلا تمارض (١) .

<sup>(</sup>۱) مثال اختلاف الحل ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ميراث العمة والحالة فقال : « لا شيء لهما » مع حديث آخر قال فيه « الحال وارث من لا وارث له » الآرب معلى الأول النافي للميراث ، العمة والجالة ، ومحل الثاني للثبت له . الحال .

ومثال اختلاف الزمن مم اتحاد الحل قرئه تعالى في سورة النور : « والذن يرمون الحصنات.

وهذا بعد تضاد الحكمين الثابتين كالحل والحـــرمة ، أو ثبوت الشيء وعدمه مثلا .

وقبل بيان طرق دفع التعارض نقدم أمثلة لهذا التعارض الظاهري . وهو يقم إما بين آيتين أو بين حديثين ، أو بين آية وحديث ، أو بين قياسين .

١ -- مثال التعارض بين آيتين . تعارض قوله تعالى : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا » ، وقوله جل شأنه :
 د وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » .

فالآية الأولى بظاهرها تفيد أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام مطلقاً سواء كانت حاملاً أو غير حامل ، والثانية تفيد أن عدة الحامل وضع الحمل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها ، فتعارضت الآيتان في المتوفي عنها زوجها أو حكماً يخالف ما عنها زوجها إذا كانت حاملا فجعلت كل واحدة لها حكماً يخالف ما أثبتته الأخرى .

ومن هذا جاء الاختلاف في عدة الحامل المتوفي عنها زوجها ، فمن ثبت عنده تأخر الثانية عن الأولى جعلها ناسخة للأولى في موضع التعارض فجعل عدتها

حست ثم لم يأتوا بأربعة شهدا، فاجلدوهم ثمانين جلدة » وقوله فيها : « والذين يرمون أزراجهمولم يكن لهم شهدا، إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إقه لمن الصادقين ، والحامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » فان الأولى توجب حد القذف عل من قذف زوجته لدخولها في عموم الحصنات بدليل قول رسول الله لهلال بن أمية لما رمى زوجته بالرنى: « البينة أو حد في ظهرك » .

والثانبة تبغى الحد عنه وتجمل بدله اللمان بالشهادات المبيئة من الزوجوالزوجة ، فلا تعارض بيتهما لاختلاف الزمن؛فكانت آية اللمان ناسخة لآية القذف فيما تعارضا فيهوهو قذف الزوجات ومثل ذلك حل مخالطة الزوجة قبل الحيض وحرمتها عنده .

وضع الحمل سواء جاء بعد أربعة أشهر وعشرة أيام أو قبله ، ومن لم يثبت عنده ذلك جمع بينهما بالعمل بهما معاً لأنه لا مرجح لأحداهما على الآخرى ، فقرر أن عدتها أبعد الأجلين . أجل وضع الحمل ، وأربعة أشهر وعشرة أيام .

٢ – مثال التمارض بين حديثين . ما روى عن رسول الله على أنه قسال « إنما الربا في النسيئة » وحديث : « لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء » فقد تمارض الحديثان في ربا الفضل بأن يبيع الشيء بجنسه متفاضلا حالا ، فالحديث الأول لا يحرمه، والثاني يحرمه، وبالأول قال ابن عباس ، وبالثاني أخذ جمامير الصحابة وقالوا : إن الحديث الأول جاء بناء على ما تمودوه .

ومثله تمارض حديث و الأيم أحق بنفسها من وليها » ، وحديث و أيمسا امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل » فإن الأولى يفيد صحة تزويج المرأة نفسها ، والثاني يفيد بطلانه .

٣ - مثال تعارض آية مع حديث تعارض قوله تعالى: « كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين » ، وحديث : «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لرارث » فإن الآية توجب الوصية للوالدين والأقربين ، والحديث يمنعها فتعارضاً .

ولما كان الحديث متأخراً عن الآية لأن رسول الله قاله بعسد نزول آيات المواريث قال جماهير الفقهاء إن وجوب الوصية الثابت بالآية منسوخ بهذا الحديث عند من لا يجوز ذلك . عند من يجوز نسخ القرآن بالسنة ، أو بآيات المواريث عند من لا يجوز ذلك . والحديث مشهور بل قال الإمام الشافعي إنه متواتر .

٤ - مثال تمارض قياسين • من المقرر في الفقه أن مرافق الأرض الزراعية
 من الشر"ب والمجرى والصرف لا تدخل في بيعها إلا بالنص عليها في العقد، وأنها

تدخل في إجارة الأرض بدون نص عليها، ولما كان الوقف يشبه البيعمن جهة أن كلا منها يخرج الأرض عن ملك البائع والواقف، ويشبه الأجارة من جهة أن كلا منها يرد على منفعة الأرض دون ملكية عينها ، فكان مقتضى قياس الوقف على البيع عدم دخول المرافق إلا بالنص عليها ، ومقتضى قياسه على الأجاره دخولها وإن لم ينص عليها فتعارض القياسان حيث يشت كل منها نقيض ما يثبته الآخر ، وبالتأمل فيهما وجد رجحان القياس على الأجارة لأن المقسود من الوقف تمليك المنفعة للموقوف عليهم وهي لا توجد إلا إذا كانت المرافق تابعة للأرض الموقوفة فتدخل وإن لم ينص عليها ،أما شبه بالبيع فليس الموقوف من الوقف ، لأن الموقوف عليهم لا يملكون عين المال الموقوف، فخروج الموقوف من ملك الواقف ليس مقصوداً ؛ بل هو وسيله إلى المقصود وهو ملك المنفعة على وجه التأييد .

### طرق دفع التمارش :

للأصوليين في ذلك أكثر من طريقة ، فللحنفية طريقة ، والشافعية طريقة أخرى تختلفان في ترتيب الأمور التي يدفع بها التعارض ، وسنكتفي هنا بذكر طريقة الحنفية فنقول :

والتمارض المطاوب دفعه إما أن يكون بين نصين أو بين قياسين.

فإن كان بين مسين يتبع الخطوات التالية :

أولا: البحث عن التاريخ ، فإن علم المتقدم والمتأخر كان المتأخر ناسخاً للمتقدم إذا كانا متساويين في القوة بحيث يصح نسخ أحدهما بالآخر كآيتين أر آية وحديث متواتر أو مشهور ، أو حديثين من أخبار الآحاد ، فإن تساويا في العموم والخصوص كان النسخ كليا ، أما إذا كان المتأخر هو الخاص نسخ من المعام ما تعارضا فيه ، وكذلك إذا كان بينها عموم وخصوص وجهي نسخ المتأخز من المتقدم ما تعارضا فيه .

من ذلك تعارض آية البقرة المبينة لعدة المرأة المتوفى عنها زوجها مع آية سورة الطلاق المبينة لعدة الحامل . كا بيناه فيما سبق .

ومنه تعارض آية القذف مع آية اللمان فيما يجب في قذف الزوجات .

ومنه نسخ وجوب الوصية للوالدين والأقربين بجديث لا وصية لوارث .

وهذا الحكم عام في تعارض القطعيين والظنيين •

ثانيا: إذا لم يعلم المجتهد التاريخ فإن كان التعارض بين قطعيين لا يستطيع العمل بواحد منهما لأن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ بيقين ، ولا يتصور ترجيح أحدهما على الآخر ، وإنما الترجيح يكون بين الظنيين ، لأن الظنون تتفاوت بالقوة ، وحينئذ يكون على المجتهد البحث عن دليل آخر ،

وإن كان التمارض بين ظنيين ولم يعرف التاريخ بعث عن المرجح لأحدهما على الآخر، والمرجح هنا يكون بأمر خارج عن ذات الدليل، لأنه لو كان في ذات الدليل لم يتحقق التمارض الذي يقوم على التساوى بين الدليلين.

ومن هنا عرفوا الترجيح ؛ بأن إظهار زيادة أحد المتماثلين على الآخر بما لا يستقل لو انفرد . أي أنه يكون بأمر تابع ممسا يفيد المجتهد ظناً

غالما بالرجحان.

والمرجحات كثيرة . منها نوع الدلالة لكل منهما. كترجيح الدال بالمبارة على الدال بالأشارة ، وما بالأشارة على ما بالدلالة أو الاقتضاء كا سبق .

ومنها قوة الظهور كترجيح الحكم والمبسر على النص كما تقدم

ومنها الترجيح من جهة الراوي للحديث فيقدم رواية الفقيه على غير الفقيه، ورواية الحافظ المشهور بالضبط على رواية من هو أقل منه .

وقد یکون الترجیح بتقدیم النص الدال علی التحریم علی النص الدال علی الإیاحة ، کحدیث د نهی عن اکل الضب ، وما روی أنه علی رخص فیه .

وكما روى أنه نهى عن لحم الضبع ، وما روى عنه أنه أباحه ، فإنا نعلم أنهما وجدا في زمانين (١) فيجعل الحاظر ناسخا المبيح تقليلا التغيير ، لأنه لو جعل الحاظر متقدماً والمبيح متأخراً للزم عليه التغيير مرتين ، لأن الأصل في الأشياء الإباحة ، فلو تقدم الحظر كان تغييراً ، فإذا جاءت الإباحة تكرر التغيير ، بخلاف ما لو جعلنا الإباحة سابقة لأنها تكون موافقة للأصل ، فإذا أتى الحاظر نسخها فيحصل النسخ مرة واحدة ، ومن جهة ثانية أن الإحتياط بحمل ترك الحرم أولى من فعل المباح ،

ثالثا: إذا لم يجد المرجح حاول الجمع بينهما ما أمكن كحمل المطلق على المقيد ، وحمل العام على ما عدا الخاص كما قدمنا ، أو يحمل أحدها على حكم الدنيا ، والاخر على حكم الاخرة فلا يتحد المحل فيها .

<sup>(</sup>۱) شرح ابن ملك بحواشيه ص ۲۷۹ وما بعثما

كا في آيتي اليمين في سورتي البقرة والمائسدة ، فالأولى قوله تمالى : و لا يؤاخذكم الله باللغو في أيهانكم ولكن يؤاخدكم بما كسبت قلوبكم » (١) فإنها توجب المؤاخذة بكل يمين مكسوبة بالقلب أي مقصودة ، فتتحقق المؤاخذة في الغموس ، وآية المائدة : و لا يؤاخذكم الله باللغو في أيهانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيهان » (١) فإنها تقتضي أن لا تتحقق المؤاخذة في الغموس ، لأن الأيهان على نوعين . ممقودة فيها مؤاخذة ، ولغو لا مؤاخذة فيها ، والغموس ليست بمقودة فكانت لغوا ، لأن اللغو اسم لكلام لا فائسدة فيه ، وليس في الغموس فائدة اليمين المشروعة ، لأنها شرعت لتحقيق البر ، ولا يتصور ذلك في الغموس فكانت لغوا ، فتتحقق المعارضة بين الآيتين في حق الغموس، فيتخلص منها ببيان فكانت لغوا ، فتتحقق المعارضة بين الآيتين في حق الغموس، فيتخلص منها ببيان اختلاف الحكم ، بأن يقال : المؤاخذة في آية البقرة مطلقة ، والمطلق ينصرف إلى الغرد الكامل فيكون المراد بها المؤاخذة في الآخرة ، والمؤاخذة المنفية في ألى الغرد الكامل فيكون المراد بها المؤاخذة في الآخرة ، والمؤاخذة المنفية في المؤلدة هي المؤاخذة بالكفارة في الدنيا .

أو يحمل أحدهما على حالة والاخر على حالة أخرى كما قال الحنفية في قوله تعالى: «يسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله أن الله يحب التوابين ويجب المتطهرين » (٣) .

فإن فيها قراءتين و حتى يطهرن ۽ بالتخفيف، وحتى يطهرن ۽ بالتشديد، فالأولى تقتضي حل القربان بانقطاع الدم سواء إنقطع لأكثر مددة الحيض أو

<sup>(</sup>١) البقرة ـ ه ٧٧

<sup>(</sup>۲) المائدة ـ ۸۹

<sup>(</sup>٣) البقرة - ٢٢٢

لأقلما والقراءة بالتشديد تقتضي أن لا يحل القربان قبل الاغتسال فيقع التمارض بين القراءتين ، لكنه يرفع باختلاف الحالتين بأن تحميل قراءة التخفيف على الانقطاع لأكثر مدة الحيض لأنه انقطاع بيقين ، وقراءة التشديد على أقل المدة لأن الانقطاع لا يثبت فيه بيقين فلا بد من مؤكد لجانب الانقطاع وهو الاغتسال أو ما يقوم مقامه من مضى وقت صلاة (١).

او يحمل أحدها على الحقيقة والاخر على المجاز: نحر قوله تمالى: « وآتو اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب » (") مع قوله جل شأنه: « وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم » ("" فالآية الأولى توجب دفع مال اليتامى إليهم ، والثانية تطلب اختبارهم ولا توجب دفع المال إليهم إلا بعد البلوغ وإيناس الرشد ، فوقسع

<sup>(</sup>١) اعترض على ذلك : بأنه لو كان المراد بقراءة التخفيف حقيقة الطهر لقرى ايضا (فاذا طهرن) بالشخفيف أيضا ، واتفاق القراء على تطهرن أي يغتسلن يدل على أن المراد بقولة تمالى هرحتى يطهرن » حتى يغتسان مطلقاً كها قال به مالك والشافعي وأحمد وزفر وغيرهم ، أما على قراءة التشديد قحقيقة ، وأما على قراءة التخفيف قمجاز باطلاق المنزوم على اللازم ضرورة لزوم الفسل عند الانقطاع ، وأجاب الحنفية عن ذلك ؛ بأن تقمل يجيء بمنى فعلى كتكبر وتعظم في مفات الله تمالى ، فيحمل عليه في قراءة التخفيف لما يلزم على تأخير حق الزوج وتراخي الحرمة إلى الاغتسال بعد العشرة من بطلان التقدير الشرعى وجمل الطهر حيفا ، على أن صاحب عين الماني قد نقل عن طاوس وجاهسد أن معناه قرضأن إلى أن صرن أهسلا المصلاة وبه كفت مؤنة التكليف . هكذا قالوا ، والواقع أن هذه تأويلات كلها على خسلاف الظاهر والحق ما نعب إليه الجهرو ،

<sup>(</sup>۲) آلتساء ۲۰۲۰ (۲

<sup>(</sup>۲) النساء - ۲۰۲

التمارض فيجمع بينهما بأن تحمل كلمة اليتامى في الأولى على المجاز . أي من كانوا يتامى ، وعبر عنهم باليتامى للحث على سرعة الدفع فور البلوغ ، ويراد بالثانية اليتامى حقيقة .

رابعا: فإن لم يمكن الجمع بين النصين المتمارضين بأي وجسه من الوجوه السابقة ترك المجتهد الاستلالال بهما إلى الاستدلال بما هو بعدهما في المرتبة .

فإن كان التعارض بين آيتين عيدل عن الاستدلال بهما إلى السنة إن وجدت .

وقد مثل لذلك الحنفية بالتمارض بين قوله تمالى: « فاقرءوا ما تيسر من القرآن » (۱۱ وقوله سبحانه: «وإذا قسرى القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » (۱۲ فالأولى بعمومها توجب القراءة على المقتدى ، والثانية تنفى وجوبها إذ كلاهما وردا في الصلاة عند عامة أهل التفسير فيصار إلى الحديث وهو ما رواه ابن ماجه عن جابر أن رسول الله علي قال : « من كان له إمام فقراءة الأمام له قراءة » قالوا: وهذا الحديث وإن كان فيه راو ضعيف وهو جابر الجعفي إلا أنه توبع عليه وتعددت طرقه وله شواهد ، ويؤيده ما رواه مسلم عن رسول الله عليه أنه قال: « وإذا قرأ فأنصتوا » هكذا قالوا . (۳) .

<sup>(</sup>١) الزمل - ٢٠

<sup>(</sup>٢) الأعراف ٢٠٤

<sup>(</sup>٣) يرد على ذلك أن هذا الحديث معارض بما رواه الجماعة من أصحاب الكتب الستة وهو حديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » وفي رواية مسلم رأبي دارد « لا سلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب » وتأريل الحنفية له بأنه يحتمل أن يراد به نفي الفضيلة فلا يعارض غير المحتمل . هذا التأويل يردد ما رواه ابن حبان أنه عليه الصلاة والسلام « أمر المؤتمين بقراءة فاتحة الكتاب» وما رواه الترمذي « لا تجزىء صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب »

وإذا كانت المعارضة بين حديثين ولم يوجد ما يدفعها يصار إلى أقوال الصحابة عند من يوجب العمل بأقوال الصحابة أو القياس إن لم يوجد قول الصحابي .

وقد مثلوا لهذا التعارض بما رواه النعمان بن بشير أن رسول الله على السلاة الكسوف كما تصلون ركعة وسجدتين به وما رواه النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلاها ركعتين بأربع سجدات به فيتمارضان لأنهما مختلفان في تعدد الركوع والقيام في كل ركعة ، ولم يوجد مرجح لأحدهما على الآخر في مسار إلى القياس ، وهو قياس صلاة الكسوف على سائر الصلوات في أن كل ركعة فيها ركوع واحد وقيام واحد (١) .

فإن لم يوجد قياس عمل بالمصلحة إن وجدت أو بالأصل المقرر في هذا الشيء وإبقاء ما كان على ماكان ،أي باستصحاب ما كان عليه حيث لا دليل ينقله من هذا الأصل.

#### تعارض الأقيسة:

وإذا تعارض قياسان كان على المجتهد البحث عن مرجح لأحدها. كأن تكون الملة منصوصة في أحدها مستنبطة في الآخر فيقدم منصوص العلة ، أو كون علة أحدها مجمعاً عليها ، أو كون أحدها مقطوعاً فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع ، أو كون أحد القياسين موافقاً للأصول المعتبرة في الشريعة ،

<sup>. (</sup>١) لسكن جهور اللقهاء تعبوا إلى أن صلاة الكسوف تصلى ركعتين كل ركعة بركو عين وصبودين •

أو كون المقصود بأحد القياسين أمراً ضرورياً ، والمقصود بالآخر غير ضروري .

فإن لم يظهر للمجتهد رجحان أحد القياسين على الآخر عمل بأحدهما بعد أن يتحرى فيهما ويختار ما تطمئن نفسه إليه ، ولا يترك العمل بهما لأن أحد القياسين حق ، وكل منهما حجة في حق العمل أصاب المجتهد أو أخطأ ، هذا عند من يرى أن القياس آخر الأدلة .

وأما من يرى أن الأدلة لا تنتهي عند القياس فلا يازم المجتهد بالممل بأحد القياسين المتعارضين بل يتركهما وينتقل إلى المصلحة فيعمل بها إن وجدت ، أو يعمل بالمقاصد العامة ، فإن لم يجد شيئًا من ذلك عمل بالأصل وهو إبقاء ما كان على ما كان حيث لم يوجد دليل ينقله من هذا لأصل . والله أعلم .

# النســخ"

النسخ لغة يطلق على أحد أمرين : الأزالة والنقل · فمن الأول قـــولهم : نسخت الشمس الظل أي أزالته ، لأنه قد لا يحصل الظل في مكان آخر فيظن أنه انتقل إليه ، وقولهم : نسخت الربح آثار القدم أي أزالته .

ومن الثانى: وهو نقل الشىء وتحويلة من حالة إلى حالة أو من مكان إلى مكان ، ومنه قوله تمالى: «هسندا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ، أي ننقله ، ومنه قولهم : نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه إلى كتاب آخر .

وللأسوليين آراء ثلاثة في أي المعنيين حقيقة وفي أيهما مجاز ، فقيل إنه حقيقة في الأزالة مجاز في النقل ، وسمى النسخ نقلاً لأن النقل أزال المنقول عن مكانه إلى غيره ، وأختاره أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد .

<sup>(</sup>١) من مراجع هذا البحث ، المستعفى للغزالي ج ١ ، الأحكام للامدي ج ٧ ، أصول السرخسي ج ٧ ، أصول الأحكام السرخسي ج ٧ ، أصول الإدكام السرخسي ج ٧ ، أصول الإدكام لابن حزم ج ٤ ، التحرير للكمال بن الهمام بشرح التقوير والتحبير ج ٧ ، التوضيح لصدر الشريعة ج ٧ ، مختصر المنتهى لابن الحاجب ج ٧ ، المنهاج بشرح الأسندي ج ٧ ، مسلم الشيوت ج ١ ، شرح المنار لابن ملك بحواشيه ، إرشاد القحول للشوكاني ، المتحد لابي المحدي .

وقيل : إنه حقيقة في النقلمجاز في الأزالة عكس القول السابق ، واختاره القفال الشافعي ، وهو ما صرح به الزمخشري في أساس البلاغة .

وقيل إنه مشترك بينهما . بمعنى أنه موضوع للقدر المشترك بين الأزالة والنقل وهو الرفع ، وانحتاره الغزالي وغيره .

وفي الاصطلاح: اختلف الأصوليون في تعريفه .

فمنهم من عرفه : بأنه بيان انتهاء مدة الحكم الشرعي المطلق عن التوقيت والتأييد بدليل شرعي متراخ عنه .

ومنهم من عرفه : بأنه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه على وجه لولاه لكان ثابتا .

ومنهم منعرفه : بأنه إزالة الحكم الشرغي الثابت بدليل شرعي متقدم بدليل شرعي متراخ عنه .

وهذا الاختلاف مبني على أن النسخ له جهتان : جهة بيان انتهاء مدة الحكم المنسوخ ، وجهة رفع التكليف أو إز الته .

فهو في حق الله المشرع الأعظم بيان محض لانتهاء مدة الحسيم الأول ليس فيه معنى الرفع ، لأنه كان معلوماً له تعالى أنه ينتهي في وقت كذا بالناسخ ، فكان النسخ بالنسبة إلى علمه تعالى مبينا للمدة لا رافعاً لأن الرفع يقتضي الثبوت والبقاء لولاه ، وههنا البقاء بالنسبة إلى علمه تعالى محال لأنه خلاف معلومه.

وفي حتى البشر رفع ، وليس المراد بالرفع رفع ذات الحكم لا في الماضي ، لأن الواقع لا يرتفع ، ولا في المستقبل لأنه لم يثبت بعد فكيف يرفع ، وإنما

المراد زوال ورفع ما يظن من المتعلق في المستقبل ، لأن الأصل في الحكم المشروع أنه يتعلق بأفعال المكلفين ويستمر ظن ذلك التعلق في عقولنا ، فلما حاء الناسخ رفع هذا التعلق المظنون وأزاله .

وإذا كان الناسخ جهتان ، جهة البيان ، وجهة الرفع فيجوز اعتبار كل جهة في تعريفه ، غير أن تمريفه بالرفع أولى لأننسا نعرف النسخ في مفهومنا .

الفرق بين النسخ والبداء.

إن النسخ رفع حكم شرعي معاوم مدتة لله سبحانه المحيط علمه بكل شيء.

أما البداء فهو ظهور الشيء بعد خفائه سواء كان هذا الشيء حسيا كها يقال : بدا لنا. سور المدينة إذا ظهر ، أو معنويا كظهور رأي جديد بعد فكر وتأمل . وهذا مستحيل على الله ، وإنها يجوز في جانب العباد ، كها إذا أمر آمر بأمر في وقت معين ، ثم نهى عنه في ذلك الوقت فإنه تبين له أن ما أمر به قبيح ، أما إذا أمر بشيء ونهي عن شيء آخر ، أو أمر بشيء في وقت آخر فلا يكون بداء لأنه لم يظهر له ما كان خافياً عليه ، فبطل بذلك قول القائل : إن النسخ يدل على البداء أو على تعبد قبيح .

#### الفرق بين النسخ والتخصيص .

لا كان النسخ قد يشتبه بالتخصيص في بعض صوره كما في نسخ بعض أفراد المام وتخصيصه من جهة أن الحكم فيهما يكون مقصوراً على بعض أفراد العام فرق الأصوليون بينهما من وجوه:

١ -- أن النسخ يرد على العام والخاص ، أما التخصيص فلا يكون إلا العام.

٢ -- النسخ للمام قد يكون لكل أفراده ، وقد يكون لبعض أفراده ،
 بخلاف التخصيص فإنه لا يكون إلا لبعض أفراده .

و النسخ رفع الحكم بعد نبوته ، أي أن الناسخ يخرج من اللفظ ما قصدبه الدلالة عليه ، ولهذا شرط فيه أن يكون متراخياً عن المنسوخ ، والتخصيص بيان أن حكم العام من أول الأمر لم يرد به إلا بعض أفراده ، ولهـــذا شرط الحنفية فيه أن يكون المخصص مقارنا للعام، وشرط غيرهم أن يرد المخصص قبل العمل بالعام .

إن العام المنسوخ بعض أفراده يصبح قطعياً في دلالته على الباقي بخلاف
 العام الذي لحقه التخصيص فإن دلالته على الباقي تكون ظنية •

ان النسخ لا يكون إلا بنص من الشارع قرآن أو سنة ، والتخصيص يكون بهما وبغيرهما من الأدلة كالعقل والعرف والقياس.

#### حكم النسخ :

النسخ بالمعنى السابق جائر عقلا ، لأنه لا يترتب عليه محال عقلي ، بل هناك ما يقتضيه لأن الشيء قد يكون مصلحة في وقت ومفسدة في وقت آخر ، وبهذا كالرفق بالصبي قد يكون مصلحة في وقت ومفسدة في وقت آخر ، وبهذا يبطل قول المانعين : إن ما طلبه طلبه لحسنه ، فلونهى عنه لأدى إلى أن ينقلب الحسن قبيحاً وهو محال ، لأن الإحالة إنها تكون فيها لو اجتمع الأمر والنهي على فعل واحد في زمن واحد ، والنسخ ليس كذلك.

وجائز شرعاً ، لأن الشرع لا يأتي بما يتنافى مع العقل ، ولأنه وقع بالفعل في بعض الأحكام كما سيأتي في الأمثلة ،

#### حكبة النسخ :

النسخ مشروعمراعاة لمصالح الناس في وقت الرسالة ، لأنهم كانوا في جاهلية تعمها الفوضى التي لا حدود لها ، فاقتضت حكمة الشارع الحكم ألا ينقلهم دفعة واحدة إلى ما يستقر عليه التشريع آخر الأمر ، بل سلك بهم طريق التدرج في التشريع بأن ينقلهم من حالة إلى حالة إلى أن تنهيأ نفوسهم إلى تقبل حكمه النهائي فيأتي ذلك الحكم .

وفي هذا التدرج قد لا تنكون الأحكام المتدرجة متعارضة ، بل تكون أحكاماً يسلم فيها الحكم السابق إلى ما بعده ، أو يكون خطوة تتبعها أخرى إلى أن يصل إلى الغاية ، فتكون الأحكام السابقة تمهيداً للحكم الأخير ، كما في تشريع الصلاة ، فقد شرعت أولاً ركعتين في الفسداة وركعتين في العشي ، ثم شرعت خمسا ركعتين ركعتين عدا المغرب فقد كانث ثلاثاً ، ثم أقرت في السفر وزيدت في الحضر فجعلت أربعاً في الظهر والعصر والعشاء ،

وكما في تعريم الحر ، فقد بين أولا ما فيها من الإثم والنفع وأن أثمها أكبر من نفعها ، ثم منع قربان الصلاة في حالة السكر ، وهذا يقتضي تحريمها في أوقات متفرقة أثناء اليوم ، ثم جاء التحريم العام ، وكما في تحريم الربا بين أولاً ما في الصدقة من الحير وما في الربا من أنه لا يربو عند الله ، ثم بين أن الربا كان سبها في تحريم بعض الطيبات على اليهود ، ثم نهي عن أكل الربا أضعافا مضاعفة وهو ما كان شائعاً بينهم ، ثم جاء التحريم العام وإعلان الحرب على المرابين ،

وقد تكون الأحكام المتدرجة متعارضة كما في النسخ ، فيشرع الحكم الملائم لحالهم أول الأمر ، فإذا ألفوا الخروج على ما تعودوه جاء حكم آخر .

وكما في منع زبارة القبور لقرب عهدهم بالجاهلية وعبادة الأصنام ، ثم جاء الأذن لما فيها من تذكر الآخرة لما رسخ الإيمان في قلوبهم « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة » •

وكما في نهيهم عن وضع الأشربة المباحة في الأوعية التي كانوا بضمون فيها الحمر ، ثم أذن لهم في ذلك لما تحرجوا مع نهيهم عن شرب المسكر « كنت نهيتكم عن الأشرية في الظروف وإن ظرفاً لا يحل شيئاً ولا يحرمة فاشربوا فيها شئم ولا تشربوا مسكرا »(١) .

وقد يكون الحكم الأول لاستمالة القلوب إلى هذا الدين الجديد كما في مسألة القبلة .

لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يشأ الله أن يفجأ أهل الكتاب من اليهود بخلاف ما عهدوه عن أنبيائهم من الصلاة إلى بيت المقدس فأمر رسوله بالصلاة إلى بيت المقدس ليستميل قلوبهم ، وليبين لهم أن وجهة الرسل كلها واحدة ، وأنه ليسمخالفاً لهم حق تتهيأ نفوسهم لقبول ماجاء به

<sup>(</sup>۱) منتقى الأخبار بشرح نيل الأرطار ج ٨ ص ١٥١

إذا ما تحولت القبلة إلى الكعبة التي هي أول بيت وضع للناس ، وليظهر ما في علم الله بما تكنه نفوسهم ، وفي هذا يقول جل شأنه : « وما جملنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول بمن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحم ، قد نرى تقلب وجهك في الساء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره الله المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره المسجد المراه وحيثما كنتم فولوا وجوه كم شطره المسجد المراه وحيثما كنتم فولوا وجوه كم شطره المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوه كم شطره المسجد المراه وحيثما كنتم فولوا وجوه كم شطره المسجد المحرام وحيثما كنتم فولوا وجوه كم شطره المسجد المحرام وحيثما كنتم فولوا وجوه كم شطره المسجد المحرام وحيثما كنتم فولوا وجوه كم شعر المسجد المحرام وحيثما كنتم فولوا وجوه كم شعراء المسجد المحرام وحيثما كنتم فولوا و المحرام و المحرام و حيثما كنتم فولوا و المحرام و المحرام و حيثما كنتم فولوا و المحرام و المحرام

## عمل النسخ :

والنسخ لا يكون في جميسم الأحكام بل في الأحكام الشرعية التكليفية الجزئية التي تحتمل الوجود والمدم ، أي تحتمل كونها مشروعة أو غيرمشروعة في نفسها في زمن النبوة ، بمعنى أن مصلحتها تنفير فتكون في وقت نافعة وفي آخرُ ضارة ،

## وعلى ذلك لا يدخل النسخ الأحكام الآتية :

١ ــ الأحكام الكلية والمبادىء العامة • كالأمر بالمعروف والنهيء فالمنكر؟
 ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام ، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ،
 وكل عمل ليس عليه أمرنا فهو باطل ، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر .

٧ ــ الاسكام التي لا تحتمل عدم المشروعية كالاسكام الاصلية المتعلقة
 بالمقائد كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وأمهات

<sup>(</sup>١) البدرة ١٣٣٠ ر ١٠٤٠

الفضائل كالمدل والصدق وأداء الأمانات ، وبر الوالدين ، والوفاء بالعهد ، وما شابه ذلك لأن حسنها لا يتغير .

٣ - الأحكام التي لا تحتمل المشروعية . كالكفر وأصول الرزائل كالظلم
 والكذبوالخيانة ، وعقوق الوالدين ، والغدر ، وما شاكل ذلك لأن قبحها لا يتغير .

إ ــ الأحكام التي لحق بها ما ينافي النسخ كالتأبيد نصا أو دلالة ، فالأول مثل و الجهاد ماضإلى يوم القيامة ، وتحريم زوجات الرسول دوما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ، لأن التأبيد يقتضي حسنها على الدوام ، والنسخ ينافيه ، والثاني كالأحكام التي لم يثبت نسخها في عصر الرسالة صراحة أو ضماً فإنها مؤبدة لا تحتمل النسخ لأنه خاتم النبيين ولا نسخ إلا بلسان نبي ولا نبي بعده .

وكذلك الأحكام التي لحقها التوقيت ، لأن التوقيت بيان انتهاءمدة الحكم فلا يظن أحد تعلقه بمد مدته حتى يجتاج إلى رافع يرفعه ، وزوال الحكم المؤقت بانتهاء وقته المحدد لا بالإباحة التي جاءت بعده وليس ذلك نسخاً .

#### شروط النسخ:

يشترط للنسخ عدة شروط بمضها متفق عليه ، وبعضها مختلفٌ فيه .

#### فهن الشروط المتفق عليها :

١ سأن يكون المنسوخ حكماً شرعياً عملياً جزئياً ثبت بالقرآن أو بالسنة مطلقاً عن التأقيث أو التأبيد على الأصح متقدماً في النزول على الناسخ .

٢ -- أن يكون الناسخ قولاً في القرآن أو السنة أو فعالاً من السنة متأخراً
 من المنسوخ ٠

### ومن الشروط المختلف فيها :

١ ان يسكون للمنسوخ بدل أخف من المنسوخ أو مثله • شرط ذلك
 الظاهرية لظاهر الآية « ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها » •

ولم يشترطه جماهير الفقهاء ، لأنه قد وقع النسخ إلى غير بدل ، كما في نسخ وجوب تقديم الصدقة قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولأن حقيقة النسخ هي رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر ، ولأن مصلحة العباد قد تكون في رفع الحكم عنهم لا إلى بدل .

وأما نسخه إلى ما هو أشد منه فقد وقع أيضاً ، كما في نسخ عقوبة الزنى • نسخ الحبس والإيذاء إلى الجلد والرجم ، ونسخ وجوب صوم عاشوراء بصوم رمضان ، ونسخ التخيير بين الصوم والفداء إلى حتمية الصوم على رأي •

ولأن مصلحة العباد قد تكون في الأشد لكثرة ثوابه ، وعلى هذا لا تمارض بينه وبين الخيرية في الآية ، لأن خيرية الأخف في يسره ، وفي الأشد في كثرة ثوابه .

٧ - أن يكون النسخ بعد التمكن من الفعل ، والمراد به مضي زمن يسبح الفعل المأمور به بعد وصول الأمر إلى المكلف، كأن يؤمر بأربع ركعات في وقت بعيته ثم يدرك من ذلك ما يسع أربع ركعات شرط ذلك أكثر الفقهاء وعامة أهل الحديث ، لأن حكم النسخ بيان مدة العمل بالبدن لأنه المقصود بالأمر والنهي لا مجرد الاعتقاد .

ولم يشاترط ذلك جمهور الحنفية ، بل شرطوا أن يكون بعد التمكن من الاعتقاد ، لأن حسكم النسخ بيان المدة لعمل القلب أصلا ، ولعمل البدن تبعًا ،

ولأن عقد القلب مقصود ويتحقق به الابتلاء(١) .

#### وجوه النسخ:

ا - يجوز النسخ إلى غير بدل ، كما قالوا في نسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول مالية .

٢ - النسخ إلى بدل مساو . كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة .

٣ -- النسخ إلى بدل أخف ، كنسخ وجوب مصابرة الواحد من المسلمين المشرة من المشركين في الجهاد إلى وجوب لقاء الواحد للإثنين ، وكنسخ العدة للمتوفي عنها زوجها من الحول الكامل إلى أربعة أشهر وعشرة أيام .

٤ ــ النسخ إلى بدل أشد من النسوخ ، كنسخ الكف عن الكفار بقوله تعالى : « ودع أذاهم ه (٢) بشرعية القتال ، وكنسخ وجوب يوم صوم عاشوراء

<sup>(</sup>١) وهذا الحلاف لا يترتب عليه ثمرة عملية لأنه لا نسخ بمد عصر الرسالة واختلافهم في مسائل تم نيما النسخ بالاتماق، وجاء الاختلاف في أنه كان قبل التمكن من الممل أو بعده، فالشارط يقول: إنها كانت بعد التمكن ، بل بعد الامتثال بالفعل ، كما في نسخ تقسديم الصدقة عند مناجاة الرسول ، وأمر إبراهيم بذبح ولده وغيرهما .

والنافي للشرط يقول : إنها كانت قبل التمسكن .

ويقال مثل هذا فيالشرط الذى قبله وهوالنسخ إلى بدل ، لأن النسخ تم في عصر الرسالة سواء كان إلى بدل أو لا إلى بدل وقد اختلفوا في أمثلة منه نفى البعض أن النسخ فيهـــا إلى بدل بينها أثبته آخرون .

<sup>(</sup>٢) الأحزاب ٤٨ .

بصوم رمضان ، وكنسخ عقوبة الزنىالتي كانت الإيذاء والحبس في البيوب إلى الجلد أو الرجم .

ه - قد يكون النسخ من الحظر إلى الأباحة . فقد حرم الله عليهم أول الأمر في شهر رمضان المباشرة للنساء بالليل بعد صلاة العشاء أو بعد النوم ، ثم أباحها لهم ، فكان الرجل يباح له أن يأكل ويشرب وينكح ما بين المغرب وبين أن يصلي العتمة « العشاء » أو يرقد، فإذا صلى العتمة أو رقد منع ذلك إلى مثلها من الليلة القابلة ، فنسخ ذلك بقوله تعالى : « أحل لم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم » لما تحرجوا ووقعوا فيها حظر عليهم خطأ أو نسيانا .

٣ ــ قد يكون النسخ صريحا وصمنيا: فالأول هو الذي يأتي التصريح به في دليل الحكم الناسخ كما في قوله تعالى: و الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم الف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين » بعد قوله جل شأنه: ويا أيها النبي حرص المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ('').

وكقوله صلى الله عليه وسلم وكنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة ٠٠

واللسخ الصمني : هو ما لم يصرح به الشارع ولكنه يفهم ضمناً حينيا يأتي نص بحسكم مخالف لحكم سبقه في النزول وتعذر الجمع بينهما أو ترجيح دليل أحدها على دليل الآخر فيفهم من ذلك أن المتأخر ناسخ للتقدم .

<sup>(</sup>١) الأتفال ١٠١٠٠٠ .

وهذا النسخ الضمني قد يكون كلياً بالنسبة لجميع المكلفين ، كما في نسخ عدة المتوفي زوجها من الحول الـكامل إلى أربعة أشهر وعشرة أيام .

وقد يكون جزئياً بالنسبة لبعض من يشملهم الحكم السابق ، كما في عدة المتوفي عنها زوجها الحامل حيث جعل وضع الحمل ، وبقي من عداها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام .

وكما في نسخ وجوب الجلد ثمانين بالنسبة لقذف الزوجات الثابت بعموم قوله تعالى: « والذين يرم ون المحصنات من النساء ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم تمانين جلدة • • • الآية بآية اللعان وهي قوله تعالى : « والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إن لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » •

# الأدلة التي ينسخ بعضها بعضا

إذا كان النسخ لا بقع إلا في زمن الرسالة فلا يكون الناسخ والمنسوخ إلا من كتاب أو سنة ،وهذا القدر يكاد يتفتى عليه الفقهاء .

اما الأجهاع: فلا يصلح أن يكون ناسخا ولا منسوخا ، لأن الإجساع لم يظهر كدليل كاشف عن الأسكام إلا بعد عصر الرسالة بعد ما انتهى زمنالنسخ بانتهاء الوحي .

وأما قول فخر الإسلام : جاز فسخ الإجماع بالإجماع ، وما قبل في تفسيره : إنه أراد به أن الإجماع يتصور أن يكون لمسلحة ثم تتبدل تلك المسلحة فينعقد إجماع ناسخ ، هذا القول غير مسلم لأنه لو وتع إجماع على هذا التصوير لا يكون

نسخًا وإلا لجعلنسا عصر النسخ ممتداً إلى ما بعد عصر الوحي ولم يقل بذلك أحد .

ولأن النسخ رفع للحكم وإنهاء العمل به أبداً فلا يجوز العمل به بعدنسخه ، والإجماع الذي تغير بتغير المصلحة إن وجد فغاية ما فيه أنه لا يجوز العمل بالإجماع السابق لتغير المصلحة التي كان يستند إليها ، وليس معنى ذلك أنه الغمل به أبداً لجواز أن تتغير المصلحة فتعود المصلحة الأولى فيعود العمل بها بإجماع جديد .

أما القياس: فلا يصلح أن يكون ناسخاً لأنه رأي ، ولا قياس مع النص ، فالقياس لا وجود له إذا خالف النص فلا يصلح ناسخاً لنص من كتاب أوسئة، وكذلك إذا عارضه قياس آخر ، فإن كان أحدهما أقوى من الآخر وجب العمل بالقياس القسوي ، وترك الضعيف حينئذ لا يكون نسخاً له بل لأنه ليس دليلا صحيحاً .

وإن تساوى القياسان تخير المجتهد في العمل بأحدهما بعد التحري ولايكون ذلك نسخًا للآخر لأنه لا نسخ بالرأي ، ولأنه لا يتصور تقدم أحد القياسين وتأخر الآخر في الزمن حتى يجري فيه النسخ ،

وإذا كانت كلمة الفقهاء متفقة على أن النسخ لا يسكون إلا في الكتاب والسنة قدم متفقون أيضًا على أن الكتاب ينسخ الكتاب، والسنة تنسخ السنة إذا تساوى الناسخ والمنسوخ في الثبوت والدلالة ، ولكنهم اختلفوا في نسخ السدها بالآخر .

فالأمام الشافعي يقول في رسالته: لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه، وهكذا سنة رسول مالي لا ينسخها إلا سنته، ومعنى هذا أن القرآن لا ينسخ السنة، وأن السنة لا تنسخ القرآن.

ولم يوافق الشافعي .. فيا نعلم .. أحد في ذلك حتى أتباعه خالفوه وساروا مع الجمهور الذين ذهب وا إلى أن القرآن ينسخ السنة مطلقاً متواترة أو غير متواترة ، وأن السنة تنسخ القرآن إذا كانت متواترة لأنها حين تتساوى مع القرآن في قطعية الثبوت ، وزاد الحنفية على ذلك السنة المشهورة باصطلاحهم ، لأنها تفيد علم الطمأنينة وهو قريب من اليقين المستفاد من المتواتر .

ودُهب الظاهرية إلى أن السنة مطلقاً تنسخ الكتاب ، فهم يخالفون الجمهور في نسخ القرآن بأخبار الآحاد من السنة .

اما الشافعي فقد استدل لما ذهب إليه من عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة وبالعكس بأدلة :

أولاً : بقوله تعالى : « ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ، (١١ ٠

فقد أسند الله سبحانه الآتيان ببدل المنسوخ إلى نفسه ، وما يأتي به سبحانه هو القرآن لا السنة ، وأنه جمل المأتي به بدلا خيراً من المنسوخ أو مثلا له ، والسنة ليست خيراً من القرآن ولا مثلاله ، فاستبان أن السنة لا تنسخ القسرآن .

ثانيا بقوله سبحانه : د وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ه(٢٠ ٠

فهي تدل على أن السنة جملت بياناً للقرآن ، فلو جاز نسخه بها لم تكن بيااً له بل رافعة له .

(۱) البقرة - ۱۱٦ (۲) النحل - ٤٤

ثالثـــا : بقوله تعالى : « وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا إئت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبد"له من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحي إلى " ،(١) ،

فهذه الآية كما يقول الشافعي في الرسالة ص ١٠٧ : تدل على أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتاب كما كان المبتديء لفرضه فهو المزيل المثبت لما شاء منه جل ثناؤه ولا يكون ذلك لأحد من خلقه .

ويمكن الجواب عن هذه الأدلة: بأن السنة وحى كالقرآن فهي مثله في إثبات الأحكام ، وإن خالفها في أنه يتعبد بتلاوته ، وحرمة مسه لغير الطاهر ، فهما متساويان في أن مصدرها واحد و رما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ، وإذا تساويا من هذه الناحية فلا مانع من أن ينسخ أحدهاالآخر ، والنسخ وإن كان رفعاً للحكم في حقنا فهو بيان لمدة انتهاء الحكم في حق المولى سبحانه ، ولا مانع يمنع من بيان ذلك بالسنة متى تثبت ثبوت القرآن أو قريباً منه ،

وأما مسألة الخيرية والمثلية فلا يراد بها الخيرية في اللفظ لأن منه الا يقول به أحد بالنسبة للسنة مع القرآن ، بل هي في الحكم بالنظر إلى المكلف في عاجله بالتخفيف ، وفي آجله بكثرة الثواب ، وإذا كان الأمر كذلك فأي مانع يمنع من أن تأتي السنة بحسكم أخف أو أشد بما في القرآن أو بالعكس ؟!

وما قيل في توجيه هذا الرأي من جهة المعقول: لو نسخ الله سبحانه كلام

<sup>(</sup>۱) پرنس -- ۱۵

نبیه لنفر ذلك عنه وأوهم أنه لم يرض بما سنه فبقال : إن ربه كذبه فشرع حكماً على خلاف حكمه .

وهذا القول مردود لأن النسخ إنما يرفع الحكم بعد استقراره والعمل به ، وذلك يمنع من هذا التوهم ، لأنه لو لم يرض بما سنه رسوله لم 'يقر عليه أصلا على أنه لو نفر عنه لنفر عنه أن ينسخ سنته بسنة أخسرى فيقال : إنه يكذب نفسه ،

وكذلك ما قيل في نسخ الكتاب بالسنة : إنه لو وقع لفتح باب الطعن في الرسول فيقول قائل : إنه أول من خالف الكتاب الذي ادعى أنه منزل عليه فكيف يمتمد على قوله ؟ .

وهر مردود أيضاً بما سبق ، وبأنه وقع نسخ كل منهما بالآخر كما سيأتي في استدلال الجمهور .

أما الجمهور فيستداون على مذهبهم : بما وقع من نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن ، وفي المحصنة والسنة بالقرآن ، وفي المحصنة بالقرآن ، وفي المحصنة بالسنة وهو الرجم فإنه ثابت بالسنة ، ونسخت الوصية الواجبة الثابتة بالقرآن بالسنة وهي حديث و ألا لا وصية لوارث ، (۱) عند جماهسيز الفقهاء ، وإذا علمنا أن هذا الحديث مشهور لم يبلغ درجة التواتر فيصلح دليلا للحنفية ، وكذلك نسخ التوجه إلى بيت المقدس وقد كان ثابتاً بالسنة لأنه لم ينزل فيه قرآن

<sup>(</sup>١) يمكن أن يقال من قبل الشافعي: إن أول الحديث يدل على أن الناسخ هو آيات المواريث « إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث » كما ورى عن ابن عباس.

بالتوجسه إلى الكعبة الثابت بالقرآن بقوله تعالى: وقد نرى تقلب وجهك في الساء فلنولينك قبلة ترضاهافول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره »(١).

وكذلك نسخ حرمة الأكل والشرب والتمتع بالنساء بعد صلاة المشاء أو النوم في ليالي رمضان ، فقد كان الشخص إذا صلى المشاء أو نام حرم عليه كل ذلك ولو لم يكن أفطر قبلهما ، وكان ذلك ثابتاً بالسنة إلى أن جاء عمر رضي الله عنه فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم : أنه واقع أهله بعد صلاة المشاء فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم : « ما كنت جديراً بذلك ياعمر » فقام رجال واعترفوا بأنهم فعلوا مثل ما فعل فنزل قوله تعالى : « أحل لكم لية الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتفوا ما كنب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيطالاسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل »(٢) .

فقد نسخت هذد الآية الحظر الذي كان ثابتاً بالسنة ٠٠

أما الظاهرية الداهبون إلى جواز نسخ القرآن بسنة الأحادفقد استندوا إلى أنه وقع نسخ القرآن بسنة الأجدفيا أوحي إلى عرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أميل لنير الله به (٢٠) .

(١) البقرة - ١٤٤

(٧) الأتمام - ١٤٠

فالآية حصرت المحرمات في تلك الأصناف الأربعة وما عداها باق على الحل، وقد نسخ من ذلك الحل أشياء بالسنة وهي أحاديث آحاد في النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير .

والجواب عن ذلك : إنه لا نسخ في هسندا الموضع ، لأن الآية حصرت المحرمات وقت نزولها في هذه الأربعة بدليل قوله : « فيا أوحى إلى " ، فبقى ما عداها على البراءة الأصلية ، وهي ليست حكماً شرعياً ، فرفعها فيا جاءت به الأحاديث لا يعتبر نسحاً لأنه رفع الحكم الشرعى ،

وقد أجاب الأمام الشافعي عن هـذا بجواب في غاية الحسن كاقال إمام الحرمين قال: « ليس المراد الحصر ، فإن الكفار لما حرموا ما أحل الله ، وكانوا على المضادة والمحادة ، جاءت الآية مناقضة لغرضهم فكأنه قال: « لا حرام إلا ما أحللتموه من الميتة والدم ولحم الحنزير وما أهل به لغير الله ، ولا حلال إلا ما حرمتموه ، ويكون الكلام حينئذ نازلا منزلة من يقول لك: لا تكلم اليوم زيداً ، فتقول له: لا أكم اليوم إلا زيداً ، والغرض من ذلك المضادة والمحادة لا النفي والإثبات على الحقيقة ، ومفاده أنه ليس القصد بيان حل ما وراء المذكورات ، إذ القصد إثبات التحريم للهذكورات له إثباب الحل لما عداها .

وقد قالوا أيضاً : إن حديث النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها نسخ عموم قوله تعالى : « وأحل لـكم ما وراء ذلـكم » وهو حديث آحاد .

والجواب أن هذا الحديث مشهور يمكن النسخ به والنزاع في النسخ بأخبار الآحاد ، وبهذا يترجح رأي الجمهور وهو جواز نسخ أحدهما بالآخر إذا كانا متساويين بعد ثبوت وقوع ذلك فيا قدمناه من الأمثلة .

## أنواع المنسوخ من الكتاب

يذكر الأصوليون تحت هذا المنوان أنواعاً ثلاثة:

١ ــ نسخ الحكم دون التلاوة مثل قوله تعالى : «لكم دينكم ولي دين» (١٠ وقوله جل شأنه : « ودع أذاهم » (١٠ فإنه أمر بقتـــالهم فنسخ حكم الآيتين ويقيت تلاوتهما .

ومنه قوله سبحانه : « متاعا إلى الحول »(٣) فإنه نسخ حكمها إلى أربعة أشهر وعشرة أيام.

ومنه وجوب الوصية المدلول لقوله تعالى : « كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية الوالدين والأقربين » (١) •

ومنه قوله تمالى : « واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت » (٥) نسخ حكمها بقوله تمالى : « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » (٦) .

| (٢) الأحزاب - ٤٨ | (۱) الْكَافُرونْ - ٦ |
|------------------|----------------------|
| (٤) البقرة - ١٨٠ | (+) البقرة ـ ٢٤٠     |
| (٦) النور - ٢    | (ه) النساء ـ ه ١     |

والحكمة في هذا واضحة لأن بقاء التلارة وحدها فيه فائدة بقاء الإعجاز الثابت لجميع آيات القرآن وأحكام التلاوة ، ومعرفة تاريخ تشريع الأحكام.

٢ \_ نسخ الحكم والتلاوة جميعاً. ومنه ما نسخ من القرآن في حياةالرسول صلى الله عليه وسلم بالإنساء حتى روي أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة (١) •

وقد قالوا : إن منه « عشر رضعات يحرمن » وطريق ثبوت ذلك مضطرب •

ونحن إذا رجعنا إلى قوله تعالى : ﴿ مَا نَنْسَخُ مَنْ آيَةً أُو نَنْسَهَا نَأْتَ بُخَيْرٍ منهاأومثلها ونجدهذه الآية صرحت بأمرين النسخ والأنساء فهماشيئان متغايران و كلامنا في النسخ الذي عرفوه بأنه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر ، فهو لا يرد إلا على الحكم، والأنساءيرد على الأمرين مماً ، وإذا كان الله سبحانه أنسى نبيه شيئًا بما أنزله فلا بحث لنا عنه ، ولا يدخل في النسخ الذي نتكلم عنه فذكر الأصوليين له ليس إلا من باب استكبال الفروض المقلية فقط.

٣ ــ نسخ التلاوة دون الحكم ، وقد حاولوا التمثيل له بما روي أنه كان فيما نزل من القرآن و الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ، ويريدون بالشيخ الحصن وبالشيخة الحصنة، وبما روى عن عائشة رضى الله عنها وخسرضمات يحرمن، وكون ذلك بما نزل من القرآن أولاً في مجال النظر .

لأن سند الأول ، ما روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال : ﴿ لُولَا أَنْ يُقُولُ ا الناس زاد عمر في المصحف لأثبت في حاشيته الشيخ والشيخة إذا زنيا ، وهو كما

<sup>(</sup>١) شرح المنار لابن مالك بحراشيهس ٢١٧

يقول أبو الحسين البصري (١) لو كان ذلك قرآنا في الحال أو كان قد نسخ لم يكن ليقول ذلك فعلمنا أن ذلك سنة من النبي صلى الله عليه وسلم وأراد عمر أن يخبر بتأكيده .

والثاني طريقه مضطرب أيضاً لأنه جاء في بعض رواياته : كان فيها نزل من القرآن عشر رضعات يحرمن ، وتوفي رسول الله وهن فيها يقرأ من القرآن .

فقبول ذلك يؤدي إلى الطمن في القرآن بأنه ضاع منه شيء ، وبرد هــــــذا كفالة الله بحفظه، وإجماع الأمة على أن القرآن الذي توفي رسول الله عليه علم عنه عنه عنه عنه منه حرف واحد .

وأبعد من هذا محاولة بعض الأصوليين التمثيل لهذا النوع بالقراءة غير المتواترة . كقراءة عبد الله بن مسعود في كفارة اليمين ( فصيام ثلاثة أيام «متتابعات» ) وقراءة سعد بن أبي وقاص ( وله أخ أو أخت «من أم » ) لأن القراءة غير المتواترة لم تثبت قرآنيتها حتى يقال : إنه نسخت تلاوتها ؟ لأن التلاوة فرع قرآنيتها وهو غير ثابت بالاتفاق .

وإذا كانت الحكمة واضحة في نسخ الحكم دون التلاوة ... كما قدمنا ... فأي حكمة في نسخ التلاوة مع بقاء الحكم ؟ ، وإذا كانت التلاوة نسخت فأين دليل الحكم بعد نسخ التلاوة ؟ .

فإن قيل إنه سنة رسول الله ، قلنا : وليم لا يكون الدليل من الأول هو السنة ، وأي فائدة في تكلف القول بأنه نزل قرآن ثم نسخت تلاوته وبقي حكمه ، وإذا كانت الآية نزلت لبيان الحكم وللإعجاز بلفظها فليسمن المعقول نسخ التلاوة وبقاء الحكم !

<sup>(</sup>١) المعتمد ج ١ ص ٤٢٩

## طرق معرفة النسخ

### يعرف النسخ بطرق:

منها: النص الصريح على الرافع ، نحو حديث : وكنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروهافإنهاتذكر الآخرة » وحديث « كنت أذنت لكم في نكاح المتمة ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة » •

أو اشتهال النص على ما يرشد إلى الحسكم المتأخر الناسخ كقوله تعسالى : والآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين.

ومنها : معرفة التاريخ مع التنافي بين الحكمين بأن يكون أحدهما نفيساً للآخر ، ويعلم ذلك بقول ينبيء بنفسه عن التقدم . كأن يقول الصحابي : أبيح لذا هذا عام الحديبية ثم نهينا عنه عام الفتح .

أو قوله: كان آخر الأمرين من وسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء بما مسته الناري كما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه فإنه يفيد أن الوضوء بما مسته النار متقدم .

وأما قول الصحابي: كان هذا الحكم ثم نسخ · كقول عبدالله بن مسعود في التشهد: « التحيات الزاكيات » كان ذلك مرة ثم نسخ ·

أو قوله : هذا نسخ هذا ، نحو قولهم : إن خبر الماء من الماء نسخ بجديث التقاء الحتانين ففيه اختلاف ، فالشافعية والمعتزلة لا يدل على النسخ لأنه يجوز أن يكون قالها اجتهاداً .

والحنفية يثبتون النسخبه لأن الصحابي عدل ، فإذا أخبر بالنسخ يكون ذلك عن توقيف وسماع من الرسول عليه فيقبل.

ومنها: إجماع الصحابة على الناسخ ، كإجماعهم على نسخ وجوب صوم عاشوراء بوجوب صوم رمضان ، وإجماعهم على نسخ النهي عن التمتع بالنساء في ليالي رمضان بعد صلاة المشاء أو النوم بقوله تعالى : « فالآن باشروهن » •

وقد يثبت بإجماع الأمة على خلاف ما وردبه الخبر ، فيستدل به على أنه منسوخ ، لأن الأمة معصومة من أن تجتمع على خطأ كما ثبت عن رسول الشيئيلية .

وإلى هنا ينتهي – بحمد الله وتوفيقه – الجزء الأول ، ويليه – بمشيئة الله – الجزء الثاني في الأحكام والاجتهاد، وأسأل المولى جل وعلا دوام التوفيق والسداد إنه على ما يشاء قدير ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .